

#### الطبعة الأولى - دولة الكويت

الآراء المنشورة في هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأى الوزارة

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الثقافة الإسلامية

الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw/thaqafa

تم الحفظ والإيداع بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإيداع: 159 / 2017



### \* وقعة قرقيسياء (١):

عَنْ سَيْفٍ، عَنْ طَلْحَةً وَمُحَمَّدٍ وَاللَّهَلَّبِ وَعَمْرِو وَسَعِيدٍ، قَالُوا:

لَّا رَجَعَ هَاشِمُ بن عتبة عن جَلُولاءَ إِلَى الْكَائِن وَقَدِ اجْتَمَعَتْ جُمُوعُ أَهْل الْجَزِيرَةِ، فَأَمَدُّوا هِرَقْلَ عَلَى أَهْلِ حِمْصَ، وَبَعَثُوا جُنْدًا إِلَى أَهْلِ هِيتَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ سَعْدٌ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ:

أَنِ ابْعَثْ إِلَيْهِمْ عُمَرَ بْنَ مَالِكِ بْن عُتْبَةَ بْن نَوْفَل بْن عَبْدِ مَنَافٍ فِي جُنْدٍ، وَابْعَثْ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ الْخَارَثَ بْنَ يَزِيدَ الْعَامِرِيَّ، وَعَلَى مُجَنِّبَتَيْهِ رِبْعِيَّ بْنَ عامر ومالك بن حَبيب.

فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ مَالِكِ فِي جُنْدِهِ سائرا نحو هيت(٢)، وقدم الحارث بن

وذكر أبياتا من الشعر، ثم قال: بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصبِّ الخابور في الفرات، فهي في مثلث بين الخابور والفرات. «معجم البلدان» (٤/ ٣٢٨).

٢- هيتُ: بالكسر، وآخره تاء مثناة.. وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة. «معجم البلدان» (٥/ ٢١١).

١- قُرْقيسياءُ: بالفتح ثم السكون، وقاف أخرى، وياء ساكنة، وسين مكسورة، وياء أخرى، وألف ممدودة، ويقال بياء واحدة.. وقال سعد بن أبي وقَّاص وقد أنفذ جيشا وهو بالمدائن في سنة ١٦ إلى هيت وقرقيسيا ورئيسهم عمرو بن مالك الزّهري، فنزلوا على حكمه، فقال عند ذلك:

ونحن جمعنا جمعهم في حفيرهم بهيت، ولم نحفل لأهل الحفائر



يَزِيدَ حَتَّى نَزَلَ عَلَى مَنْ بهيتَ، وَقَدْ خندقوا عليهم فلما رأى عمر بن مَالِكِ امْتِنَاعَ الْقَوْم بِخَنْدَقِهمْ وَاعْتِصَامِهمْ بِهِ، اسْتَطَالَ ذَلِكَ، فَتَرَكَ الأَخْبيَةَ عَلَى حَالِهَا وَخَلَّفَ عَلَيْهِمُ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ مُحَاصِرَهُمْ، وَخَرَجَ فِي نِصْفِ النَّاس يُعَارِضُ الطّريقَ حَتَّى يَجِيءَ قَرْقِيسِيَاءَ فِي عره، فَأَخَذَهَا عَنْوَةً، فَأَجَابُوا إِلَى الْجَزَاء، وَكَتَبَ إِلَى الحارث بن يزيد: إن هم اسْتَجَابُوا فَخَلِّ عَنْهُمْ فَلْيَخْرُجُوا، وَإِلا فَخَنْدِقْ عَلَى خَنْدَقِهِمْ خَنْدَقًا أَبْوَابَهُ مِمَّا يَلِيكَ حَتَّى أَرَى مِنْ رَأْيي فَسَمَحُوا بِالاسْتِجَابَةِ، وَانْضَمَّ الْجُنْدُ إِلَى عُمَرَ وَالأَعَاجِمُ إِلَى أَهْلِ بِلادِهِمْ (١).

## \* فتوح المدائن قِبَل الْكُوفَة (٢):

عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةً وَاللَّهَلَّبِ وَعَمْرِو وَسَعِيدٍ، قالوا:

فتوح المدائن السواد وحلوان وماسبذان وقرقيسيا، فكانت الثغور ثغور الكوفة أربعة: حلوان عليها القعقاع بْن عمرو، وماسبذان عليها ضرار بْن الخطاب الفهري، وقرقيسياء عليها عمر بْن مالك أو عمرو بْن عتبة بْن

١- إسناده ضعيف: وراه الطبري (٤/ ٣٧\_٣٨)، قال: كتب إلى السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْفِ به. ومن طريق سيف رواه ابن عساكر (٤٥/ ٣٣٣).

وسبق الكلام على إسناده.

٢- ذكره الطبري في أحداث سنة سبع عشرة (٤/ ٤٩)

وقال في أحداث سنة خمس عشرة: قال بعضهم: فيها مَصّر سعد بن أبي وقاص الكوفة، دلهم عليها ابن بقيلة، قال لسعد: أدلك على أرض ارتفعت عن البق، وانحدرت عن الفلاة؟! فدلهم على موضع الكوفة اليوم. الطبري (٣/ ٥٩٨).



نوفل بْن عبد مناف، والموصل عليها عبد الله بْن المعتم، فكانوا بذلك، والناس مقيمون بالمدائن بعد ما تحول سعد إلى تمصير الكوفة، وانضمام هؤلاء النفر إلى الكوفة واستخلافهم على الثغور من يمسك بها ويقوم عليها، فكان خليفة القعقاع على حلوان قباذ بْن عبد الله، وخليفة عبد الله على الموصل مسلم بْن عبد الله، وخليفة ضرار رافع بْن عبد الله، وخليفة عمر عشنق بْن عبد الله، وكتب إليهم عمر أن يستعينوا بمن احتاجوا إليه من الأساورة، ويرفعوا عنهم الجزاء، ففعلوا فلما اختطت الكوفة وأذن للناس بالبناء، نقل الناس أبواجهم من المدائن إلى الكوفة فعلقوها على ما بنوا وأوطنوا الكوفة وهذه ثغورهم، وليس في أيديهم من الريف إلا ذلك(١).

### عن عامر، قال:

كانت الكوفة وسوادها والفروج: حلوان، والموصل، وماسبذان وقرقيسياء. وقالوا جميعا: ولي سعد بْن مالك على الكوفه بعد ما اختطت ثلاث سنين ونصفا سوى ما كان بالمدائن قبلها، وعماله ما بين الكوفه وحلوان والموصل وماسبذان وقرقيسياء إلى البصرة، ومات عتبة بْن

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٤٩ ـ ٥٠)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف به.

سبق الكلام على إسناده.



غزوان وهو على البصرة فظع بعمله، وسعد على الكوفة فولَّى عمر أبا سيرة مكان عتبة بْن غزوان، ثم عزل أبا سيرة عن البصرة، واستعمل المغيرة، ثم عزل المغيرة، واستعمل أبا موسى الأشعرى(١).

## \* خبر حمص وخروج الروم إلى أبي عبيدة والمسلمين بحمص: عن سيف عن مُحَمَّد وطلحة وعمرو وسعيد، قالوا:

أول ما أذن عمر للجند بالانسياج، أن الروم خرجوا، وقد تكاتبوا هم وأهل الجزيرة يريدون أبا عبيدة والمسلمين بحمص، فضم أبو عبيدة إليه مسالحه، وعسكروا بفناء مدينة حمص، وأقبل خالد من قنسرين حتى انضم إليهم فيمن انضم من أمراء المسالح، فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصن إلى مجيء الغياث، فكان خالد يأمره أن يناجزهم، وكان سائرهم يأمرونه بأن يتحصن ويكتب إلى عمر، فأطاعهم وعصى خالدا، وكتب إلى عمر يخبره بخروجهم عليه، وشغلهم أجناد أهل الشام عنه، وقد كان عمر اتخذ في كل مصر على قدره خيولاً من فضول أموال المسلمين عدة لكون إن كان، فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس،

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٠)، قال: كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف، عن مجالد عن عامر فذكره. سبق الكلام على إسناده.



فلم وقع الخبر لعمر كتب الى سعد بن مالك: أن اندب الناس مع القعقاع بْن عمرو وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص، فإن أبا عبيدة قد أحيط به، وتقدم إليهم في الجد والحث.

### وكتب أيضا إليه:

أن سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند، ولْيَأْت الرقة؛ فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص، وإن أهل قرقيسياء لهم سلف، وسرح عبد الله بْن عبد الله بْن عتبان إلى نصيبين، فإن أهل قرقيسياء لهم سلف، ثم لينفضا حران والرهاء، وسرح الوليد بْن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ وسرح عياضا، فإن كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعا إلى عياض بْن غنم ـ وكان عياض من أهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد ممدين لأهل الشام، وممن انصرف أيام انصرف أهل العراق ممدين لأهل القادسية، وكان يرافد أبا عبيدة \_ فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب نحو حمص، وخرج عياض بْن غنم وأمراء الجزيرة فأخذوا طريق الجزيرة على الفراض وغير الفراض، وتوجه كل أمير إلى الكورة التي أمر عليها فاتى الرقة، وخرج عمر من المدينة مغيثا لأبي عبيدة يريد حمص حتى



نزل الجابية، ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حمص واستثاروهم وهم معهم مقيمون عن حديث من بالجزيرة منهم بأن الجنود قد ضربت من الكوفة، ولم يدروا: الجزيرة يريدون أم حمص! فتفرقوا إلى بلدانهم وإخوانهم، وخلوا الروم، ورأى أبو عبيدة أمرا لما انفضوا غير الأول، فاستشار خالدا في الخروج، فأمره بالخروج، ففتح الله عليهم، وقدم القعقاع بن عمرو في أهل الكوفة في ثلاث من يوم الوقعة، وقدم عمر فنزل الجابية، فكتبوا إلى عمر بالفتح وبقدوم المدد عليهم في ثلاث، وبالحكم في ذلك فكتب إليهم أن أشركوهم، وقال: جزى الله أهل الكوفة خيرا! يكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار<sup>(١)</sup>.

عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

اسْتَمَدَّ أَبُو عُبِيْدَةَ عُمَرَ، وَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الرُّومُ، وَتَابَعَهُمُ النَّصَارَى فَحَصَرُ وهُ فَخَرَجَ، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَنَفَرَ إِلَيْهِمْ فِي غَدَاةِ أَرْبَعَةُ آلافِ عَلَى الْبِغَالِ يُجَنِّبُونَ الْخَيْلَ، فَقَدِمُوا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فِي ثَلاثِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ، وَقَدِ انْتَهَى إِلَى الْجَابِيَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَشْرِكُهُمْ،

١- إسناده ضعيف: وراه الطبري (٤/ ٥٠ - ٥٦)، قال: كتب إلى السرى عن شعيب، عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.



فَإِنَّهُمْ قَدْ نَفَرُوا إِلَيْكُمْ، وَتَفَرَّقَ لَهُمْ عَدُوٌّ كُمْ (١).

عن سيف، عن طلحة، عن ماهان، قال:

كان لعمر أربعة آلاف فرس عدةً لكونِ إنْ كانَ، يشتِّيها في قبلة قصر الكوفة وميسرته، ومن أجل ذلك يُسمّى ذلك المكان الآري إلى اليوم، ويربعها فيها بين الفرات والأبيات من الكوفة مما يلى العاقول، فسمته الأعاجم آخر الشاهجان، يعنون معلف الأمراء، وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلي في نفر من أهل الكوفة، يصنع سوابقها، ويجريها في كل عام، وبالبصرة نحو منها، وقيمه عليها جزء بْن معاوية، وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدرها، فإن نابتهم نائبة ركب قوم وتقدموا إلى أن يستعد النَّاس(٢).

### \* فتح الجزيرة<sup>(٣)</sup> :

عن ابن إسحاق:

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٢)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف، عَنْ زَكَريًّا بْن سِيَاهِ، عَن الشَّعْبِيِّ فذكره. سبق الكلام على إسناده.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٢)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شعيب، عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.

٣- ذكر الطبري أن ذلك كان سنة سبع عشرة، وكذلك ذكر الحموي.



أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص:

إن الله قد فتح على المسلمين الشام والعراق، فابعث من عندك جندا إلى الجزيرة(١)، وأمر عليهم أحد الثلاثة: خالد بْن عرفطة، أو هاشم بْن عتبة، أو عياض بْن غنم.

فلم انتهى إلى سعد كتاب عمر، قال: ما أخر أمير المؤمنين عياض بْن غنم آخر القوم إلا أنه له فيه هوى أن أوليه، وأنا موليه فبعثه وبعث معه جيشا، وبعث أبا موسى الأشعري، وابنه عمر بْن سعد\_وهو غلام حدث السن ليس إليه من الأمر شيء \_ وعثمان بْن أبي العاص بْن بشر الثقفي، وذلك في سنة تسع عشرة فخرج عياض إلى الجزيرة، فنزل بجنده على الرهاء فصالحه أهلها على الجزية، وصالحت حران حين صالحت الرهاء، فصالحه أهلها على الجزية، ثم بعث أبا موسى الأشعري إلى نصيبين، ووجه عمر بن سعد إلى رأس العين في خيل رداء للمسلمين، وسار بنفسه في بقية الناس إلى دارا، فنزل عليها حتى افتتحها، فافتتح أبو موسى نصيبين، وذلك في سنه

آفُورَ: بالقاف: وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مضر وديار بكر، سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات.. وهي صحيحة الهواء جيدة الرّيع والناء واسعة الخيرات، بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة، ومن أمهات مدنها حرّان والرّها والرّقّة ورأس عين ونصيبين وسنجار والخابور وماردين وآمد وميّافارقين والموصل وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه، وقد صنف لأهلها تواريخ، وخرج منها أئمة في كل فن... ثم ذكر نحو من خبر الطبري «معجم البلدان» (٢/ ١٣٥).



تسع عشرة، ثم وجه عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة فكان عندها شيء من قتال، أصيب فيه صفوان بْن المعطل السلمي شهيدا.

ثم صالح أهلها عثمان بن أبي العاص على الجزية، على كل أهل بيت دينار، ثم كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل<sup>(١)</sup>.

عن سيف، عن محمد والمهلب وطلحة وعمر و وسعيد، قالوا:

خرج عياض بْن غنم في أثر القعقاع، وخرج القواد\_يعني حين كتب عمر إلى سعد بتوجيه القعقاع في أربعة آلاف من جنده مددا لأبي عبيدة حين قصدته الروم وهو بحمص \_ فسلكوا طريق الجزيرة على الفراض وغيرها، فسلك سهيل بن عدي وجنده طريق الفراض حتى انتهى إلى الرقة، وقد ارفض أهل الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بمقبل أهل الكوفة، فنزل عليهم، فأقام محاصرهم حتى صالحوه، وذلك أنهم قالوا فيها بينهم: أنتم بين أهل العراق وأهل الشام، فما بقاؤكم على حرب هؤلاء وهؤلاء! فبعثوا في ذلك إلى عياض وهو في منزل واسط من

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٣)، قال حدثنا ابْن خُمَيْد، قال: حَدَّثنَا سلمة عن ابن إسحاق فذكره مقطوعا من قول ابن إسحاق.

ورواه كذلك أيضا ابن عساكر (٢٧٧/٤٧) من طريق سعيد بن بزيع قال: قال ابن إسحاق: كتب عمر .. فذكره كذلك.



الجزيرة، فرأى أن يقبل منهم، فبايعوه وقبل منهم، وكان الذي عقد لهم سهيل بْن عدى عن أمر عياض، لأنه أمير القتال وأجروا ما أخذوا عنوة، ثم أجابوا مجرى أهل الذمة، وخرج عبد الله بْن عبد الله بْن عتبان، فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل، فعبر إلى بلد حتى أتى نصيبين، فلقوه بالصلح، وصنعوا كما صنع أهل الرقة، وخافوا مثل الذي خافوا، فكتبوا إلى عياض، فرأى أن يقبل منهم، فعقد لهم عبد الله بْن عبد الله، وأجروا ما أخذوا عنوة، ثم أجابوا مجرى أهل الذمة، وخرج الوليد بْن عقبة حتى قدم على بني تغلب وعرب الجزيرة، فنهض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار، فإنهم ارتحلوا بقليتهم، فاقتحموا أرض الروم، فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الخطاب، ولما أعطى أهل الرقة ونصيبين الطاعة ضم عياض سهيلا وعبد الله إليه، فسار بالناس إلى حران، فأخذ ما دونها، فلما انتهى إليهم اتقوه بالإجابة إلى الجزية، فقبل منهم، وأجرى من أجاب بعد غلبه مجرى أهل الذمة ثم إن عياضا سرّ ح سهيلا وعبد الله إلى الرهاء، فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية، وأجرى من دونهم مجراهم، فكانت الجزيرة أسهل البلدان أمرا، وأيسره فتحا، فكانت تلك السهولة مهجنة عليهم وعلى من أقام فيهم من المسلمين...



ولما نزل عمر الجابية، وفرغ أهل حمص أمد عياض بْن غنم بحبيب بن مسلمة، فقدم على عياض مددا، وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصر افه من الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم؛ إذ ضم خالدا إلى المدينة، فصرفه إليه، وصرف سهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله إلى الكوفة ليصرفها إلى المشرق، واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها، والوليد بْن عقبة على عرب الجزيرة، فأقاما بالجزيرة على أعمالهما.

### قالوا:

ولمَّا قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب عمر إلى ملك الروم:

إنه بلغنى أن حيا من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك، فو الله لتخرجنه أو لننبذن إلى النصاري، ثم لنخرجنهم إليك، فأخرجهم ملك الروم، فخرجوا فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبي عدي بْن زياد، وخنس بقيتهم، فتفرقوا فيها يلى الشام والجزيرة من بلاد الروم، فكل إيادي في أرض العرب من أولئك الأربعة الآلاف، وأبى الوليدُ بن عقبة أن يقبل من بنى تغلب إلا الإسلام، فقالوا له: أما من نقب على قومه في صلح سعد ومن كان قبله فأنتم وذاك، وأما من لم ينقب عليه أحد ولم يجر ذلك لمن نقب فها سبيلك عليه! فكتب فيهم إلى عمر، فأجابه عمر:



إنها ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا الإسلام، فدعهم على ألا ينصروا وليدا، وأقبل منهم إذا أسلموا فقبل منهم على ألا ينصروا وليدا، ولا يمنعوا أحدا منهم من الإسلام، فأعطى بعضهم ذلك فأخذوا به، وأبى بعضهم إلا الجزاء، فرضي منهم بها رضي من العباد وتنوخ(١).

## عَنْ أَبِي سَيْفِ التغلبي، قال:

كان رسول الله ﷺ قَدْ عَاهَدَ وَفْدَهُمْ عَلَى أَلا يُنَصِّرُ وا وَليدًا، فَكَانَ ذَلكَ الشَّرْطُ عَلَى الْوَفْد وَعَلَى مَنْ وَفَدهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى غَيْرِهمْ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ قَالَ مُسْلِمُوهُمْ: لا تَنْفُرُوهُمْ بِالْخَرَاجِ فَيَذْهَبُوا، وَلَكِنْ أَضْعِفُوا عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَأْخُذُونَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَيَكُونَ جَزَاءً، فَإِنَّهُمْ يَغْضَبُونَ مِنْ ذِكْر الْجَزَاءِ عَلَى أَلا يُنَصِّرُوا مَوْلُودًا إِذَا أَسْلَمَ آبَاؤُهُمْ.

فَخَرَجَ وَفْدُهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا بَعَثَ الوليد إليه برءوس النصاري وبديانيهم، قَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أَدُّوا الْجِزْيَةَ، فَقَالُوا: لَعُمَرَ: أَبْلَغْنَا مَأْمَنَنَا، وَاللَّه لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَيْنَا الْجَزَاءَ لَنَدْخُلَنَّ أَرْضَ الرُّوم، وَاللَّهِ لَتَفْضَحَنَّا مِنْ بَيْن الْعَرَب، فَقَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ فَضَحْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، وَخَالَفْتُمْ أُمَّتَكُمْ فيمَنْ خَالَفَ وَافْتَضَحَ مِنْ عَرَبِ الضَّاحِيَةِ، وَتَاللَّهِ لتؤدُّنَّه وَأَنْتُمْ صَغَرَةٌ قَمَأَةٌ، وَلَئنْ هَرَبْتُمْ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٣ ـ ٥٥)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.



إِلَى الرُّومِ لأَكْتُبَنَّ فِيكُمْ، ثُمَّ لأُسْبِيَّنَّكُمْ قَالُوا: فَخُذْ مِنَّا شَيْئًا وَلا تُسَمِّهِ جَزَاءً، فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنُسَمِّيهِ جَزَاءً، وَسَمُّوهُ أَنْتُمْ مَا شَئَّمْ.

فَقَالَ لَهُ عَلَيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَمْ يُضْعِفْ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ مَالِك الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: بَلَى، وَأَصْغَى إِلَيْهِ، فَرَضِيَ بِهِ مِنْهُمْ جَزَاءً، فَرَجَعُوا عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ فِي بَنِي تَغْلِبَ عِزٌّ وَامْتِنَاعٌ، وَلا يَزَالُونَ يُنَازِعُونَ الْوَلِيدَ، فَهَمَّ بِهِمُ الْوَلِيدُ، وَقَالَ فِي ذَلِكَ:

إِذَا مَا عَصَبْتُ الرَّأْسَ مِنِّي بِمِشْوَذِ ۗ فَغَيَّكَ مِنِّي تَغْلِبَ ابْنَةَ وَائِلِ

وَبَلَغَتْ عَنْهُ عُمَرَ، فَخَافَ أَنْ يَعْرِجُوهُ وَأَنْ يَضْعُفَ صَنْرُهُ فَيَسْطُو عَلَيْهِمْ، فَعَزَلَهُ وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ وَهِنْدَ بْنَ عَمْرِو الْجَمَليَّ، وَخَرَجَ الْوَلِيدُ وَاسْتَوْدَعَ إِبلا لَهُ حُرَيْثَ بْنَ النُّعْمَانِ، أَحَدُ بَنِي كِنَانَةَ بْنِ تَيْم مِنْ بَنِي تغلب، وكانت مائه من الإبل فاختانها بعد ما خَرَجَ الْوَليدُ(١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٥ ـ ٥٦)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْف، عَنْ عَطيَّةَ، عَنْ أَبِي سَيْف التغلبي فذكره.

وانظر أيضا الطبري (٢/ ٥٤٣)، ومع ضعف إسناده، فهو منقطع، ولم أجد لأبي سيف التغلبي ترجمة.

# \* خروج عمر بن الخطاب إلى الشام(١١)، ووقوع الطاعون :

عن مُحَمَّد بْن إسحاق، قال:

خرج عمر إلى الشام غازيا في سنة سبع عشرة، حتى إذا كان بسرغ (٢) لقيه أمراء الأجناد، فأخبروه أن الأرض سقيمة، فرجع بالناس إلى المدينة (٣).

أبو زرعة قَالَ:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ:

فِي سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةً كَانَ طاعون عمواس.

وقال: فَدَلَّتْنَا صِحَّةُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ (١) عَلَى أَنَّ لِقَاءَ عُمَرِ أَبَا عُبَيْدَةً وَمُعَاذًا كَانَ فِي مَقْدَمِهِ دِمَشْقَ سَنَةً سَبْعَ عَشْرَةً، وَهِي سَنَةُ سَرْغٍ، مَرْجِعُ عُمَرِ

١- قال الطبري: وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - خَرَجَ عُمَرُ مِنَ الْلَدِينَة يُرِيدُ الشَّامَ
 حَتَّى بَلَغَ سَرْغَ، فِي قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ خُمَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْهُ، وَفِي قَوْلِ الْوَاقِدِيِّ. الطبري (٤/ ٥٦ - ٥٧).

٢- سَرْغُ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ غين معجمة.. وهو أوّل الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام، وهناك لقي عمر بن الخطّاب، ، أمراء الأجناد، بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. "معجم البلدان" (٢/ ٢١١ ـ ٢١٢).

٣- الطبري (٤/ ٥٧) من قول ابن إسحاق، قال: ابن حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا سلمة، عن مُحَمَّد بُن إسحاق فذكره، وهو مقطوع.

٤- ذكر أبو زرعة أخبارًا، عن يزيد بن عبيدة، والوليد بن مسلم أن فتح بيت المقدس كان سنة ست عشرة، \_ وإن كانت هذه الأخبار صحيحة لقائليها \_ لكنها منقطعة لأنها لم يدركها فتح بيت المقدس، «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (صـ ١٧٨)، وستأتي إن شاء الله.



بِالْجَيْشِ إِلَى الْمُدِينَةِ، لِئَلَّا يُقْدِمُ عَلَى الطَّاعُونِ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عن أحمد بن حنبل (١).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْم، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بأَرْضِ الشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْر، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهم، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةٍ قُرَيْش مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْح، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بالنَّاس وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْر فَأُصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ:

١- ذكره أبو زرعة عن أحمد بن حنبل. «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (صـ١٧٨).



لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَان، إحْدَاهُمَا خَصبَةٌ، وَالأَخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ \_ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْض حَاجَتِهِ \_.

فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا منْهُ " قَالَ: فَحَمدَ الله عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ (١).

عَن ابن شهاب الزّهريّ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وسالم بن عبد الله بْن عمر، أنها حدثاه:

أنَّ عمرَ إنَّما رَجَع بالنَّاس عَن حَديث عبدِ الرحمن بن عوف، فلمَّا رَجَع عَمرُ رَجع عُمَّال الأجناد إلى أعمالهم(٢).

١- صحيح: مالك في «الموطأ» (٢٢) عن ابن شهاب، ومن طريق مالك رواه البخاري (٥٧٢٩) واللفظ له، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالكُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بّْن الحَارِثِ بْن نَوْفَل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس، ومسلم (٩٢٢١)، ومن طريق ابن إسحاق عن الزهري رواً ه الطبري (٤/ ٥٧ ـ ٥٥).

قلت: وقد سبق.

٢- حسن لِشواهده: رواه أبو العباس البرتي في «مسند عبد الرحمن بن عوف» (٦)، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، ورواه الطبري (٤/ ٥٨)=



# عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ:

ثُمَّ عَادَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ - يَعْنِي سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةً - حَتَّى أَتَى الْجَابِيَةَ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَرَفَعَ إِلَيْهِ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَمْوَال، فَجَنَّدَ الْأَجْنَاد، وَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ، ثُمَّ فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ وَالْأَرْزَاق، ثُمَّ قَفَلَ إلى المدينة(١).

=قال: حدثنا ابن حميد، قال: حَدَّثَنا سلمة، كلاهما (سلمة بن الفضل، وإبراهيم بن سعد) عن ابن إسحاق عن الزهري به.

وأحمد بن محمد بن أيوب هو البغدادي، قال الذهبي: صاحب المغازي، صدوق تكلم فيه ابن معين، وقال أبو حاتم: روى مناكير عن أبي بكر بن عياش، وقال أحمد: لا بأس. «ذكر أسهاء من تكلم فيه وهو موثق» (ص ـ ٢٩).

وقال ابن حجر: صدوق كانت فيه غفلة لم يدفع بحجة. «التقريب» (٩٣).

وإبراهيم ابن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، ثقة حجة. «التقريب» (۱۷۷).

وعبد الله بن عامر بن ربيعة هو العنزي، أبو محمد المدني، ولد على عهد النبي ـ رياد على عهد النبي ـ الله على وتوفي بضع وثمانون، و وثقه العجلي. انظر: «التقريب» (٣٤٠٣).

ورواية الزهري عنه وعن سالم في البخاري ومسلم.

إلا أنِ سالما حديثه عن عمر را الله مرسل.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ سَالُمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ مُرْسَلٌ وَعَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مُوْسَلِّ. "المراسيل" لابَن أبي حاتم (٢٩١).

وقال العُلائي بعدذكر همقولة أبي زرعة السابقة: وهذا لاريب فيه. "جامع التحصيل" (٢١٩). وأصله في البخاري ومسلم بلفظ قريب، وسيأتي.

١- إسناده منقطع: رواه أبو زرعة الدمشقي عن الوليد بن مسلم. «تاريخ أبي زرعة الدمشقى» (صـ ۱۷۸).

قال أبو زرعة: قَالُوا: ثُمَّ لَمْ يَرْضَ بِهَا كَانَ مِنْ قَدْمَتِهِ دُونَ أَنْ عَادَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ،=



## عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَامِرِ ..

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْم، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّأْم\_ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بأَرْض فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»(١).

عن سيف، عن أبي حارثة وأبي عثمان وَالرَّبِيع، قَالُوا:

وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ، وَاسْتَقَرَّ بِالشَّامِ، وَمَاتَ فِيهِ النَّاسُ الَّذِينَ هُمْ فِي كُلِّ الأَمْصَارِ فِي الْمُحَرَّم وَصَفَرِ، وَارْتَفَعَ عَنِ النَّاسِ، وَكَتُبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ مَا خَلا الشَّام، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْهَا قَرِيبًا بَلَغَهُ أَنَّهُ أَشَدُّ مَا كَانَ، فَقَالَ وقال الصحابة:

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ بِأَرْض وَبَاءٌ فَلا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْض وَأَنْتُمْ بَهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا».

فَرَجَعَ حَتَّى ارْتَفَعَ عَنْهَا، وَكَتَبُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ وَبِهَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكَوَارِيثِ،

<sup>=</sup>فَأُخْبِرَ بِهَا فِي الشَّام مِنَ الْوَبَاءِ، فَانْصَرَفَ بِمَنْ مَعَهُ.

وقال: فَدَلَّتْنَا صَحَّةُ هَذَه الْأَخْبَار عَلَى أَنَّ لِقَاءَ عُمَر أَبَا عُبَيْدَةَ وَمُعَاذًا كَانَ في مَقْدَمه دِمَشْقَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَهِيَ سَنَةُ سَرْع، مَرْجِعُ عُمَرِ بِالْجَيْشِ إِلَى الْلَدِينَةِ، لِئَلَّا يُقْدِمُ عَلَى الطَّاعُونِ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عِلْ.

١- صحيح: رواه البخاري (٥٧٣٠)، ومسلم (٢٢١٩).

فَجَمَعَ النَّاسَ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَة، فَاسْتَشَارَهُمْ فِي الْبُلْدَانِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَطُوفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بِلْدَانِهِمْ لأَنْظُرَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَشِيرُوا عَلَيَّ، وَكَعْبُ الأَحْبَارِ فِي الْقَوْمِ \_ وَفِي تِلْكَ السَّنَةِ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ أَسْلَمَ \_ فَقَالَ كَعْبُ: بِأَيِّمَا تُرِيدُ أَنْ تَبْدَأَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بِالْعِرَاق، قَالَ: فَلا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الشَّرَّ عَشَرَةُ أَجْزَاءِ وَالْخَيْرُ عَشَرَةُ أَجْزَاءِ، فَجُزْءٌ مِنَ الْخَيْر بِالْمُشْرِقِ وَتِسْعَةٌ بِالْمُغْرِبِ، وَإِنَّ جُزْءًا مِنَ الشَّرِّ بِالْمُغْرِبِ وَتِسْعَةً بِالْمُشْرِقِ، وَبَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وَكُلُّ دَاءٍ عُضَالُ (١).

عَنْ عَلَيٌّ، قَالَ:

قَامَ إِلَيْهِ عَلَيٌّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ إِنَّ الْكُوفَةَ لِلْهِجْرَة بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَإِنَّهَا لَقْبَّةُ الإسْلام، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ لا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إلا أَتَاهَا وَحَنَّ إِلَيْهَا، وَاللهِ لَيُنْصَرَنَّ بِأَهْلِهَا كَمَا انْتُصرَ بِالْحِجَارَةِ مِنْ قَوْم لُوطٍ (٢).

عَنْ أَبِي أُمَامَةً، قَالَ:

وَقَالَ عُثْهَانُ:

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٨ ـ ٥٩)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف به. ومن طريق السري أيضا رواه ابن عساكر (٥٠/١٥٨).

وهذاإسنادضعيف،سبقالكلامعليه، وأصل الحديث المرفوع ثابت، في الصحيح، والله أعلم. ٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٩)، قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سيف، عَنْ سَعِيدِ، عَن الأصْبَغ، عَنْ عَليَّ فذكره.

وفيه الأصبغ هو ابن نَباتة، مترَوك. «التَقريب» (٥٣٧).



يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمُغْرِبَ أَرْضُ الشَّرِّ، وَإِنَّ الشَّرَّ قُسِّمَ مِائَةَ جُزْءِ، فَجُزْءٌ فِي النَّاسِ وَسَائِرُ الأَجْزَاءِ بَهَا(١).

عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ:

الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ، وَقُبَّةُ الإِسْلام، وَجُمْجُمَةُ الْعَرَب، يَكُفُّونَ ثُغُورَهُم، وَيَمُدُّونَ الأَمْصَارَ، فَقَدْ ضَاعَتْ مَوَارِيثُ أَهْلِ عِمْوَاسَ، فَأَبْدَأُ بِها(٢).

عَنْ شِمْر، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ:

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٥٩)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف، عَن الْطرح، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ فذكره.

وفيه المطرح، وهو مطرح بن يَزيد الكَناني، أبو المهلب الكوفي، ضعيف. «التقريب»

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبرى (٤/ ٥٩)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف، عن أبي يَحْيَى التَّمِيمِيِّ، عَنْ أبي مَاجِدِ فذكره.

وفيه أبو ماجد، لم أعرفه، فإن كان الحنفي فهو منكر الحديث، كما قال البخاري. «التاريخ الكبير» (٩/ ٧٣)، وإن كان الزيادي، فلم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، غير أن البخاري ذكر أنه سمع ابن عمر، كما في «التاريخ الكبير» (٩/ ٧٣)، وعند ابن أبي حاتم ذكر أنه سمع عبد الله بن عمرو، وذكره الذهبي في «المقتني» (٤٨ ٥٥)، قال: عنه موسى بن أبي أيوب.

وقد روى نحوه بأسانيد مختلفة في أسانيدها ضعف، وستأتي.



الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ، وَكَنْزُ الْإِيمَانِ، وَجُمْجُمَةُ الْعَرَبِ يُحْرِزُونَ ثُغُورَهُمْ، وَيَمُدُّونَ الْأَمْصَارَ(١).

عن سيف، عن أبي عُثْهَانَ وَأَبِي حَارِثَةَ وَالرَّبِيعِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالُوا:

ضَاعَتْ مَوَارِيثُ النَّاسِ بِالشَّامِ، أَبْدَأُ بِهَا فَأُقَسِّمُ الْمَوَارِيثَ، وَأُقِيمُ لَهُمْ مَا في نَفْسي، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَتَقَلَّبُ فِي الْبِلَادِ، وَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ أَمْرِي.

فَأَتَى عُمَرُ الشَّامَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مَرَّتَيْنِ فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ، وَمَرَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ

١- إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٤٥٠)، قال: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَن الأعْمَش، عَنْ شِمْر فذكره، وهو منقطع.

ورواه ابَن سعد (٦/ ٥)، قال: أُخْبَرَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاح، عَنْ قَيْس، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَيْخ مِنْ بَنِي عَامِر فذكره، وفيه شيخ مبهم.

ورواه ابِّن أبي خيثمة (٣٥١٦)، قال: حَدَّثَنا أَبِي، قال: حدثنا جَرِيرٌ، عَن الأُعْمَش، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِه، عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّاب، قَالَ:

الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهَ يَجْزُونَ ثُغُورَهُمْ ويمدُّون الأَمْصَارَ.

ورواه ابن أبي خيثمة (٢٥ ٥٦) بإسناد آخر، وفيه ضعف أيضا، قال: حَدَّثَنا الْوَلِيدُبْنُ شُجَاع، قال: حدثنا أبو حَفْص الأَبَّار، قال: حدثنا عَبْد الْلك بْنُ عُمَيْر عمَّن حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ عُمَرًّ: الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ يمدُّون إخْوَانَهُمْ، وَيُجْزُونَ تغورهم، بها كنز الْعِلْم، وجمجُمة الْعَرَبِ. وفيه راو مبهم.

# سَبْعَ عَشْرَةَ، لَمْ يَدْخُلْهَا فِي الأُولَى مِنَ الآخِرَتَيْنِ (١).

واختلف في خبر طاعون عمواس وفي أي سنة كان، فقال ابن إسحاق ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عنه، قال: ثم دخلت سنة ثماني عشرة (۲)، ففيها كان طاعون عمواس، فتفانى فيها الناس، فتوفي أبو عبيدة بن الجراح، وهو أمير الناس، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن أبي سفيان، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وعتبة بن سهيل، وأشراف الناس (۳).

عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ:

أَتَيْنَا أَبَا مُوسَى وَهُوَ فِي دَارِهِ بِالْكُوفَةِ لِنَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَالَ: لا عَلَيْكُمْ أَنْ تخفوا، فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم، ولا عليكم أن تنزهوا عن هذه القرية، فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها حتى يرفع هذا الوباء، سأخبركم بها يكره مما يتقى من ذلك: أن يظن من خرج أنه

١- إسناده ضعيف: وراه الطبري (٤/ ٥٩)، قال: كتب إلي السري، عن شعيب، عن سيف به.
 ومن طريق السري رواه ابن عساكر (٤٤/٥).

سبق الكلام على إسناده.

٢- وهو ما ذهب إليه ابن حبان أيضا، وانظر: «الثقات» (٢/٢١).
 وَأَمَّا سَيْفٌ، فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ طَاعُونَ عَمْوَاسَ كَانَ فِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَة. «تاريخ الطبري»
 (٦٢/٤).

٣- الطبري (٤/ ٦٠).



لو أقام مات، ويظن من أقام فاصابه ذلك لو أنه لو خرج لم يصبه، فإذا لم يظن هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج، وأن يتنزه عنه، إني كنت مع أبي عبيدة بْن الجراح بالشام عام طاعون عمواس، فلم اشتعل الوجع، وبلغ ذلك عمر، كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه: أن سلام عليك، أما بعد، فإنه قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلى .

قال: فعرف أبو عبيدة أنه إنها أراد أن يستخرجه من الوباء، قال: يغفر الله لأمير المؤمنين! ثم كتب إليه:

يا أمير المؤمنين، إنى قد عرفت حاجتك إلى، وإنى في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضى الله في وفيهم أمره وقضاءه، فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين، ودعني في جندي.

فلما قرأ عمر الكتاب بكي، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد قال: ثم كتب إليه:

سلام عليك، أما بعد، فإنك أنزلت الناس أرضا غمقه، فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة.

فلم أتاه كتابه دعاني فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بها ترى، فاخرج فارتد للناس منز لا حتى أتبعك بهم، فرجعت إلى



عَنْ رَابِهِ (۲) \_ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ كَانَ خَلَفَ عَلَى أُمِّهِ بَعْدَ أَبِيهِ كَانَ شَهِدَ طَاعُونَ عَمَوَاسَ \_، قَالَ:

لقد أصبت، ثم سار بالناس حتى نزل الجابية، ورفع عن الناس الوباء(١١).

لَّا اشْتَعَلَ الْوَجَعُ، قَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ الصَّالِينَ اللَّهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ. قَالَ: فَطُعِنَ فَهَاتَ ، قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ يَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُ مِنْهُ حَظَّهُ. قَالَ: فَطُعِنَ فَهَاتَ ، وَاسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ وَاسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَامَ خَطِيبًا بَعْدَهُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مُعَاذًا اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لِآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ حَظَّهُ. قَالَ: فَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عَبْدُ الْوَجَعِ رَحْمَةً وَالْمَ فَلَعْنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّعْمَنِ فَي رَاحَتِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُنُ مُعَاذٍ، فَهَاتَ هُ فَلَعْ وَالَّهُ لَوْتُ اللهَ اللهُ اللهَ أَنْ يَقْسِمَ لِآلِ مُعَاذٍ مِنْهُ فَطُعِنَ فِي رَاحَتِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْظُنُ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٦٠ ـ ٦١)، قال: حدثنا ابْن خُمَيْد، قال: حَدَّثَنَا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْخَجَّاجِ، عَنِ الْلُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الْبَجَلِيِّ به.

وفيه شيخ الطبري ابن حميد، ضعيف، ولم أقف عليه عند غير الطبري.

٢- الرَّابُّ: هو زوج الأمِّ. (الغريب المصنف) (١/ ٤٠٢).



إِلَيْهَا ثُمَّ يُقَبِّلُ ظَهْرَ كَفِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا فِيكِ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا.

فَلَمَّا مَاتَ اسْتُخْلِفَ عَلَى النَّاسِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَاالْوَجَعَ إِذَا وَقَعَ فَإِنَّهَا يَشْتَعِلُ اشْتِعَالَ النَّارِ ، فَتَجَبَّلُو امِنْهُ فِي الْجِبَالِ.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو وَاثِلَةَ الْمُذَلِيُّ: كَذَبْتَ وَاللهِ، لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ر وَأَنْتَ شَرٌّ مِنْ حِمَارِي هَذَا. قَالَ: وَاللهِ مَا أَرْدُّ عَلَيْكَ مَا تَقُولُ، وَايْمُ اللهِ لَا نُقِيمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ النَّاسُ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ وَدَفَعَهُ اللهُ عَنْهُمْ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْ رَأْي عَمْرِو فَوَاللهِ مَا كَرِهَهُ(١).

عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجِرْمِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

بَلَغَنِي هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَقَوْلِ مُعَاذِ بْن جَبَل:

إِنَّ هذا الوجع رحمة بكم وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ، وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ.

فَكُنْتُ أَقُولُ: كيف دعا به رسول الله ﷺ لأُمَّته، حَتَّى حَدَّثَني بَعْضُ مَنْ لا أُتَّهم عن رسول الله أنه سمعه منه، وجاءه جبريل عليه السلام فقال:

١- إسناده ضعيف: رواه أحمد في «المسند» (١٦٩٧)، قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَي، عَنْ، مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِح، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَابِهِ. ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبري (٤/ ٦٦ \_ ٦٢)، وابن عساكر (٦٨/ ١٠٨). وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال و الأوهام. «التقريب» (٢٨٣٠). وشيخه أيضا \_ وهو زوج أمه \_ مجهول.



إِنَّ فَنَاءَ أُمَّتِكَ يَكُونُ بِالطَّعْنِ أُو الطاعون، فجعل رسول الله ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ فَنَاءَ الطَّاعُونِ! فَعَرَفْتُ أَنَّهَا الَّتِي كَانَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذُّ(١).

عن محمد بن إسْحَاق، قال:

لَّا انْتَهَى إِلَى عُمَرَ مُصَابُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَمَّرَ معاوية بن أَبِي سُفْيَانَ عَلَى جُنْدِ دِمَشْقَ وَخَرَاجِهَا، وَأُمَّرَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ عَلَى جُنْدِ الأُرْدُنِّ وَخَرَاجِهَا(٢).

عن سيف، عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم، قالوا:

كان ذلك الطاعون ـ يعنون طاعون عمواس ـ موتانا لم ير مثله، طمع له العدو في المسلمين، وتخوفت له قلوب المسلمين، كثر موته، وطال مكثه، مكث أشهرا حتى تكلم في ذلك النَّاس (٣).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٦٢)، قال: حدثنا ابْن مُمَيْد، قَالَ: حَدَّثنَا سَلَمَةُ، عَن ابْن إسْحَاقَ، عَنْ رَجُل، عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدِ الْجُرْمِيِّ به.

سبق الكلام على إسناده وفيه أيضا شيخ ابن إسحاق مبهم.

٢- الطبري (٤/ ٦٢)، قال: حَدَّثنَا ابْنُ حميد، قال: حَدَّثنَا سلمة، عن محمد بن إسْحَاقَ به، وهو مقطوع.

٣- إسناده ضعيف: رواه الطبرى (٤/ ٦٣)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سېف په.

وسبق الكلام على إسناده.



## عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

لَّا قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيْلَةَ، وَمَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ دَفَعَ قَميصًا لَهُ كَرَابِيسُ قَدِ انْجَابَ مُؤَخِّرُهُ عَنْ قَعْدَتِهِ مِنْ طُول السَّيْر إِلَى الأَسْقُفِّ، وقال: اغسل هذا وأرقعه، فَانْطَلَقَ الأُسْقُفُّ بِالْقَميص، وَرَقَّعَهُ، وَخَاطَ لَهُ آخَرُ مِثْلَهُ، فَرَاحَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ الأُسْقُفُّ: أَمَّا هَذَا فَقَميصُكَ قَدْ غَسَلْتُهُ وَرَقَعْتُهُ، وَأَمَّا هَذَا فَكَسْوَةٌ لَكَ منِّي.

فَنَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَمَسَحَهُ، ثُمَّ لَبسَ قَمِيصَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَمِيصَ، وَ قَالَ:

هَذَا أَنْشَفُهُمَا لِلْعَرَق(١).

عَنْ رَافِع بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بِالْجَابِيَةِ يَقُولُ لِعُمَرَ:

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٨٥٣، ٣٤٤٧٢) قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هشَامٌ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: لَّا قَدمَ عُمَرُ الشَّامَ كَانَ قَميضُهُ قَدْ تَجَوَّفَ عَنْ مُقْعَدَته: قَمِيصٌ سُنْبُلَانيٌّ غَلِيظٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ أَذْرِعَاتِ أَوْ أَبُلَّة، قَالَ: فَغَسَلَهُ وَرَقَّعَهُ، وَخَيَّطَ قَمِيصَ قَطَريِّ، فَجَاءَهُ بِهِ فَأَلْقَى إِلَيْهِ الْقَطَريَّ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَمَسَّهُ فَقَالَ: هَذَا أَكْبَرُ ، فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِ وَقَالَ: أَلْق إِلَيَّ قَمِيصِي فَإِنَّهُ أَنْشَفُهُمَا لِلْعَرَقِ. ورواه الطبري (٤/ ٦٣) واللفظ له، من طريق هشام به.



أَرْبَعٌ مَنْ عَمِلَ بِهِنَّ اسْتَوْجَبَ الْعَدْلَ: الأَمَانَةُ فِي الْمَالِ، وَالتَّسْويَّةُ فِي الْقَسْم، وَالْوَفَاءُ بالعدة، وَالْخُرُوجُ مِنَ الْعُيُوبِ، نَظِّفْ نَفْسَكَ وَأَهْلَكَ(١).

عن سيف، عن أبي عُثْمَانَ وَالرَّبِيعِ وَأَبِي حَارِثَةَ بِإِسْنَادِهِمْ، قَالُوا:

قَسَّمَ عُمَرُ الأَرْزَاقَ، وَسَمَّى الشَّوَاتي وَالصَّوَائِف، وَسَدَّ فُرُوجَ الشَّام وَمَسَالَحَهَا، وَأَخَذَ يَدُورُ بَهَا، وَسَمَّى ذَلكَ فِي كُلِّ كَوْرَة، وَاسْتَعْمَلَ عَبْدَ اللهُ بْنَ قَيْسِ عَلَى السَّوَاحِلِ مِنْ كُلِّ كَوْرَة، وَعَزَلَ شُرَحْبِيلَ، وَاسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةً، وَأُمَّرَ أَبَا عُبَيْدَةَ وَخَالدًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ شُرَحْبيلُ: أَعَنْ سَخْطَة عَزَلْتَني يَا أُميرَ الْمُؤْمنينَ؟ قَالَ: لا، إِنَّكَ لَكَمَا أُحِبُّ، وَلَكِنِّي أُريدُ رَجُلا أَقْوَى مِنْ رَجُل، قَالَ: نَعَمْ، فَاعْذُرْنِي فِي النَّاسِ لا تُدْركْنِي هُجْنَةٌ، فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسِ، إِنِّي وَاللهِ مَا عَزَلْتُ شُرَحْبِيلَ عَنْ سَخْطَةِ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ رَجُلا أَقْوَى مِنْ رَجُل، وَأَمَّرَ عَمْرَو بْنَ عَبْسَةَ عَلَى الأَهْرَاءِ، وَسَمَّى كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ بِالْوَدَاعِ(٢).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٦٤)، قال: كَتَبَ إِلَيَّ السَّريُّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْف، عَنْ عَطيَّةً وَهلال، عَنْ رَافع بْن عُمَرَ فذكره.

ومن طريق السري رواه ابن عساكر (١٨/ ٥) نحوه، إلا انه قال: رافع بن عمرو، وسبق الكلام على إسناده.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٤ ـ ٦٥)، قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سيف فذكره.

ومن طريق السري رواه ابن عساكر (٢٢/ ٤٧٤)، وسبق الكلام على إسناده. وله بعض الشواهد، سيأتي ذكرها.



# عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالًم، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ لَّا نَزَعَ شُرَحْبيلَ بْنَ حَسَنَةَ، قَالَ: يَا عُمَرُ عَنْ سَخْطَةِ نَزَعَتْنِي؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللهِ أَنْ نَتْرُككَ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك.

فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ: فَأَعْذِرْنِي فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: كُنَّا اسْتَعْمَلْنَا شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ سَخْطَةِ وَجَدْتَهَا عَلَيْهِ، وَلَكِنْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللهِ أَنْ نُقِرَّهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، فَنَظَرَ عُمَرُ مِنَ الْعَشِيِّ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ بِالْعَامِلَ الَّذِي أُسْتُعْمِلَ، وَشُرَحْبِيلُ مُحْتَبِ وَحْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لَكَاعٌ(١).

١- حسن لشواهده: رواه ابن أبي شيبة (٣٠٥٦٩)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْن حَمْزَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالَمَ عَنْ أبيهِ.

وفيه عمر بن حَزة، هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري، المدني، ضعيف. «التقريب» (٤٨٨٤).

لكنه هنا يرويه عن أهل بيته، وقد قال فيه ابن عدي يكتب حديثه، وله شاهد.

فورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٧٠٠) من طريق آخر، قال: حَدَّثَنَا مُحَمد ابن مسلم بن وارة، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، نا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالم، عَنْ أَبِيه، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ:

لَّمَا قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَّةَ نَزَعَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَاسْتَغْمَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ، وَعَزَلَ شُرَحْبِيلَ بْنَ

فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ: يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا كَانَ أَمْسِ أَمِيرًا مَعَهُ النَّاسُ، وَالْيَوْمَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ،=



عن عدى بْن سهيل، قال:

لما فرغ عمر من فروجه وأموره قَسّم المواريث، فَوَرّث بعض الورثة من بعض، ثم أخرجها إلى الأحياء من ورثة كل امرئ منهم(١).

## \* عزل خالد بن الْوَليد :

عَنْ سيف، عن أبي عثمان وأبي حارثة، قالا:

ما زال خالد على قنسرين حتى غزا غزوته التي أصاب فيها، وقسم فيها ما أصاب لنفسه<sup>(۲)</sup>.

=قَالَ: فَلَقِيَ عُمَرَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَجَزْتُ أَمْ خُنْتُ؟ فَقَالَ: لَمْ تَعْجِزْ، وَلَمْ تَخُنْ، قَالَ: فَلَمَ عُزِلْتُ؟ قَالَ: تَحَرَّجْتُ أَنْ أَدَعَكَ، وَأَنَا أَجِدُ مَنْ هُوَ أَقْوَى منْك، قَالَ: فَاعْذُرْنِي، قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ أَعْلَمُ غَيْرَ ذَلكَ لَمْ أَفْعَلْ، فَعَذَرَهُ.

ومن طريق محمد بن موسى رواه ابن عساكر (٢٢/ ٤٧٤).

وروى عبد الرزاق في المصنف (٩٧٧٠) في خبرًا طويل من طريق معمر عن الزهري مرسلًا، وجاء نزع شرحبيل فيه.

ويشهد له أيضا الخبر السابق، والله أعلم.

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٦٥)، قال: كتب إلي السَّريِّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْف، عن أبي ضمرة وأبي عمرو، عن المستورد، عن عدى بْن سهيل فذكره. وسبق الكلام على إسناده.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٢٦/٤)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سيف به. ومن طريق السري رواه ابن عساكر (١٦/ ٢٦٤)، إلا أنه زاد الربيع فقال: عن أبي عثمان والربيع وأبي حارثة، وسبق الكلام على إسناده.



وعن أبي المجالد مثله(١).

قالو ا(٢):

بلغ عمر أن خالدا دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر، فكتب إليه: بلغني أنك تدلكت بخمر، وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه، كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس، وإن فعلتم فلا تعودوا.

فكتب إليه خالد: إنَّا قتلناها فعادت غسو لا غبر خمر.

فكتب إليه عمر: إني أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء، فلا أماتكم الله عليه! فانتهى إليه ذلك (٣).

قال الطبرى:

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٦٦/٤)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْف، عن أبي المجالد فذكره.

ورواه ابن عساكر (١٦/ ٢٦٤) مختصر اللسند، فقال: وعن أبي المجالد مثله.

٢- يعني ثلاثتهم (أبو عثمان وأبو حارثة أبو المجالد) بالإسناد السابق.

٣- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٦٦)، وابن عساكر (١٦/ ٢٦٤) بلفظ قريب، ومع ضعف إسناده، وانقطاعه، لا يخفي ما في متنه من النكارة، والله أعلم.



عن سَيْفٍ، عن أبي المجالد وأبي عثمان والربيع وأبي حارثة، قالوا:

لما قفل خالد وبلغ الناس ما أصابت تلك الصائفة انتجعه رجال، فانتجع (٣) خالدا رجالٌ من أهل الآفاق، فكان الأشعث بن قيس ممن انتجع خالدا بقنسرين، فأجازه بعشرة آلاف.

وكان عمر لا يخفى عليه شيء في عمله، كتب إليه من العراق بخروج من خرج، ومن الشام بجائزة من أجيز فيها \_ فدعا البريد، وكتب معه إلى أبي عبيدة: أن يقيم خالدا ويعقله بعمامته، وينزع عنه قلنسوته، حتى يعلمهم من أين إجازة الأشعث، أمن ماله أم من إصابة أصابها؟ فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر بخيانة، وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف. واعزله على كل حال، واضمم إليك عمله.

فكتب أبو عبيدة إلى خالد، فقدم عليه، ثم جمع الناس وجلس لهم على

١- قال ابن كثير: أَدْرَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعِيَاضُ بْنُ غَنْم، أَيْ سَلَكَا دَرْبَ الرُّومِ وَأَغَارَا عَلَيْهِمْ. ثم ذكر رواية الطبري الآتية في عزله عن قنسرين «البداية والنهاية» (١٠/٤٦).
 ٢- الطبري (٦٦/٤).

٣- انْتَجَعَ فُلَانًا: أَتَاهُ يَطْلُبُ مَعْرُوفَهُ. «مختار الصحاح» (ص٥٠٥).



المنبر، فقام البريد فقال: يا خالد، أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة؟ فلم يجبه حتى أكثر عليه، وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئا، فقام بلال إليه، فقال: إن أمر المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا، ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته، وقال: ما تقول! أمن مالك أم من إصابة؟ قال: لا بل من مالي، فأطلقه، وأعاد قلنسوته، ثم عممه بيده، ثم قال: نسمع ونطيع لولاتنا، ونفخم ونخدم موالينا.

قالوا: وأقام خالد متحيرا لا يدري امعزول أم غير معزول؟ وجعل أبو عبيدة لا يخبره حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد كان، فكتب إليه بالإقبال، فأتى خالد أبا عبيدة، فقال:

رحمك الله، ما أردت إلى ما صنعت! كتمتنى أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم! فقال أبو عبيدة: إني والله ما كنت لأروعك ما وجدت لذلك بدا، وقد علمت أن ذلك يروعك، قال: فرجع خالد إلى قنسرين، فخطب أهل عمله وودعهم وتحمل، ثم أقبل إلى حمص فخطبهم وودعهم، ثم خرج نحو المدينة حتى قدم على عمر، فشكاه، وقال: لقد شكوتك إلى المسلمين، وبالله إنك في أمري غير مجمل يا عمر، فقال عمر: من أين هذا الثراء؟ قال: من الأنفال والسهان، ما زاد على الستين ألفا فلك، فقوم عمر



عروضه فخرجت إليه عشرون ألفا، فأدخلها بيت المال ثم قال: يا خالد، والله إنك على لكريم، وإنك إلى لحبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء(١).

عَنْ عَدِيِّ بْنِ سُهَيْل، قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الأَمْصَارِ: إِنِّي لَمْ أَعْزِلْ خَالِدًا عَنْ سَخْطَةٍ وَلا خِيَانَةٍ، وَلَكِنَّ النَّاسَ فُتِنُوا بِهِ، فَخِفْتُ أَنْ يوكلوا إِلَيْهِ وَيُبْتُلُوا بِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ الصَّانعُ، وَأَلا يَكُونُوا بِعَرَض فِتْنَةٍ (٢).

### \* عزل المغيرة عن البصرة وتولية أبى موسى (\*):

عن الزهري، عن ابن المسيب \_ أبو بكرة، وشبل بن معبد البجلي، ونافع بْن كلدة، وزياد(١).

وعن مُحَمَّد بْن يعقوب بْن عتبة، عن أبيه، قال:

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٦٧ ـ ٦٨)، قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سَيْف به. ومن طريق السري رواه ابن عساكر (٢٦٦/١٦)، وسبق الكلام على إسناده.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٦٨/٤)، قال: كتب إلي السَّريِّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ سُهَيْل فذكره.

ومن طريق السرى رواه ابن عساكر (١٦/ ٢٦٨)، وسبق الكلام على إسناده.

٣- قال الطبري: قَال \_ يعني الواقدي \_: وَفي هَذِهِ السَّنةِ \_ سبع عشرة \_ وَلَّى عُمَرُ أَبَا مُوسَى الْبَصْرَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُشْخِصَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةَ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ.

٤- الطبرى (٤/ ٦٩)، وإسناده ضعيف؛ فيه الواقدى.



كان يختلف إلى أم جميل، امرأة من بني هلال، وكان لها زوج هلك قبل ذلك من ثقيف، يقال له الحجاج بن عبيد، فكان يدخل عليها، فبلغ ذلك أهل البصرة، فأعظموه، فخرج المغيرة يوما من الأيام حتى دخل عليها، وقد وضعوا عليها الرصد، فانطلق القوم الذين شهدوا جميعا، فكشفوا الستر، وقد واقعها، فوفد أبو بكرة إلى عمر، فسمع صوته وبينه وبينه حجاب، فقال: أبو بكرة؟ قال: نعم، قال: لقد جئت لشر، قال: إنها جاء بي المغبرة، ثم قص عليه القصة، فبعث عمر أبا موسى الأشعري عاملا، وأمره أن يبعث إليه المغيرة، فأهدى المغيرة لأبي موسى عقيلة، وقال: إني رضيتها لك، فبعث أبو موسى بالمغيرة إلى عمر (١).

١- إسناده ضعيف: ذكره الطبري (٤/ ٦٩ - ٧٠) معلقا عن الواقدي قال: حَدَّثَني معمر، عن الزهري به.

وحدثني \_ يعنى الواقدي \_ مُحَمَّد بْن يعقوب بْن عتبة، عن أبيه.

وإسناده ضعيف: فيه الواقدي، وهو متروك مع سعة علمه، فلا يقبل منه ما تفرد به لا سيما مثل هذه المتون المنكرة، والتي لا يشهد لها غيرها، بل الشواهد تدل على ضعفها. وُمُحَمَّد بْن يعقوب بْن عتبة هو ابْن المغيرة بْن الأخنس الثقفي، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٦٧)، وقال: قَالَ يعقوب بْن مُحَمَّد: وكَانَ ممن يخشي الله. وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ١٢١)، ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل، وابن حبان في «الثقات» (٩/ ٥٥) وذكر نحو قول البخاري.

وأبوه يعقوب ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ٢١٢) وقال: يعقوب ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: كان يعقوب بن عتبة ورعا مسلما يستعمل على الصدقات ويستعين به الولاة.

وذكره ابن عساكر (٧٤/ ١٧٢)، وقال: قال ابن سعد: في الطبقة الرابعة من تابعي أهل المدينة: يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، واسمه أبي، بن شريق، وكان يعقوب=



عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال:

حضرت عمر حين قدم بالمغيرة، وقد تزوج امرأة من بني مرة، فقال له:

إنك لفارغ القلب، طويل الشبق، فسمعت عمر يسأل عن المرأة فقال: يقال لها الرقطاء، وزوجها من ثقيف، وهو من بني هلال(١١).

عَنْ سَيْف، عن مُحَمَّد والمهلب وطلحة وعمرو بإسنادهم، قالوا:

كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بْن شعبة: أن المغيرة كان يناغيه (٢)، وكان أبو بكرة ينافره عند كل ما يكون منه، وكانا بالبصرة،

= ثقة وله أحاديث كثيرة ورواية وعلم بالسيرة وغير ذلك.

وقال أيضا: مات يعقوب بن عتبة بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة.

قلت: فالخبر منقطع مع ضعف الواقدي، ونكارة متنه؛ فلا يثبت بحال، والله أعلم. وذكره ابن الجوزي بمعناه وأدخل معه غيره بغير إسناد أيضا، ثم قال: من الجائز أن يكون قد تزوجها ولم يُعلم أحدا، وقد كانت تشبه زوجته.

قال ابن عقيل: للفقهاء تأويلات، فقد كانت المتعة عقدا في الشرع، وكان نكاح السر عند قوم زنا، ولا يجوز أن ينسب إلى الصحابي ما لا يجوز لأنه جهل بمقدار الضرر في ذلك. «المنتظم» (٤/ ٢٣٢).

١- إسناده ضعيف: ذكره الطبري (٤/ ٧٠) معلقا عن الواقدي قال: وحدثني عبد الرحمن بْن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بْن حزم، عَنْ أبيهِ، عن مالك بْن أوس بْن الحدثان فذكه.

وفيه الواقدي، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، قال ابن حجر: مقبول. «التقريب» (maay).

٢- نغى: المُناغاةُ: تَكْليمُك الصّبيّ بها يَهْوَى من الكلام. ونَغَيْتُ إلى فُلان نَغْيةً، إذا ألقيت =



وكانا متجاورين بينهما طريق، وكانا في مشر بتين متقابلتين لهما في داريهما في كل واحدة منهم كوة مقابلة الأخرى، فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدثون في مشربته، فهبت ريح، ففتحت باب الكوة، فقام أبو بكرة ليصفقه، فبصر بالمغيرة، وقد فتحت الريح باب كوة مشربته، وهو بين رجلي امرأة، فقال للنفر: قوموا فانظروا، فقاموا فنظروا، ثم قال: اشهدوا، قالوا: من هذه؟ قال: أم جميل ابنة الأفقم - وكانت أم جميل إحدى بني عامر بن صعصعة، وكانت غاشية للمغيرة، وتغشى الأمراء والأشراف \_ وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها \_ فقالوا: إنها رأينا أعجازا، ولا ندري ما الوجه؟ ثم إنهم صمموا حين قامت، فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة، وقال: لا تصل بنا. فكتبوا إلى عمر بذلك، وتكاتبوا، فبعث عمر إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، إِني مستعملك، إِني أبعثك إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ، فالزم ما تعرف، ولا تستبدل فيستبدل الله بك. فقال: يا أمير المؤمنين، أعنى بعدة من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، فإني وجدتهم في هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به، فاستعن بمن أحببت، فاستعان بتسعة وعشرين

<sup>=</sup>إليه كلمة، وألقى إليك أخرى. ويُقال للمَوْج إذا ارتفع: كاد يُناغي السَّحابَ. «العين» (٤/ ١٥٤).



رجلا، منهم أنس بن مالك، وعمران بن حصين، وهشام بن عامر. ثم خرج أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمربد، وبلغ المغيرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربد، فقال: والله ما جاء أبو موسى زائرا، ولا تاجرا، ولكنه جاء أميرا فإنهم لفي ذلك إذ جاء أبو موسى حتى دخل عليهم، فدفع إليه أبو موسى كتابا من عمر، وإنه لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس، أربع كلم عزل فيها، وعاتب، واستحث، وأمر: أما بعد، فإنه بلغني نبأ عظيم، فبعثت أبا موسى أميرا، فسلم إليه ما في يدك، والعَجَل.

وكتب إلى أهل البصرة: أما بعد، فإني قد بعثت أبا موسى أميرا عليكم، ليأخذ لضعيفكم من قويّكم، وليقاتل بكم عدوكم، وليدفع عن ذمتكم، وليحصى لكم فيئكم ثم ليقسمه بينكم، ولينقى لكم طرقكم.

وأهدى له المغرة وليدة من مولدات الطائف تدعى عقيلة، وقال:

إني قد رضيتها لك \_ وكانت فارهة \_ وارتحل: المغيرة وأبو بكرة ونافع ابْن كلدة وزياد وشبل بْن معبد البجلي حتى قدموا على عمر، فجمع بينهم وبين المغيرة، فقال المغيرة: سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني، مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة او عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أستتر، أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إلي في منزلي على امرأتي!



والله ما أتيت إلا امرأتي \_ وكانت شبهها \_ فبدأ بأبي بكرة، فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة، قال:

كيفرأيتها؟ قال مستدبر هما، قال: فكيف استثبت رأسها؟ قال: تحاملت.

ثم دعا بشبل بْن معبد، فشهد بمثل ذلك، فقال: استدبرتها أو استقبلتهما؟ قال: استقبلتهما وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة، ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم، قال: رأيته جالسا بين رجلي امرأة، فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان، واستين مكشوفتين، وسمعت حفزانا شديدا قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف المرأة؟ قال: لا، ولكن أشبهها، قال: فتنح، وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد، وقرأ: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ [النور: ١٣]، فقال المغيرة:

اشفني من الأعبد، فقال: اسْكُتْ أَسْكَتَ اللهُ نَامتك(١)! اما والله لو تمت الشهاده لرجمتك بأحجارك(٢).

#### عن على بن زيد:

١- نَأَمَ: النُّونُ وَالْهَمْ أَمَيْلُ يَدُلُّ عَلَى صَوْتِ. النَّئِيمُ: صَوْتٌ فِيهِ ضَعْفٌ كَالْأَنِين. وَنَأُمَ الْأُسَدُ يَنْتُمُ. وَسَمِعْتُ لَهُ نَأْمَةً وَاحِدَةً. «مقاييس اللغة» (٥/ ٣٧٧).

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٧٠-٧٧)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْفِ به. وانظر أيضا ابن عساكر (٦٠/ ٣٧)، وقد سبق الكلام على إسناده.

كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَامِلا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فَجَعَلَ

غُتُلفُ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هَلالَ بْنِ عَامِرٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَمِيلٍ بِنْتُ مِحْجَنِ بْنِ الْأَفْقَمِ بْنِ شُعَيْثَةَ بْنِ الْهَزْمِ بْنِ رُوَيْبَةَ، وَكَانَ لها زوج من ثقيف يقال له الحجاج بْن عتيك، فبلغ ذلك أبا بكرة بْن مَسْرُ وح، مَوْلَى رَسُول الله عَيْه، وَهُو مِنْ مُولَّ مَوْلَى رَسُول الله عَيْه وَهُو مِنْ مُولَّ مَعْبَد بْنِ عُبَيْد الْبَجَلِيّ، وَنَافِعَ بْنَ الْخَارِثِ، وَزِيَادَ مُولَّدِي ثَقِيفٍ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَد بْنِ عُبَيْد الْبَجَلِيّ، وَنَافِعَ بْنَ الْخَارِثِ، وَزِيَادَ بُنَ سُمَيَّةَ، فَرَصَدُوهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا هَجَمُوا عَلَيْهِ فَإِذَا هُمَا عُرْيَانَانِ وَهُو مُرَبُن الْخَطَّاب فَشَهدُوا عَلَيْه فَإِذَا هُمَا عُرْيَانَانِ وَهُو مُرَبُن الْخَطَّاب فَشَهدُوا عِنْدَهُ بِهَا رَأُوا.

# فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ إِلَى بَلَدِ قَدْ عَشَّشَ فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ: فَأَعِنِي بِعِدَّةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَبَعَثَ مَعَهُ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِك، وَعِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ أَبَا نُجَيْدً الْخُزَاعِيَّ، وَعَوْفَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ، فَوَلاهُ الْبَصْرَةَ، وَأَمَرَهُ بِإِشْخَاصِ الْخُزَاعِيَّ، فَوَلاهُ الْبَصْرَةَ، وَأَمَرَهُ بِإِشْخَاصِ الْخُزَاعِيَّ، فَوَلاهُ الْبَصْرَةَ، وَأَمَرَهُ بِإِشْخَاصِ اللّهٰ عِيْدَ قُدُومِهِ بِثَلاث، فَيُقَالُ إِنَّهُ رَأَى الْمَرَأَةَ فِي طَرِيقِهِ فَخَطَبَهَا اللّهُ عِيْدَ قُدُومِهِ بِثَلاث، فَيُقَالُ إِنَّهُ رَأَى الْمَرَأَةَ فِي طَرِيقِهِ فَخَطَبَهَا وَرَأَيْتُهُ وَبَيْنَ الشَّهُودِ، وَتَزَوَّجَهَا، وَكَانَ نَكَاحًا شَبِقًا، فَلَلَّا صَارَ إِلَى عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهُودِ، فَقَالَ نَافَعُ بْنُ الْخَارِثِ: رَأَيْتُهُ عَلَى بَطْنِ الْمَرَأَةِ يَحْتَفِزُ عَلَيْهَا، وَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ مَا فَقَالَ نَافَعُ بْنُ الْخَارِثِ: رَأَيْتُهُ عَلَى بَطْنِ الْمَرَأَةِ يَحْتَفِزُ عَلَيْهَا، وَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ مَا فَقَالَ نَافَعُ بْنُ الْخَارِثِ: رَأَيْتُهُ عَلَى بَطْنِ الْمَرَأَةِ يَحْتَفِزُ عَلَيْهَا، وَرَأَيْتُهُ يُدْخِلُ مَا مَعْهُ وَيُخْرِجُهُ كَاللّمُولِ فِي الْمُحُلَةِ، ثُمَّ شَهِدَ شِبْلُ بْنُ مَعْبَدِ مِثْلُ شَهَادَتِهِ، مَعْ وَيُعْرَجُهُ كَاللّمُولِ فِي الْمُحُلَةِ، ثُمَّ شَهِدَ شِبْلُ بْنُ مَعْبَدِ مِثْلُ شَهَادَتِهِ، مَعْرَدُ قَالَ: أَمَا إِنِي أَرَى وَجُهَ



رَجُل أَرْجُو أَلا يُرْجَمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَمَّدِ بشَهَادَتِهِ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ قَدْ شَهِدَ الْخُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلى، فَقَالَ زِيَادٌ: رَأَيْتُ مَنْظَرًا قبيحا، وسمعت نفسا عاليا، وما أدري أخالطها أُمْ لا، وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُ بشَيْءٍ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالثَّلاثَةِ فَجُلِدُوا، فَقَالَ شِبْلٌ: أَيُجْلَدُ شهود الحق، ويبطل الْحَدُّ، فَلَمَّا جُلِدَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ زَانِ، فَقَالَ عُمَرُ: حِدُّوهُ.

فَقَالَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: إِنْ جَعَلْتَهَا شَهَادَةً فَارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَحَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلا يُكَلِّمَ زِيَادًا أَبِدًا، وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّه سُمَيَّةَ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَدَّهُمْ إِلَى مِصْرِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمَّا شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَوَّلُ الشُّهُودِ قَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ يَا مُغِيرَةُ قَدْ ذَهَبَ رُبُعُكَ، ثُمَّ لَّا شَهِدَ الثَّانِي قَالَ: قَدْ ذَهَبَ نِصْفُكَ، ثُمَّ لَّا شَهِدَ الثَّالِثُ قَالَ: قَدْ ذَهَبَ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِكَ، ثُمَّ قَالَ لِزِيَادِ: أَرَى وَجْهَ رَجُل لا يُخْزي اللهُ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ مُعَمَّد اللهِ بشَهَادَتِهِ فَعُذِرَ فِي الْقَوْلِ(١). عَنْ قَسَامَةَ بْن زُهَيْر، قَالَ:

۱- إسناده ضعيف: رواه البلاذري «أنساب الأشراف» (۱۰/ ٣٨٦)، قال: وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عَنْ عَوَانَةَ بْنِ الْحَكُم.

وَوَهْبِ بْنُ بَقِيَّةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلمة عن على بن زيد وَغَيْرِهمْ، فَسُقْتُ حَدِيثَهُمْ، قَالُوا:َ كَانَ ٱلْمُغيرَةُ..، فذكره.

وفيه على بن زيد، هو ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي، أبو الحسن البصري، ضعيف. «التقريب» (٤٧٣٤). وهو منقطع أيضا، فعلى بن زيد لم يدرك القصة.

لَّا كَانَ مِنْ شَأْن أَبِي بَكْرَةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنبْ أَوْ تَنَحَّ عَنْ صَلَاتنَا، فَإِنَّا لَا نُصَلِّى خَلْفَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ في شَأْنه، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغيرَة: أُمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقَىَ إِلَىَّ منْ حَديثكَ حَديثٌ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ فَلاَّنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْم خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِ دَعَا الشُّهُودَ، فَشَهِدُوا، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشَبْلُ بْنُ مَعْبَد، وَأَبُو عَبْد الله، نَافَعُ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاء الثَّلاتَةُ: أَوَد اللُّغيرَة أَرْبَعَةٌ، وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ جدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ، قَالَ: إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِحَقٍّ. ثُمَّ شَهدَ، قَالَ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ، حُدُّوهُم، فَجَلَدُوهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ قَامَ أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ زَان، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ عَليٌّ: إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ، فَهَا قَذَفَ مَرَّتَيْن بَعْدُ (١).

١- إسناده حسنِ إلى قِسامةٍ: رواه ابن أبي شيبة (٢٨٨٢)، قال: حَدَّثَنَا أَبُّو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْف، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَرْ.

ومن طريقه أبي بكر البيهقيّ في «السنن الكبري» (٨/ ٨٠٤).

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، ثقة ثبت، ربها دلس. «التقريب» (١٤٨٧).

وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري، المعروف بالأعرابي، ثقة رمي ببدعة. «التقريب» (٥٢١٥).

وقسامة بن زهير هو المازني التميمي البصري، ثقة. «التقريب» (٥٥٤٩).

له رواية عن أبي موسى، ولم يذكر هنا عن من أخذه الخبر، وقد توفي بعد سنة ٨٠هـ.



### عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي الْمُسْجِدِ ـ يَعْنِي بَابَ غَيْلَانَ: أَبُو بَكْرَةً - وَأَخُوهُ نَافِعٌ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدِ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَمْشي في ظلال الْسُجِدِ، وَالْسُجِدُ يَوْمَئِذِ مِنْ قَصَبِ فَانْتَهَى إِلَى أَبِي بَكْرَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ مَا أَخْرَجَكَ مِنْ دَارِ الْإِمَارَةِ؟ قَالَ: أَتَحَدَّثُ إلَيْكُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلكَ، الْأَميرُ يَجْلسُ فِي دَاره، وَيَبْعَثُ إِلَى مَنْ يَشَاءُ فَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ، قَالَ: يَا أَبَا بَكْرَةَ: لَا بَأْسَ بِهَا أَصْنَعُ، فَدَخَلَ مِنْ بَاب الْأَصْغَر حَتَّى تَقَدَّمَ إِلَى بَابِ أُمِّ جَمِيل \_ امْرَأَةٍ مِنْ قَيْس \_، قَالَ: وَبَيْنَ دَار أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَبَيْنَ دَارِ الْمُرْأَةِ طَرِيقٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: لَيْسَ لي عَلَى هَذَا صَبْرٌ، فَبَعَثَ إِلَى غُلَام لَهُ فَقَالَ لَهُ: ارْتَق مِنْ غُرْفَتِي فَانْظُرْ مِنَ الْكُوَّة، فَانْطَلَقَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ رَجَعَ، فَقَالَ: وَجَدْتُهُ إَ فِي لَحَاف، فَقَالَ للْقَوْم: قُومُوا مَعى، فَقَامُوا فَبَدَأَ أَبُو بَكْرَةَ فَنَظَرَ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ: انْظُرْ، فَنَظَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الزِّنَا، ثُمَّ قَالَ: مَا رَابَكَ؟ انْظُرْ، فَنَظَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الزِّنَا مُعْصَنًا. قَالَ: أَشْهِدُ الله عَلَيْكُمْ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَانْصَرَفَ إِلَى أَهْله، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهَا رَأَى، فَأَتَاهُ أَمْرٌ فَظِيعٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَعَثَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَةِ، فَأَرْسَلَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنْ أَقِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام أَنْتَ فِيهَا



أَمِيرُ نَفْسِكَ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ، فَارْتَحِلْ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرَةَ وَشُهُودُهُ، فَيَا طُوبَى لَكَ إِنْ كَانَ مَكْذُوبًا عَلَيْكَ، وَوَيْلٌ لَكَ إِنْ كَانَ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ، فَارْتَحَلَ الْقَوْمُ أَبُو بَكْرَةَ وَشُهُودُهُ، وَالنُّغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَتَّى قَدمُوا الْمَدينَةَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: هَاتِ مَا عِنْدَكَ يَا أَبَا بَكْرَةَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الزِّنَا مُحْصَنًا، ثُمَّ قَدَّمُوا أَبَا عَبْد الله أَخَاهُ فَشَهدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الزِّنَا مُحْصَنًا، ثُمَّ قَدَّمُوا شِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ الْبَجَلِيَّ، فَسَأَلَهُ فَشَهِدَ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَدَّمُوا زيادًا، فَقَالَ: مَا رَأَيْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُهُمَا فِي لِحَافٍ، وَسَمِعْتُ نَفَسًا عَالِيًا، وَلَا أَدْرِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَفَرِحَ إِذْ نَجَا اللَّغِيرَةُ، وَضَرَبَ الْقَوْمَ إِلَّا زِيَادًا.

قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ وَلَّى عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ الْبَصْرَةَ فَقَدِمَهَا سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةً، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةً، وَكَانَ عُتْبَةً يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَيَدْعُو الله أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْهَا، فَسَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فِي الطَّريق، فَهَاتَ، ثُمَّ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْلُغِيرَةِ مَا كَانَ (١).

<sup>-</sup> اسناده ضعيف: رواه الحاكم في «المستدرك» (٥٨٩٢)، قال: حَدَّثْنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ ابْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْهَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوق الطَّلْحَيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَافع الْكَرَابيسيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَتَّاب سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو كَعْب صَاحِبُ الْخَرير، عَنْ عَبْدِ الْعَزيزَ بْن أَبِي بَكْرَةَ فذكره.

وفيه: عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ قَحْطَبَةَ، لم أجد له ترجمة.

ومحمد بن نافع البصري، قال ابن حجر: ذكره ابن حاتم وبيض، وقال في ترجمة النضر بن حماد: هو والراوي عنه محمد بن نافع البصري ضعيفان، وذكره ابن حبان في «الثقات» في ما أظن. «لسان الميزان» (٧/ ٤٤٥).



#### عَنْ قَتَادَةً:

أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعَ بْنَ الْخَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ، شَهدُوا عَلَى الْمُغِيرَة بْن شُعْبَةَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُولِحُهُ وَيُخْرِجُهُ، وَكَانَ زِيَادٌ رَابِعَهُمْ، وَهُوَ الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وَاللهِ لَكَأَنِّي بأَثَر جُدَرِيِّ فِي فَخِذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ حِينَ رَأَى زِيَادًا: إِنِّي لَأَرَى غُلَامًا كَيِّسًا لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، وَلَمْ يَكُنْ لِيَكْتُمَنِي شَيْئًا، فَقَالَ زِيَادٌ: لَمْ أَرَ مَا قَالَ هَؤُلَاء، وَلَكِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رِيبَةً، وَسَمِعْتُ نَفَسًا عَالِيًا، قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ ، وَخَلَّى عَنْ زِيَادٍ (١).

= قلت: فإن لم يكن هذا هو الكرابيسي، فلا أدري من هو، ولم أجد ترجمة لمحمد بن نافع البصرى ينسب فيها أيضا بالكرابيسي.

١- إسناده ضعيف: رواه البيهقي في «السنن الكبرى»، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الْحَافظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِب، أَنبأ عَبْدُ الْوَهَاب، أنبأ سَعِيدٌ، عن قتادة فذكره.

قلت: وهو منقطع.

ثم قال البيهقي: وَقَدْ رُوِّينَاهُ منْ وَجْه آخَرَ مَوْصُولًا.

وذكررواية عَلَى بْن زَيْد، عَنْ عَبْدالرَّ حَمَن بْن أبِي بَكْرَةَ.. معلقة. «السنن الكبري» (٨/ ٩٠٩). وقد نقل ابن الملقن رواية البيهقي المنقطعة \_ وذكر قول البيهقي السالف بعدها \_ والمعلقة، ثم ذكر رواية الحاكم، ثم قال:

تنبيه: الصحابة كلهم عدول أي مجردها كافية عن عدالتهم إنها من تحقق قيام المانع، والمغيرة كان يرى نكاح السر وفعله في هذه القصة بعد شهادتهم قيل: وما تفعل؟ قال: أقيم البينة أنها زوجتي. «البدر المنير» (٨/ ٦٤٨).

# عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً:

أَنَّ زِيَادًا، وَنَافِعًا، وَأَبَا بَكْرَةَ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ، كَانُوا فِي غُرْفَةٍ فِي دَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَأَشْرَفُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ، فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بَيْنَ فَخِذَي الْمُرْأَةِ وَهُمْ يَتَثَبُّتُونَ مَا يَصْنَعُ، فَتَعَاهَدُوا وَتَعَاقَدُوا أَنْ يَقُومُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ أَرَادَ الْمُغِيرَةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَمَنَعَهُ أَبُو بَكْرَةَ وَقَالَ: لا وَاللَّهِ لا تُصَلِّي، وَقَدْ رَأَيْنَا مِنْكَ مَا رَأَيْنَا، وَكَتَّبُوا بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنِ اقْدُمُوا عَلَيَّ فَلَمَّا قَدِمُوا شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلٌ، وَقَالَ زِيَادٌ: رَأَيْتُ رَعَةً سَيِّئَةً وَلَكِنِّي لا أَدْرِي أَتَبَطَّنَهَا أَمْ لا، فَجَلَدَ عُمَرُ الشُّهُودَ الثَّلاثَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ حِينَ حُدَّ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحُدَّهُ ثَانِيَةً، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنْ عَدَدْتَ شَهَادَةَ أَبِي بَكْرَةَ مَرَّتَيْنِ فَهي شَهَادَةُ رَجُلَيْن، فَارْجُمْ صَاحِبَكَ(١).

١- إسناده ضعيف: رواه البلاذري «أنساب الأشراف» (١٠/ ٣٨٨)، قال: حَدَّثَنِي عَمْرُو
 بْنُ مُحَمَّدُ النَّاقِدُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فذكره.

وفيه علي بن زيد هو ابن جدعان، ضعيف، سبق الكلام عليه.



## عَن ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبلَتْ شَهَادَتُهُا، وَأَبِي أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ، حَتَّى مَاتَ(١).

۱- حسن لشواهده إلى ابن المسيب: رواه عبد الرزاق «المصنف» (١٣٥٦٥، ١٣٥٥٠)، و »تفسير عبد الرزاق» (٢٠١٠)، قال: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: أُخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً، عَن ابْن الْمُسَيِّب فذكره.

ومن طريق محمد بن مسلم رواه القاسم بن سلام «الناسخ والمنسوخ» (١٤٩/١) بنحوه مختصر ۱، والطحاوي «شرح معاني الآثار» (٦١٣٥).

ومحمد بن مسلم هو ابن سوسن أو سوس، الطائفي، صدوق يخطىء من حفظه. «التقريب» (۲۲۹۳).

وإبراهيم بن ميسرة هو الطائفي، ثبت حافظ. «التقريب» (٢٦٠).

ورواية ابن المسيب مرسلة، وإلا أن مرسيله يقبله \_ خاصة عن عمر \_ من أصح المراسيل، قال ابن حجر: اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وسبقت الإشارة إلى ذلك، انظر «التقريب» (٢٣٩٦).

# عَن ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، وَنُكِّلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلاثَة، وَقَالَ هَمْ: تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ، فَتَابَ رَجُلانِ، وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَة، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّ يَكُلُ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَى اللهِ بَكْرَة وَ أَبُو بَكْرَة أَبُو اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَنْ أَبِي عُثْهَانَ النَّهْدِيِّ، قَالُ:

شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعُ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُحْدَلَةِ. قَالَ: فَجَاءَ زِيَادٌ.

### فَقَالَ عُمَرُ:

١- إسناده حسن إلى ابن المسيب: رواه عبد الرزاق (١٣٥٦٤، ١٥٥٤٩)، قال: عَنْ
 مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فذكره.

ومعمر هو معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم، ثقة ثبت. «التقريب» (٦٨٠٩). والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، حافظ متقن.

و من طريق الزهري رواه الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (٢١/ ٣٥٩)، بنحوه مختصرا، قال: حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ﴿ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ:

إِنْ تُبْتَ قَبِلْتُ شَهَادَتَكَ.

أُوْ: تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ.

جَاءَ رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قَالَ: رَأَيْتُ مَجْلِسًا قَبِيحًا وَانْبِهَارًا. قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ الْحَدِّ(١).

عَنْ أَبِي الضَّحَى:

أَنَّ عُمَرَ قَالَ حِينَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ:

أَوْدَى الْمُغيرَةُ الْأَرْبَعَةَ (٢).

١- إسناده حسن: رواه عبد الرزاق (١٣٥٦٦)، قال: عَن الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي غُثْمَانَ النَّهْدِيِّ فَذَكِرِهِ.

ومن طريق عبد الرزاق: الطبراني في «الكبير» (٧٢٢٧)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٧٧٨)، ومن طريق التيمي أيضا رواه ابن أبي شيبة (٢٨٨٢٢) بنحوه، قال: حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:

لًّا قَدمُ أَبُو بَكْرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى ٱلمُغيرَةِ جَاءَ زِيَاذً، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: رَجُلٌ لَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِحَقٍّ، قَالَ: رَأَيْتُ انْبِهَارًا وَمَجْلسًا سَيِّئًا، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ رَأَيْتَ الْمرْوَدَ دَخَلَ الْكُحُلَة، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهُم، فَجُلدُوا.

والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق،: ثقة حافظ فقيه عابد. «التقريب» (٢٤٤٥). وسليمان هو بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، ثقة. «التقريب» (٢٥٧٥). وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدى، ثقة ثبت، من كبار التابعين. «التقريب» (۱۷ • ٤).

ولأبي عثمان النهدي إدراك وسماع من عمر یه.

٢- إسنادِه ضعيف: رواه عبد الرزاق (١٣٥٦٧)، قال: عَنِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي الضُّحَى فذكره.

وأبو الضحي هو مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم، الكوفي، ثقة. «التقريب» (٦٦٣٢). والخبر منقطع لأن أبي الضحى لم يدرك عمر 🖔.

هذا، وقد قال ابن حجر:



=قَوْلُهُ: رُويَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ بالزِّني: أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافعٌ، وَنُفَيْعٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهُ زِيَادٌ، وَكَانَ رَابِعَهُمْ، فَجَلَدَ عُمَرُ الثَّلاثَةَ، وَكَانَ بِمَحْضَر مِنْ الصَّحَابَة، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهُ أَحَذُ. الْحَاكِمُ فِي "ٱلْمُسْتَدْرِكِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمُ فِي "الْمُعْرِفَةِ"، وَأَبُو مُوسَى فِي "الذَّيْلِ" مِنْ طُرُقِ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ، وَجَمِيعُ الرَّوَّ اِيَاتِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ أَبُو بَكْرَةً،

وَنَافَعٌ، وَشَبْلُ بْنُ مَعْبَد.

وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: نُفَيْعٌ بَدَلُ شِبْل وَهْمٌ، فَنُفَيْعٌ اسْمُ أَبِي بَكْرَةَ لَمْ يَخْتَلِفْ في ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَديث، وَأَفَادَ الْوَاقديُّ أَنَّ ذَلَّكَ كَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةً، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ أَمِيرًا يَوْمَئِذ عَلَى الْبَصْرَة، فَعَزَلَهُ عُمَرُ وَوَلَّى أَبَا مُوسَى، وَأَفَادَ الْبَلَاذريُّ: أَنَّ الْمُرْأَةَ الَّتِي رُميَ بَهَا: أُمُّ جَمِيل بنْتُ مِحْجَن بْنِ الْأَفْقَم الْهِلَالِيَّةُ، وَقِيلَ: إنَّ النُّغِيرَةَ كَأَنَ تَزَوَّجَ بَهَا سرًّا وَكَانَ غُمَرُ لَا يُجِيزُ نَكَاحَ السِّرُّ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى فَاعله، فَلهَذَا سَكَتَ الْمُغيرَةُ، وَهَذَا لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا بإسْنَاد، وَإِنَّ صَحَّ كَانَ عُذْرًا حَسَنًا لَهَذَا الصَّحَابِيِّ.

قَوْلُهُ: إِنَّا عُمَرَ عَرَضَ لِزِيَادِ بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى اللُّغِيرَةِ، قَالَ: أَرَى وَجْهَ رَجُل لَا يَفْضَحُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللهُ . رُويَ ذَلِكَ في هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ طُرُق بِمَعْنَاهُ: ً مِنْهَا: رِوَايَةُ الْبَلَاذِرِيِّ عَنْ وَهْبِ بْن بَقِيَّة، عَنْ يَزِيدَ بْن هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَة، عَنْ عَلِيِّ بْن

وَمِنْهَا: روَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْهِنْدِيِّ قَالَ: شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَنَافِعٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمْرُود فِي ٱلْكُحُلَّةِ، وَنَكَلَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِحَقٍّ، ثُمَّ جَلَدَهُمْ الْخَدّ. وَمِنْهَا: روَايَةُ أَبِي أَسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْن زُهَيْر في هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ عُمَرُ: إنِّي لأَرى رَجُلًا لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّ، فَقَالَ زِيَادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. أهـ "التلخيص الحبير"  $.(11/\xi)$ 

قلت: الرواية المعلقة التي أشار لها ابن حجر عند البخاري هي قوله: وَجَلَدَ عُمَرُ، أَبَا بَكْرَةَ، وَشَبْلَ بْنَ مَعْبَد، وَنَافِعًا بِقَذْف المُغِيرَة، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبلْتُ شَهَادَتَهُ. "صحيح البخاري" كتاب: الشهادات، بَابُ: شَهَادَة القَاذِف وَالسَّارِق وَالزَّاني.



### \* فتح سوق الأهواز ومناذر ونهر تيري(١):

عَنْ سَيْف بْن عمر، عن مُحَمَّد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا:

كان الهرمزان أحد البيوتات السبعة في أهل فارس، وكانت أمته مهر جانقذق وكور الأهواز، فهؤ لاء بيوتات دون سائر أهل فارس، فلما انهزم يوم القادسية كان وجهه إلى أمته، فملكهم وقاتل بهم من أرادهم، فكان الهرمزان يغير على أهل ميسان(٢) ودستميسان(٣) من وجهين، من

=ويتبين من مجموع الروايات أن القدر المتفق عليه هو الثلاثة حُدُّوا في شهادة شهدوا بها لم تتوفر شروطها الشرعية، وهذا القدر هو الذي ذكره البخاري معلقا في صحيحه، وأشار له ابن حجر، وقد ذكرناه، وبعض الروايات مع كونها ضعيفة سندا فإنها تحمل معان منكرة، بل أشدها نكارة أشدها ضعفا.

وربها أشرنا لسبب واحد في ضعف الخبر، مع أن به أكثر من علة في سنده ومتن رجاء عدم الإطالة.

١- ذكر الطبري أنها فتحت سنة سبع عشرة في قول البعض، وقال آخرون ست عشرة. الطبري (١٤/ ٧٧).

٢- مَيْسَانُ: بالفتح ثم السكون، وسين مهملة، وآخره نون: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط. «معجم البلدان» (٥/ ٢٤٢).

٣- دَستُميسَانُ: بفتح الدال، وسين مهملة ساكنة، وتاء مثناة من فوقها، وميم مكسورة، وياء مثناة من تحت، وسين أخرى مهملة، وآخره نون: كورة جليلة بين واسط والبصرة والأهواز وهي إلى الأهواز أقرب. «معجم البلدان» (٢/ ٥٥٥).

مناذر(١) و نهر تيري (٢)، فاستمد عتبة بْن غزوان سعدا، فأمده سعد بنعيم بْن مقرن ونعيم بْن مسعود، وأمرهما أن يأتيا أعلى ميسان ودستميسان حتى يكونا بينهم وبين نهر تيرَى، ووجه عتبة ابن غزوان سلمي بْن القين وحرملة بْن مريطة ـ وكانا من المهاجرين مع رسول الله ﷺ، وهما من بني العدوية من بني حنظلة \_ فنزلا على حدود أرض ميسان ودستميسان، بينهم وبين مناذر، ودعوا بني العم، فخرج إليهم غالب الوائلي وكليب بْن وائل الكليني، فتركا نعيم ونعيم ونكبا عنهما، وأتيا سلمي وحرملة، وقالا: أنتما من العشيرة، وليس لكما مترك، فإذا كان يوم كذا وكذا فانهدا للهرمزان، فإن أحدنا يثور بمناذر والآخر بنهر تبرى، فنقتل المقاتلة، ثم يكون وجهنا إليكم، فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله، ورجعا وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بْن مالك...

۱ – مَنَاذِرُ: بالفتح، والذال معجمة مكسورة.. وهما بلدتان بنواحي خوزستان: مناذر الكبرى ومناذر الصّغرى. «معجم البلدان» (٥/ ١٩٩).

٢- نهرُ تيرَى: بكسر التاء المثناة من فوقها، وياء ساكنة، وراء مفتوحة، مقصور: بلد من نواحي الأهواز حفره أردشير الأصغر بن بابك... «معجم البلدان» (٥/ ٣١٩).



فلم كانت تلك الليلة ليلة الموعد من سلمي وحرملة وغالب وكليب، والهرمزان يومئذ بين نهر تيري بين دلث، خرج سلمي وحرمله صبيحتها في تعبئة، وأنهضا نعيها ونعيها فالتقوا هم والهرمزان بين دلث ونهر تيرى، وسلمى ابن القين على أهل البصرة، ونعيم بن مقرن على أهل الكوفه فاقتتلوا، فبيناهم في ذلك أقبل المدد من قبل غالب وكليب، وأتى الهر مزان الخبر بأن مناذر ونهر تيري قد أخذتا، فكسر الله في ذرعه وذرع جنده، وهزمه وإياهم، فقتلوا منهم ما شاءوا، وأصابوا منهم ما شاءوا، وأتبعوهم حتى وقفوا على شاطئ دجيل، وأخذوا ما دونه، وعسكروا بحيال سوق الأهواز(١١)، وقد عبر الهرمزان جسر سوق الأهواز، وأقام بها، وصار

١- هوز: الأهوازُ: سَبْعُ كُور بين البصرة وفارس، لكل واحدة منهن اسمٌ، على حدة، ويَجْمَعُهنَّ الأهواز ولا تُفردُ واحدة منها مَوْز. «العين» (٤/٧).

وقال الحموي: الأهْوَاز: آخره زاي، وهي جمع هوز، وأصله حوز.. وكان اسمها في أيام الفرس خوزستان، وفي خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها خوز كذا، منها: خوز بني أسد وغيرها، فالأهواز اسم للكورة بأسرها، وأما البلد الذي يغلب عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فإنها هو سوق الأهواز. «معجم البلدان» (١/ ٢٨٤). وقال السمعاني في كلامة على نسبة الأهوازي: الأهوازي: بفتح الألف وسكون الهاء وفي آخرها الزاي، هذه النسبة الى الأهواز، وهي من بلاد خوزستان، وتنسب جميع بلاد الخوز الى الأهواز، يقال لها كور الأهواز، والبلدة التي هي الأهواز الساعة يقال لها سوق الأهواز، وهي على قرب من أربعين فرسخا من البصرة، وكانت حدى البلاد المشهورة المشحونة بالعلماء والأئمة والتجار والمتمولين من أهل البلد والغرباء، وقد خربت أكثرها وبقيت التلال، ولم يبق بها إلا جماعة قليلة. «الأنساب» (١/ ٣٩٥).



عن رجل من عبد القيس يدعى صحارا، قال:

قدمت على هرم بن حيان فيها بين الدلوث و دجيل ـ بجلال من تمر، و كان لا يصبر عنه، و كان جل زاده إذا تزود التمر، فإذا فني انتخب له مزاود من جلال و هم ينفرون فيحملها فيأكلها ويطعمها حيثها كان من سهل أو جبل.

قالوا: ولما دهم القوم الهرمزان ونزلوا بحياله من الأهواز رأى ما لاطاقة له به، فطلب الصلح، فكتبوا إلى عتبة بذلك يستأمرونه فيه، وكاتبه الهرمزان، فأجاب عتبة الى ذلك على الأهواز كلها ومهر جانقذق، ما خلانهر تيرى ومناذر، وما غلبوا عليه من سوق الأهواز، فإنه لا يرد عليهم ما تنقذنا.

وجعل سلمى بن القين على مناذر مسلحة وأمرها إلى غالب، وحرملة على نهر تيرى وأمرها إلى كليب، فكانا على مسالح البصرة وقد هاجرت طوائف بني العم، فنزلوا منازلهم من البصرة، وجعلوا يتتابعون على ذلك، وقد كتب بذلك عتبة إلى عمر، ووفد وفدا منهم سلمى، وأمره أن يستخلف على عمله، وحرملة وكانا من الصحابة وغالب وكليب،

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٧٧ ـ ٧٤)، قال: كتب إلي السَّرِيّ، يَذْكُرُ أَنَّ شُعَيْبًا حَدَّثَهُ عَنْ سَيْف به.
 وسبق الكلام على إسناده.



ووفد وفود من البصرة يومئذ، فأمرهم أن يرفعوا حوائجهم، فكلهم قال: أما العامة فأنت صاحبها، ولم يبق إلا خواص أنفسنا، فطلبوا لأنفسهم، إلا ما كان من الأحنف بن قيس، فإنه قال: يا أمير المؤمنين، إنك لكما ذكروا، ولقد يعزب عنك ما يحق علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة، وإنها ينظر الوالى فيها غاب عنه بأعين أهل الخبر، ويسمع بآذانهم، وإنا لم نزل ننزل منز لا بعد منزل حتى أرزنا إلى البر، وإن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الغاسقة، من العيون العذاب، والجنان الخصاب، فتأتيهم ثمارهم ولم تُخْضَدْ، وإنا معشر أهل البصرة نزلنا سبخة هشاشة، زعقة نشاشة، طرف لها في الفلاة وطرف لها في البحر الأجاج، يجرى إليها ما جرى في مثل مرىء النعامة دارنا فعمة، ووظيفتنا ضيقة، وعددنا كثر، وأشر افنا قليل، وأهل البلاء فينا كثير، ودرهمنا كبير، وقفيزنا صغير، وقد وسع الله علينا، وزادنا في أرضنا، فوسع علينا يا أمير المؤمنين، وزدنا وظيفة توظف علينا، ونعيش بها فنظر إلى منازلهم التي كانوا بها إلى أن صاروا إلى الحجر فنفلهموه وأقطعهموه، وكان مما كان لآل كسري، فصار فيئا فيها بين دجلة والحجر، فاقتسموه، وكان سائر ما كان لآل كسرى في أرض البصرة على حال ما كان في أرض الكوفة ينزلونه من أحبوا، ويقتسمونه بينهم، لا يستأثرون به على بدء ولا ثني، بعد ما يرفعون خمسة



إلى الوالى فكانت قطائع أهل البصرة نصفين: نصفها مقسوم، ونصفها متروك للعسكر وللاجتماع، وكان أصحاب الألفين ممن شهد القادسية، ثم أتى البصرة مع عتبة خمسة آلاف، وكانوا بالكوفة ثلاثين ألفا، فألحق عمر أعدادهم من أهل البصرة من أهل البلاء في الألفين حتى ساواهم بهم، ألحق جميع من شهد الأهواز.

ثم قال: هذا الغلام سيد أهل البصرة، وكتب إلى عتبة فيه بأن يسمع منه ويشرب برأيه، ورد سلمي وحرملة وغالبا وكليبا إلى مناذر ونهر تيرى، فكانوا عدة فيه لكون إن كان، وليميز واخراجها(١).

عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا:

بينا الناس من أهل البصرة وذمتهم على ذلك وقع بين الهرمزان وبين غالب وكليب في حدود الأرضين اختلاف وادعاء، فحضر ذلك سلمي وحرملة لينظرا فيها بينهم، فوجدا غالبا وكليبا محقين والهرمزان مبطلا، فحالا بينه وبينها، فكفر الهرمزان أيضا ومنع ما قبله، واستعان بالأكراد، فكثف جنده وكتب سلمي وحرملة وغالب وكليب ببغي الهرمزان وظلمه وكفره إلى عتبة بْن غزوان، فكتب بذلك إلى عمر،

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٧٤-٧٦)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف به. وفيه أيضا صحارا لم أجد له ترجمة، وسبق الكلام على بقية إسناده.



فكتب إليه عمر يأمره بأمره، وأمدهم عمر بحرقوص بْن زهير السعدي، وكانت له صحبه من رسول الله ص، وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه فنهد الهرمزان بمن معه وسلمي وحرملة وغالب وكليب، حتى إذا انتهوا إلى جسر سوق الأهواز أرسلوا إلى الهرمزان: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم، فقال: اعبروا إلينا، فعبروا من فوق الجسر، فاقتتلوا فوق الجسر مما يلي سوق الأهواز، حتى هزم الهرمزان ووجه نحو رامهرمز، فأخذ على قنطرة أربك بقرية الشغر حتى حل برامهرمز، وافتتح حرقوص سوق الأهواز، فأقام بها ونزل الجبل، واتسقت له بلاد سوق الأهواز إلى تستر، ووضع الجزية، وكتب بالفتح والأخماس إلى عمر، ووفد وفدا بذلك، فحمد الله، ودعا له بالثبات والزيادة..(١).

### عن أبي فَرْقَدِ قَالَ:

كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهْوَازِ، فَسَعَى رَجُلٌ منَ الْمُشْرِكِينَ وَسَعَى رَجُلَان مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ، فَبَيْنَهَا هُوَ يَسْعَى وَيَسْعَيَان إِذْ قَالَ: لَهُ أَحَدُهُمَا مَتْرَسْ، فَأَخَذَاهُ فَجَاءَا بِهِ وَأَبُو مُوسَى يَضْرِبُ أَعْنَاقَ

١- إسناده ضعيف: روها لطبري (٤/ ٧٤ ـ ٧٦)، قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سيف به.

سبق الكلام على إسناده.



الْأُسَارَى، حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى الرَّجُل، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الْأَمَانُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَكَيْفَ جُعْلَ لَهُ الْأَمَانُ، قَالَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا فِي الْأَرْضِ فَقُلْتُ لَهُ: مَتْرَسْ، فَقَامَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَمَا مَتْرَسْ؟ قَالَ: لَا تَخَفْ، قَالَ: هَذَا أَمَانُ، خَلَّيَا سَبِيلَهُ؛ فَخَلَّيَا سَبِيلَ الرَّجُل(١).

### \* فتح تستر (۲) :

عن سيف، عن مُحَمَّد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا:

لما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز، وافتتح حرقوص بْن زهير سوق

١- إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٣٤٠ ٣٣٨٢٣)، قال: حَدَّثَنَا رَيْحَان بْنُ سَعيد قَالَ: حَدَّثَني مَوْزُوقُ بْنُ عَمْرو قَالَ: حَدَّثَني أَبُو فَوْقَد فذكره.

ومرزوق بْن عَمْرو هو أَبُو حكيم جد ريحان بْن سَعيد عَنْ أَبِي فرقد، روى عنه ريحان ابْن سَعيد يعد في الْبَصْريّين. «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٣٨٤).

وريحان بن سعيد هو ابن المثنى بن معدان، صدوق ربها أخطأ. «التقريب» (١٩٧٤). وأبو فرقد، لم أقف فيه على جرح و لا تعديل، إلا ما قاله ابن أبي حاتم: رأى أبا موسى، روى عنه مرزوق بن عمرو. سمعت أبي يقول ذلك. «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٥). وذكره ابن حجر في «الإصابة» (٧/ ٢٦٩)، وقال: له إدراك، وشهد فتح الأهواز سنة ثمان عشرة.. ثم ذكر له هذا الأثر.

وذكره أيضا الذهبي في «المقتني» (٢/ ١٢)، وقال: أبو فرقد، حكى عنه مرزوق. قال ابن حجر: مَثْرَسْ بفَتْح الْميم وَالتَّاء الْمُثَنَّاة فَوْقَ وَسُكُون الرَّاء. «التلخيص الحبير» (٢٢٢). ٢- ذكر الطبري أنها فتحت سنة سبع عشرة، وقيل ست عشرة. الطبري (٤/ ٧٧).



الأهواز، أقام بها، وبعث جزء بن معاوية في أثره بأمر عمر إلى سرق(١)، وقد كان عهد إليه فيه: إن فتح الله عليهم أن يتبعه جَزْءًا، ويكون وجهه إلى سرق، فخرج جَزْءٌ في أثر الهرمزان، والهرمزان متوجه إلى رامهرمز (٢) هاربا، فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية الشغر، وأعجزه بها الهرمزان، فهال جَزْءٌ إلى دورق من قرية الشغر، وهي شاغرة برجلها ـ ودورق مدينة سم ق فيها قوم لا يطيقون منعها \_ فأخذها صافية، وكتب إلى عمر بذلك وإلى عتبة، وبدعائه من هرب إلى الجزاء والمنعة، وإجابتهم إلى ذلك.

فكتب عمر إلى جزء بْن معاوية، وإلى حرقوص بْن زهير بلزوم ما غلبا عليه، وبالمقام حتى يأتيها أمره، وكتب إليه مع عتبة بذلك، ففعلا، واستأذن جزء في عمران بلاده عمر، فأذن له، فشق الأنهار، وعَمّر الموات، ولما نزل الهرمزان رامهرمز وضاقت عليه الأهواز والمسلمون حلال فيها فيها بين يديه، طلب الصلح، وراسل حرقوصا وجزءا في ذلك، فكتب فيه حرقوص إلى عمر، فكتب إليه عمر وإلى عتبة، يأمره أن يقبل منه على

١- سُرَّقُ: بضم أوَّله، وفتح ثانيه وتشديده، وآخره قاف، لفظة عجميّة: وهي إحدى كور الأهواز. «معجم البلدان» (٣/ ٢١٤).

٢- رامَهُرْمُز: ومعنى رام بالفارسيّة المراد والمقصود، وهرمز أحد الأكاسرة..، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. «معجم البلدان» (٣/ ١٧).



ما لم يفتحوا منها؛ على رامهر مز وتستر(١) والسوس(٢) وجنديسابور(٣)، والبنيان ومهرجانقذق(٤)، فأجابهم إلى ذلك، فأقام أمراء الأهواز على ما أسند إليهم، وأقام الهرمزان على صلحة يجبى إليهم ويمنعونه، وإن غاوره أكراد فارس أعانوه وذبوا عنه.

وكتب عمر إلى عتبة: أن أوفد على وفدا من صلحاء جند البصرة عشرة، فوفد إلى عمر عشرة، فيهم الأحنف فلما قدم على عمر قال: إنك عندي مصدق، وقد رأيتك رجلا، فأخبرني إن ظُلمت الذمة، ألمظلمة نفروا أم لغير ذلك؟ فقال: لا، بل لغير مظلمة، والناس على ما تحب قال:

فنعم إذا! انصر فو اإلى رحالكم فانصر ف الوفد إلى رحالهم، فنظر في ثيابهم

١- اُستَر: بالضم ثم السكون، وفتح التاء الأخرى، وراء: أعظم مدينة بخوزستان اليوم. «معجم البلدان» (۲/ ۲۹).

٢- السُّوسُ: بضم أوَّله، وسكون ثانيه، وسين مهملة أخرى، بلفظ السوس الذي يقع في الصوف: بلدة بخوزستان. «معجم البلدان» (٣/ ٢٨٠).

٣- جُنْدُيْسابُورُ: بضم أوله، وتسكين ثانيه، وفتح الدال، وياء ساكنة، وسين مهملة، وألف، وباء موحدة مضمومة، وواو ساكنة، وراء: مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سبى الروم وطائفة من جنده. «معجم البلدان»  $(1 \vee \cdot / \uparrow)$ 

٤- لم أقف على مكانها تحديدا، إلا أن الحموى ذكرها عند كلامه على بلدة أخرى تسمى البَنْدَنيجين، قال: وهي بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد، يشبه أن تعدّ في نواحي مهر جانقذق. «معجم البلدان» (١/ ٩٩٤).



فوجد ثوبا قد خرج طرفه من عيبة فشمّه، ثم قال: لمن هذا الثوب منكم؟ قال الأحنف: لي، قال: فبكم أخذته؟ فذكر ثمنا يسيرا، ثمانية أو نحوها، ونقص مما كان أخذه به \_ وكان قد أخذه باثني عشر \_ قال: فهلا بدون هذا، ووضعت فضلته موضعا تغنى به مسلما! حصوا وضعوا الفضول مواضعها تريحوا أنفسكم وأموالكم، ولا تسرفوا فتخسروا أنفسكم وأموالكم، إن نظر امرؤ لنفسه وقدم لها يخلف له وكتب عمر إلى عتبة أن أعزب الناس عن الظلم، واتقوا واحذروا أن يدال عليكم لغدر يكون منكم أو بغي، فإنكم إنها أدركتم بالله ما أدركتم على عهد عاهدكم عليه، وقد تقدم إليكم فيها أخذ عليكم، فأوفوا بعهد الله، وقوموا على أمره يكن لكم عونا وناصرا.

وبلغ عمر أن حرقوصا نزل جبل الأهواز والناس يختلفون إليه، والجبل كئو د(١) يشق على من رامه، فكتب إليه: بلغني أنك نزلت منز لا كئو دا لا تؤتى فيه إلا على مشقة، فأسهل ولا تشق على مسلم ولا معاهد، وقم في أمرك على رجل تدرك الآخرة وتصف لك الدنيا، ولا تدركنك فترة ولا عجلة، فتكدر دنياك، وتذهب آخرتك.

۱- عَقَبَةٌ كَنُود، وكَأَداء: صَعْبة المرتَقَى. «المحكم والمحيط الأعظم» (٧/ ٨٠).



ثم إن حرقوصا تحرر (١) يوم صفين، وبقي على ذلك، وشهد النهروان مع الحرورية (٢).

عن أنس، قَالَ:

حاصرنا تستر، فنزل الهرمزان، فكنت الَّذِي أتيت به إِلَى عُمَر، بعث بي أَبُو موسى، فقال له عُمَر: تكلم، فقال: أكلام حيٍّ، أم كلام ميتٍّ؟ فقال: تكلم لا بأس، فقال الهرمزان: كنا معشر العجم ما خلى الله بيننا وبينكم نقضيكم ونقلتكم (٣)، فلم كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان.

فقال عُمَر: ما تقول يا أنس؟

قلت: تركت خلفي شوكة شديدة وعدوا كلبا، فإن قتلته بئس القوم منَ الحياة فكان أشد لشوكتهم، وإن استحييته طمع القوم في الحياة.

فقال عُمَر: يا أنس سبحان الله، قاتل البراء بْن مَالِك، ومجزأة بْن ثور السدوسي!!؟

١- أي صار حروريا، والله أعلم.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٧٧ ـ ٧٩)، قال: كتب إلي السري، عن شعيب،
 عن سيف به.

وِسِبق الكِلام على إسناده.

٣- القُلَت: الْفَلَاك؛ وَقَدْ قُلْتَ الرجُل يَقْلَتُ قَلْتاً. وأَقْلته فلانٌ: إذا أَهلكه. «تهذيب اللغة» (٩/ ٦٤).



قلت: فليس لك إلى قتله سبيل، قَالَ: ولم أعطاك أصبت منه، قلت: ولكنك قلت له: لا بأس فقال: متى لتجيئن معك بمن شهد، وإلا بدأت بعقوبتك، قَالَ: فخرجت من عنده، فإذا الزبير بْن العوام قَدْ حفظ الَّذِي حفظت، فشهد لي، فخلي سبيل الهرمزان، فأسلم وفرض له عُمَر (١).

عن ابن المبارك عَن ابن جريج عن عطاء الخراساني، قَالَ:

كفيتك أن تستر كانت صلحا، فكفرت، فسار إليها المهاجرون فقتلوا المقاتلة، وسبوا الذراري، فلم يزالوا في أيدي سادتهم حَتَّى كتب عُمَر: خلوا ما في أيديكم.. (٢).

۱- إسناده صحيح: رواه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص ـ ٣٧٠)، قال: حَدَّثُنَا أَبُو عُبَيْد، قَالَ: حَدَّثَنَا مروان بْن معاوية عن حميد عن أنس به.

وأبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي الهروي، ثقة. «التقريب» (٤٦٢).

ومروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، و كان يدلس أسماء الشيوخ. «التقريب» (٦٥٧٥).

وحميد بن أبي حميد الطويل البصري، أبو عبيدة الخزاعي، ثقة مدلس. «التقريب» (١٥٤٤). وأنس هو ابن مالك الصحابي الجليل، ورواية حميد عنه في البخاري ومسلم وغيرهما.

٢- إسناده ضعيف: رواه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص ـ ٣٧٠)، قال: وحدثني إسحاق بْن أبي إسر ائيل، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك به.

وإسحاق بن أبي إسر ائيل إبراهيم هو ابن كامجرا المروزي، صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن. «التقريب» (٣٣٨).

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، ثقة ثبت فقيه. «التقريب» · (٣٥٧+)

#### \* غزو المسلمين فارس من قبل البحرين (١١):

عن سيف، عن مُحَمَّد والمهلب وعمرو، قالوا:

كان المسلمون بالبصرة وأرضها وأرضها يومئذ سوادها والأهواز على ما هم عليه إلى ذلك اليوم، ما غلبوا عليه منها ففي أيديم، وما صولحوا عليه منها ففي أيدي أهله، يؤدون الخراج، ولا يُدخل عليهم، ولهم الذمة والمنعة وعميد الصلح الهرمزان، وقد قال عمر: حسبنا لأهل البصرة سوادهم والأهواز، وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا منه، ولا نصل إليهم، كما قال لأهل الكوفة: وددت أن بينهم وبين الجبل جبلا من نار لا يصلون إلينا منه، ولا نصل إليهم.

وكان العلاء بن الحضرمي على البحرين أزمان أبي بكر، فعزله عمر، وكان العلاء وجعل قدامة بن المظعون مكانه، ثم عزل قدامة ورد العلاء، وكان العلاء يباري سعدا لصدع صدعه القضاء بينها، فطار العلاء على سعد في الردة

<sup>=</sup>وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي، ثقة فقيه، كان يدلس ويرسل. «التقريب» (٤١٩٣).

وفيه عطاء الخراساني هو عطاء بن أبي مسلم، صدوق، يهم كثيرا و يرسل و يدلس. «التقريب» (٤٦٠٠).

وللخبر بقية أذكرها في موضعها إن شاء الله ١- ذكر الطبري أنه كان سنة سبع عشرة. الطبري (٤/ ٧٩).



بالفضل، فلما ظفر سعد بالقادسية، وأزاح الأكاسرة عن الدار، وأخذ حدود ما يلي السواد، واستعلى، وجاء بأعظم مما كان العلاء جاء به، سر العلاء أن يصنع شيئا في الأعاجم، فرجا أن يدال كما قد كان أديل(١١)، ولم يقدر العلاء ولم ينظر فيها بين فضل الطاعة والمعصية بجد، وكان أبو بكر قد استعمله، وأذن له في قتال أهل الردة، واستعمله عمر، ونهاه عن البحر، فلم يقدر في الطاعة والمعصية وعواقبهما، فندب أهل البحرين إلى فارس، فتسرعوا إلى ذلك، وفرقهم أجنادا، على أحدهما: الجارود بْن المعلى، وعلى الآخر السوار بْن همام، وعلى الآخر خليد بْن المنذر بْن ساوى، وخليد على جماعة الناس، فحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمر، وكان عمر لا يأذن لأحد في ركوبه غازيا، يكره التغرير بجنده استنانا بالنبي ركوبه غازيا، يكره التغرير بجنده استنانا بالنبي الله وبأبي بكر، لم يغز فيه النبي رضي الله ولا أبو بكر، فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس، فخرجوا في إصطخر، وبإزائهم أهل فارس، وعلى أهل فارس الهربذ، اجتمعوا عليه، فحالوا بين المسلمين وبين سفنهم.

فقام خليد في الناس، فقال: أما بعد، فإن الله إذا قضى أمرا جرت به

١- الإدالةُ: الغَلَبة، يُقَالُ: أُديل لَنَا عَلَى أَعدائنا أَي نُصرْنا عَلَيْهمْ، وَكَانَت الدَّوْلة لَنَا، والدَّوْلةُ: الْإِنْتِقَالُ مِنْ حَالِ الشَّدَّة إلى الرَّخاء. «لسان العرب» (١١/ ٢٥٢).

المقادير حتى تصيبه، وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا بها صنعوا على أن دعوكم إلى حربهم، وإنها جئتم لمحاربتهم، والسفن والأرض لمن غلب، فاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ، ﴿وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٥٥] فأجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر، ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديدا في موضع من الأرض يدعى طاوس، وجعل السوار يرتجز يومئذ ويذكر قومه، ويقول:

يا آل عبد القيس للقراع قد حفل الأمداد بالجراع وكلهم في سنن المصاع يحسن ضرب القوم بالقطاع حتى قتل وجعل، الجارود يرتجز ويقول:

لو كان شيئا أمما أكلته أو كان ماء سادما جهرته لكن بحرا جاءنا أنكرته

حتى قتل، ويومئذ ولي عبد الله بن السوار والمنذر بن الجارود حياتهما إلى أن ماتا، وجعل خليد يومئذ يرتجز ويقول:

يال تميم أجمعوا النزول وكاد جيس عمر يزول وكالكم يعلم ما أقول



انزلوا، فنزلوا فاقتتل القوم فقتل أهل فارس مقتلة لم يقتلوا مثلها قبلها، ثم خرجوا يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم، ثم لم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا، ثم وجدوا شهرك قد أخذ على المسلمين بالطرق، فعسكروا وامتنعوا في نشوبهم، ولما بلغ عمر الذي صنع العلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر ألقى في روعه نحو من الذي كان، فاشتد غضبه على العلاء، وكتب إليه يعزله وتوعده، وأمره بأثقل الأشياء عليه، وأبغض الوجوه إليه، بتأمير سعد عليه، وقال: الحق بسعد بْن أبي وقاص فيمن قبلك، فخرج بمن معه نحو سعد. وكتب عمر إلى عتبة بْن غزوان: إن العلاء بْن الحضرمي حمل جندا من المسلمين، فأقطعهم أهل فارس، وعصاني، وأظنه لم يرد الله بذلك، فخشيت عليهم ألا ينصروا أن يغلبوا وينشبوا، فاندب إليهم الناس، واضممهم إليك من قبل أن يجتاحوا فندب عتبة الناس، وأخبرهم بكتاب عمر، فانتدب عاصم بن عمرو، وعرفجة بن هرثمة، وحذيفة بن محصن، ومجزأة بن ثور، ونهار بن الحارث، والترجمان بن فلان، والحصين بْن أبي الحر، والأحنف بْن قيس، وسعد بْن أبي العرجاء، وعبد الرحمن بْن سهل، وصعصعة بْن معاوية، فخرجوا في اثني عشر ألفا على البغال يجنبون الخيل، وعليهم أبو سبرة بْن أبي رهم أحد بني مَالِكِ بْن حِسْل بْن عَامِر بْن لُؤَيِّ، والمسالح على حالها بالأهواز والذمة، وهم ردء للغازي والمقيم،



فسار أبو سيرة بالناس، وساحل لا يلقاه أحد، ولا يعرض له، حتى التقى أبو سيرة وخليد بحيث أخذ عليهم بالطرق غب وقعة القوم بطاوس، وإنها كان ولى قتالهم أهل إصْطَخْر (١) وحدهم، والشذاذ من غيرهم، وقد كان أهل إصْطَخْر حيث أخذوا على المسلمين بالطرق، وأنشبوهم، استصرخوا عليهم أهل فارس كلهم، فضربوا إليهم من كل وجه وكورة، فالتقوا هم وأبو سيرة بعد طاوس، وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وإلى المشركين أمدادهم، وعلى المشركين شهرك، فاقتتلوا، ففتح الله على المسلمين، وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاءوا ـ وهي الغزاة التي شرفت فيها نابتة البصرة، وكانوا أفضل نوابت الأمصار، فكانوا أفضل المصرين نابتة ـ ثم انكفئوا بها أصابوا، وقد عهد إليهم عتبة وكتب إليهم بالحث وقلة العرجة، فانضموا إليه بالبصرة، فخرج أهلها إلى منازلهم منها، وتفرق الذين تنقذوا من أهل هجر إلى قبائلهم، والذين تنقذوا من عبد القيس في موضع سوق البحرين ولما أحرز عتبة الأهواز وأوطأ فارس، استأذن عمر في الحج، فأذن له، فلم قضى حجه استعفاه، فأبى أن يعفيه، وعزم عليه ليرجعن إلى عمله، فدعا الله ثم انصرف، فهات في بطن نخلة، فدفن، وبلغ عمر، فمر ١- إصْطَخْر: بالكسر، وسكون الخاء المعجمة، والنسبة إليها إصطخريّ وإصطخرزيّ بزيادة الزاي: بلدة بفارس من الإقليم الثالث، طولها تسع وسبعون درجة وعرضها اثنتان وثلاثون درجة، وهي من أعيان حصون فارس ومدنها وكورها. «معجم البلدان» (١/ ٢١١).



به زائرا لقبره، وقال: أنا قتلتك، لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم، وأثنى عليه بفضله، ولم يختط فيمن اختط من المهاجرين، وإنها ورث ولده منز لهم من فاختة ابنة غزوان، وكانت تحت عثان بن عفان، وكان خباب مو لاه قد لزم سمته فلم يختط، ومات عتبة بْن غزوان على رأس ثلاث سنين ونصف من مفارقة سعد بالمدائن، وقد استخلف على الناس أبا سبرة بْن أبي رهم، وعماله على حالهم، ومسالحه على نهر تيري ومناذر وسوق الاهواز وسرق والهرمزان برامهرمز مصالح عليها، وعلى السوس والبنيان وجنديسابور ومهر جانقذق، وذلك بعد تنقذ الذين كان حمل العلاء في البحر إلى فارس، ونزولهم البصرة، وكان يقال لهم أهل طاوس، نسبوا إلى الوقعة واقر عمر أبا سيره ابن أبي رهم على البصرة بقية السنة، ثم استعمل المغيرة بْن شعبة في السنة الثانية بعد وفاة عتبة، فعمل عليها بقية تلك السنة والسنة التي تليها، لم ينتقض عليه أحد في عمله، وكان مرزوقا السلامة، ولم يحدث شيئا إلا ما كان بينه وبين أبي بكرة، ثم استعمل عمر أبا موسى على البصرة، ثم صرف إلى الكوفة، ثم استعمل عمر بن سراقة، ثم صرف عمر بن سراقة إلى الكوفة من البصرة، وصرف أبو موسى إلى البصرة من الكوفة، فعمل عليها ثانية (١). ١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٧٩ \_ ٨٣)، قال: كتب إلي السَّريِّ، يقول: حَدَّثْنَا شعبب، قال: حَدَّثنَا سيف به.

وسبق الكلام على إسناده.



#### \* فتح رامهرمز وتستر:

عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمر و، قالوا:

لم يزل يزدجرد يثير أهل فارس أسفا على ما خرج منهم، فكتب يزدجرد إلى أهل فارس وهو يومئذ بمرو، يذكرهم الأحقاد ويؤنبهم، أن قد رضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد وما والاه، والأهواز.

ثم لم يرضوا بذلك حتى توردوكم في بلادكم وعقر داركم، فتحركوا وتكاتبوا:

أهل فارس وأهل الأهواز، وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على النصرة، وجاءت الأخبار حرقوص بْن زهير، وجاءت جزءا وسلمي وحرملة عن خبر غالب وكليب، فكتب سلمى وحرملة إلى عمر وإلى المسلمين بالبصرة، فسبق كتاب سلمى حرملة، فكتب عمر إلى سعد: أن ابعث إلى الأهواز بعثا كثيفًا مع النعمان بْن مقرن، وعجل وابعث سويد بْن مقرن، وعبد الله بْن ذي السهمين، وجرير بْن عبد الله الحميري، وجرير بْن عبد الله البجلي، فلينزلوا بإزاء الهرمزان حتى يتبينوا أمره وكتب إلى أبي موسى أن ابعث إلى الأهواز جندا كثيفا وأمر عليهم سهل بن عدى \_ أخا سهيل ابن عدى \_ وابعث معه البراء بْن مالك، وعاصم بْن عمرو، ومجزأة بْن ثور، وكعب



بْن سور، وعرفجة بْن هرثمة، وحذيفة بْن محصن، وعبدالرحمن بن سهل، والحصين بْن معبد، وعلى أهل الكوفة واهل البصرة جميعا أبو سيره بن أبي رهم، وكل من أتاه فمدد له.

وخرج النعمان بْن مقرن في أهل الكوفة، فأخذ وسط السواد حتى قطع دجلة بحيال ميسان، ثم أخذ البر إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل، وانتهى إلى نهر تيري فجازها، ثم جاز مناذر، ثم جاز سوق الأهواز، وخلف حرقوصا وسلمي وحرملة، ثم سار نحو الهرمزان ـ والهرمزان يومئذ برامهرمز \_ ولما سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشدة، ورجا أن يقتطعه، وقد طمع الهرمزان في نصر أهل فارس، وقد أقبلوا نحوه، ونزلت أوائل أمدادهم بتستر، فالتقى النعمان والهرمزان بأربك، فاقتتلوا قتالا شديدا ثم إن الله على هزم الهرمزان للنعمان، وأخلى رامهرمز وتركها ولحق بتستر، وسار النعمان من أربك حتى ينزل برامهر مز، ثم صعد لإيذج، فصالحه عليها تيرويه، فقبل منه وتركه ورجع إلى رامهرمز فأقام بها.

قالوا: ولما كتب عمر إلى سعد وأبي موسى، وسار النعمان وسهل، سبق النعمان في أهل الكوفة سهلا وأهل البصرة، ونكب الهرمزان، وجاء سهل في أهل البصرة حتى نزلوا بسوق الأهواز، وهم يريدون رامهر مز(١١)،



فأتتهم الوقعة وهم بسوق الأهواز، وأتاهم الخبر أن الهرمزان قد لحق بتستر، فالوا من سوق الأهواز نحوه، فكان وجههم منها إلى تستر، ومال النعمان من رامهرمز إليها، وخرج سلمي وحرملة وحرقوص وجزء، فنزلوا جميعا على تستر والنعمان على أهل الكوفة، وأهل البصرة متساندون، وبها الهرمزان وجنوده من أهل فارس وأهل الجبال والأهواز في الخنادق، وكتبوا بذلك إلى عمر، واستمده أبو سيرة فأمدهم بأبي موسى، فسار نحوهم، وعلى أهل الكوفة النعمان، وعلى أهل البصرة أبو موسى، وعلى الفريقين جميعا أبو سبرة، فحاصروهم أشهرا، وأكثروا فيهم القتل وقتل البراء بْن مالك فيها بين أول ذلك الحصار إلى أن فتح الله على المسلمين مائة مبارز، سوى من قتل في غير ذلك، وقتل مجزأة بْن ثور مثل ذلك، وقتل كعب بْن سور مثل ذلك، وقتل أبو تميمة مثل ذلك في عدة من أهل البصرة وفي الكوفيين مثل ذلك، منهم حبيب بن قرة، وربعي بن عامر، وعامر بْن عبد الأسود \_ وكان من الرؤساء \_ في ذلك ما از دادوا به إلى ما كان منهم، وزاحفهم المشركون في أيام تستر ثمانين زحفا في حصارهم، يكون عليهم مرة ولهم أخرى، حتى إذا كان في آخر زحف منها واشتد القتال قال المسلمون: يا براء، أقسم على ربك ليهزمنهم لنا! فقال: اللهم اهزمهم لنا، واستشهدني.



قال: فهزموهم حتى أدخلوهم خنادقهم، ثم اقتحموها عليهم، وأرزوا إلى مدينتهم، وأحاطوا بها، فبيناهم على ذلك وقد ضاقت بهم المدينة، وطالت حربهم، خرج إلى النعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه، ورمى في ناحية أبي موسى بسهم فقال: قد وثقت بكم وأمنتكم واستأمنتكم على أن دللتكم على ما تأتون منه المدينة، ويكون منه فتحها، فآمنوه في نشابة فرمي إليهم بآخر، وقال: انهدوا من قبل مخرج الماء، فإنكم ستفتحونها، فاستشار في ذلك وندب إليه، فانتدب له عامر بن عبد قيس، وكعب بْن سور، ومجزأة بْن ثور، وحسكة الحبطي، وبشر كثير، فنهدوا لذلك المكان ليلا، وقد ندب النعمان أصحابه حين جاءه الرجل، فانتدب له سويد بْن المثعبة، وورقاء بْن الحارث، وبشر بن ربيعة الخثعمي، ونافع بن زيد الحميري، وعبد الله بْن بشر الهلالي، فنهدوا في بشر كثير، فالتقوا هم وأهل البصرة على ذلك المخرج، وقد انسرب سويد وعبدالله بن بشر، فأتبعهم هؤلاء وهؤلاء، حتى إذا اجتمعوا فيها ـ والناس على رجل من خارج \_ كبروا فيها، وكبر المسلمون من خارج، وفتحت الأبواب، فاجتلدوا فيها، فأناموا كل مقاتل، وأرز(١) الهرمزان إلى القلعة، وأطاف به الذين دخلوا من مخرج الماء، فلما عاينوه وأقبلوا قبله قال لهم: ما شئتم! قد

١- أَرَزَ إليه، يَأْرُزُ أُرُوزاً؛ أي: أوى إليه. «الجيم» (١/ ٥٧).



ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم، ومعى في جعبتى مائه نشابة، والله ما تصلون إلى ما دام معى منها نشابة، وما يقع لي سهم، وما خير إساري إذا أصبت منكم مائة بين قتيل أو جريح! قالوا: فتريد ماذا؟ قال: أن أضع يدي في أيديكم على حكم عمر يصنع بي ما شاء، قالوا: فلك ذلك، فرمي بقوسه، وأمكنهم من نفسه، فشدوه وثاقا، واقتسموا ما أفاء الله عليهم، فكان سهم الفارس فيها ثلاثة آلاف، والراجل ألفا، ودعا صاحب الرمية مها، فجاء هو والرجل الذي خرج بنفسه، فقالا: من لنا بالأمان الذي طلبنا، علينا وعلى من مال معنا؟ قالوا: ومن مال معكم؟ قالا: من أغلق بابه عليه مدخلكم فأجازوا ذلك لهم، وقتل من المسلمين ليلتئذ أناس كثير، وممن قتل الهرمزان بنفسه مجزأة بْن ثور، والبراء بْن مالك.

قالوا: وخرج أبو سبرة في أثر الفل من تستر \_ وقد قصدوا للسوس \_ إلى السوس، وخرج بالنعمان وأبي موسى ومعهم الهرمزان، حتى اشتملوا على السوس، وأحاط المسلمون مها، وكتبوا بذلك إلى عمر، فكتب عمر إلى عمر بْن سراقة بأن يسير نحو المدينة، وكتب إلى أبي موسى فرده على البصرة، وقد رد أبا موسى على البصرة ثلاث مرات مذه، ورد عمر عليها مرتين، وكتب إلى زر بْن عبد الله بْن كليب الفقيمي أن يسير إلى جنديسابور، فسار حتى نزل عليها، وانصرف أبو موسى إلى البصرة بعد ما أقام إلى رجوع



كتاب عمر، وأمر عمر على جند البصرة المقترب، الأسود بن ربيعة أحد بني ربيعة بْن مالك، وكان الأسود وَزرُّ \_ من أصحاب رسول الله ﷺ، من المهاجرين \_ وكان الأسود قد وفد على رسول الله ﷺ وقال: جئت الأقترب وقال: فني بطني، وكثر إخوتنا، فادع الله لنا، فقال: اللهم أوف لزرّ عُمُره، فتحول إليهم العدد، وأوفد أبو سبرة وفدا، فيهم أنس بْن مالك والأحنف بْن قيس، وأرسل الهرمزان معهم، فقدموا مع أبي موسى البصرة، ثم خرجوا نحو المدينة، حتى إذا دخلوا هيئوا الهرمزان في هيئته، فألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب، ووضعوا على رأسه تاجا يدعى الآذين، مكللا بالياقوت، وعليه حليته، كيما يراه عمر والمسلمون في هيئته، ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله فلم يجدوه، فسألوا عنه، فقيل لهم: جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة، فانطلقوا يطلبونه في المسجد، فلم يروه، فلم انصر فوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون، فقالوا لهم: ما تلددكم(١)!؟ تريدون أمر المؤمنين؟ فإنه نائم في ميمنة المسجد، متوسد برنسه \_ وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس، فلما فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه، وأخلوه نزع برنسه ثم توسده فنام \_ فانطلقوا ومعهم النظارة، حتى إذا رأوه جلسوا دونه، وليس في المسجد نائم ولا

١- التلدد: التلفت يَمينا وَشَالًا. «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٨١).



يقظان غيره، والدرة في يده معلقة، فقال: الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذا، وجعل الوفد يشيرون إلى الناس أن اسكتوا عنه، وأصغى الهرمزان إلى الو فد، فقال: أين حرسه وحجابه عنه؟ قالو ا: ليس له حارس و لا حاجب، ولا كاتب ولا ديوان، قال: فينبغى له أن يكون نبيا، فقالوا: بل يعمل عمل الأنبياء، وكثر الناس، فاستيقظ عمر بالجلبة، فاستوى جالسا، ثم نظر إلى الهرمزان، فقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم، فتأمله، وتأمل ما عليه، وقال: أعوذ بالله من النار، وأستعين الله! وقال: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه، يا معشر المسلمين، تمسكوا بهذا الدين، واهتدوا بهدي نبيكم، ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة، فقال الوفد: هذا ملك الأهواز، فكلمه، فقال: لا، حتى لا يبقى عليه من حليته شيء، فرمى عنه بكل شيء عليه إلا شيئا يستره، وألبسوه ثوبا صفيقا، فقال عمر: هيه يا هرمزان! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله! فقال: يا عمر، إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم، فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم، فلم كان معكم غلبتمونا فقال عمر: إنها غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا ثم قال عمر:

ما عذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك، قال: لا تخف ذلك واستسقى ماء، فأتى به في قدح غليظ، فقال: لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في مثل هذا، فأتى به في



إناء يرضاه، فجعلت يده ترجف، وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء، فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه، فأكفأه، فقال عمر:

أعيدوا عليه، ولا تجمعوا عليه القتل والعطش، فقال: لا حاجة لي في الماء، إنها أردت أن أستأمن به، فقال له عمر: إني قاتلك، قال: قد أمنتنى! فقال: كذبت! فقال أنس: صدق يا أمير المؤمنين، قد أمنته، قال:

ويحك يا أنس! أنا أؤمن قاتل مجزأة والبراء! والله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك! قال: قلت له: لا بأس عليك حتى تخبرني، وقلت: لا بأس عليك حتى تشربه، وقال له من حوله مثل ذلك، فأقبل على الهرمزان، وقال: خدعتني، والله لا أنخدع إلا لمسلم، فأسلم. ففرض له على ألفين، وأنزله الْلدينَة(١).

## عَن ابْن عِيسَى، قَالَ:

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٨٣ ـ ٨٨)، قال: كتب إلي السَّريّ، عن شعيب، عن سيف به.

وسبق الكلام على إسناده.

وفيه أبو سفيان طلحة بن عبد الرحمن لم أجد له ترجمة.

لكن ذكر النسائي راويا بهذا الاسم ـ ولم يكنه ـ في «الضعفاء والمتروكين» (ص ـ ٦٠) له، وقال: طَلْحَة بن عبد الرَّحْمَن لَيْسَ بالْقُويّ.

ولا أدري هل هو أم غيره، لأن هناك طُلْحَة بن عبد الرَّحْمَن أبو محمد السلمي ضعيف كما في «الضعفاء الكبير»، ولعله هو الذي أراده النسائي، والله أعلم.



كَانَ التَّرْجُهَانَ يَوْمَ الْهُرْمُزَانِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى أَنْ جَاءَ الْمُتَرْجِمُ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ يَفْقَهُ شَيْئًا مِنَ الْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمُغِيرَةِ: قُلْ لَهُ: من أي أرض أنت؟ فقال المغيره: از كدام ارضى؟ فقال: مهرجاني، فقال: تكلم بحجتك، قال: كلام حي أو ميت؟ قال: بل كلام حي، قال: قد أمنتني، قال: خدعتني، إن للمخدوع في الحرب حكمه، لا والله لا أؤمنك حتى تسلم، فأيقن أنه القتل أو الإسلام، فأسلم، ففرض له على ألفين وأنزله المدينة وقال للمغيرة:

ما أراك بها حاذقا، ما أحسنها منكم أحد إلا خب، وما خب إلا دق إياكم وإياها، فإنها تنقض الإعراب وأقبل زيد فكلمه، وأخبر عمر بقوله، والهرمزان بقول عمر(١).

عن سيف، عن محمد وطلحه وعمرو، عن الشعبي وسفيان، عن الحسن، قال:

قال عمر للوفد:

لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم! فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة، قال: فكيف هذا؟ فلم يجد عند أحد منهم شيئا يشفيه ويبصر به مما يقولون، إلا ما كان من الأحنف، ١- إسناده ضعيف:رواه الطبري (٨٨/٤)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سيف، عن أبي سفيان طلحه بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَن ابْن عِيسَى فذكره.



فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح(١) في البلاد، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا، وإن ملك فارس حي بين أظهرهم، وإنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم، ولم يجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج أحدهما صاحبه، وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئا بعد شيء إلا بانبعاثهم، وأن ملكهم هو الذي يبعثهم، ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا فلنسح في بلادهم حتى نزيله عن فارس، ونخرجه من مملكته وعز أمته، فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربون جأشا فقال: صدقتني والله، وشرحت لي الأمر عن حقه ونظر في حوائجهم وسرحهم.

وقدم الكتاب على عمر باجتماع أهل نهاوند، وانتهاء أهل مهر جانقذق، وأهل كور الأهواز إلى رأي الهرمزان ومشيئته، فذلك كان سبب إذن عمر 

### \* فتح السوس:

عن المدائني قال:

لما انتهى فلَّ (٣) جلولاء إلى يزدجرد وهو بحلوان، دعا بخاصته

۱ – الانسياح: المضي. «شمس العلوم» (٥/ ٣٣٠٤).

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٨٩)، قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.

٣- قومٌ فَلَ بالفتح، أي: منهزمون. «الألفاظ» (ص ـ ٢٢).



والموبذ(١)، فقال: إن القوم لا يلقون جمعا إلا فلوه، فما ترون؟

فقال الموبذ: نرى أن تخرج فتنزل إصطخر، فإنها بيت المملكة، وتضم إليك خزائنك، وتوجه الجنود فأخذ برأيه، وسار إلى إصبهان دعا سياه، فوجهه في ثلاثمائه، فيهم سبعون رجلا من عظمائهم، وأمره أن ينتخب من كل بلدة يمر بها من أحب، فمضى سياه وأتبعه يزدجرد، حتى نزلوا إصطخر وأبو موسى محاصر السوس، فوجه سياه إلى السوس، والهرمزان إلى تستر، فنزل سياه الكلبانية، وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول يزدجرد إصطخر منهزما، فسألوا أبا موسى الأشعري الصلح، فصالحهم، وسار إلى رامهر مز وسياه بالكلبانية، وقد عظم أمر المسلمين عنده، فلم يزل مقيها حتى صار أبو موسى إلى تستر، فتحول سياه، فنزل بين رامهرمز وتستر، حتى قدم عمار بن ياسر، فدعا سياه الرؤساء الذين كانوا خرجوا معه من إصبهان، فقال: قد علمتم أنا كنا نتحدث أن هؤ لاء القوم أهل الشقاء والبؤس سيغلبون على هذه المملكة، وتروث دوابهم في إيوانات إصطخر ومصانع الملوك، ويشدون خيولهم بشجرها، وقد غلبوا على ما رأيتم، وليس يلقون جندا إلا فلوه، ولا ينزلون بحصن إلا فتحوه، فانظروا لأنفسكم قالوا: رأينا رأيك، قال: فليكفني كل رجل منكم حشمه

١- الموبذ هو قاضي المجوس، وموبذان موبذ قاضي القضاة. «مفاتيح العلوم» (ص-١٣٨).



والمنقطعين إليه، فإني أرى أن ندخل في دينهم ووجهوا شيرويه في عشرة من الأساورة إلى أبي موسى يأخذ شروطا على أن يدخلوا في الإسلام، فقدم شيرويه على أبي موسى، فقال: إنا قد رغبنا في دينكم، فنسلم على أن نقاتل معكم العجم، ولا نقاتل معكم العرب، وإن قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه، وننزل حيث شئنا، ونكون فيمن شئنا منكم، وتلحقونا بأشراف العطاء، ويعقد لنا الأمير الذي هو فوقك بذلك. فقال أبو موسى: بل لكم ما لنا، وعليكم ما علينا، قالوا: لا نرضى.

وكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فكتب إلى أبي موسى:

أعطهم ما سألوك، فكتب أبو موسى لهم، فأسلموا، وشهدوا معه حصار تستر، فلم يكن أبو موسى يرى منهم جدا ولا نكاية، فقال لسياه: يا أعور، ما أنت وأصحابك كما كنا نرى! قال: لسنا مثلكم في هذا الدين ولا بصائرنا كبصائركم، وليس لنا فيكم حرم نحامي عنهم، ولم تلحقنا بأشراف العطاء، ولنا سلاح وكراع وأنتم حسر، فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك، فكتب إليه عمر: أن ألحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاء، وأكثر شيء أخذه أحد من العرب، ففرض لمائة منهم في ألفين ألفين، ولستة منهم في ألفين، وخمسائة لسياه وخسرو \_ ولقبه مقلاص \_ وشهريار، وشهرويه، وأفروذين فقال الشاعر:



ولما رأى الفاروق حسن بلائهم وكان بما يأتي من الأمر أبصرا فسن لهم ألفين فرضا وقد رأى ثلاثمئين فرض عك وحميرا قال: فحاصر واحصنا بفارس، فانسل سياه في آخر الليل في زي العجم حتى رمى بنفسه إلى جنب الحصن، ونضح ثيابه بالدم، وأصبح أهل الحصن، فرأوا رجلا في زيهم صريعا، فظنوا أنه رجل منهم أصيبوا به، ففتحوا باب الحصن ليدخلوه، فثار وقاتلهم حتى خلوا عن باب الحصن وهربوا، ففتح الحصن وحده، ودخله المسلمون، وقوم يقولون: فعل هذا الفعل سياه بتستر، وحاصروا حصنا، فمشى خسرو إلى الحصن، فأشرف عليه رجل منهم يكلمه، فرماه خسر و بنشابة فقتله (١).

عن أبي عثمان، قالوا:

لما نزل أبو سبرة في الناس على السوس، وأحاط المسلمون بها، وعليهم شهريار أخو الهرمزان، ناوشوهم مرات، كل ذلك يصيب أهل السوس في المسلمين، فأشرف عليهم يوما الرهبان والقسيسون، فقالوا: يا معشر العرب، إن مما عهد إلينا علماؤنا وأوائلنا، أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال، فإن كان الدجال فيكم فستفتحونها، وإن لم يكن فيكم

١- كذا ذكره الطبري (٤/ ٨٩ ـ ٩١) مقطوعا، عن المدائني من قوله، قال: اختلف أهل السير في أمرها، فأما المدائني فإنه فيها حَدَّثُني عنه أبو زيد .. ولم أقف عليه مسندا، والله أعلم.



فلا تعنوا بحصارنا، وجاء صرف أبي موسى إلى البصرة، وعمل على أهل البصرة المقترب مكان أبي موسى بالسوس، واجتمع الأعاجم بنهاوند، والنعمان على أهل الكوفة محاصر الأهل السوس مع أبي سبرة، وزرٌ محاصر أهل نهاوند من وجهه ذلك، وضرب على أهل الكوفة، البعث مع حذيفة، وأمرهم بموافاته بنهاوند، وأقبل النعمان على التهيؤ للسير إلى نهاوند، ثم استقل في نفسه، فناوشهم قبل مضيه، فعاد الرهبان والقسيسون، وأشر فو ا على المسلمين، وقالوا: يا معشر العرب، لا تعنوا فإنه لا يفتحها إلا الدجال أو قوم معهم الدجال، وصاحوا بالمسلمين وغاظوهم، وصاف بْن صياد يومئذ مع النعمان في خيله، وناهدهم المسلمون جميعا، وقالوا: نقاتلهم قبل أن نفترق، ولما يخرج أبو موسى بعد وأتى صاف باب السوس غضبان، فدقه برجله، وقال: انفتح فطار فتقطعت السلاسل، وتكسرت الأغلاق، وتفتحت الأبواب، ودخل المسلمون، فألقى المشركون بأيديهم، وتنادوا: الصلح الصلح! وأمسكوا بأيديهم، فأجابوهم إلى ذلك بعد ما دخلوها عنوة، واقتسموا ما أصابوا قبل الصلح، ثم افترقوا.

فخرج النعمان في أهل الكوفة من الأهواز حتى نزل على ماه، وسرح أبو سبرة المقترب حتى ينزل على جنديسابور مع زر، فأقام النعمان بعد دخول ماه، حتى وافاه أهل الكوفة، ثم نهد بهم إلى أهل نهاوند، فلم كان



### \* فتح جنديسابور (۲) ومصالحة أهلها:

عن سيف، عن محمد وطلحة وأبي عمرو وأبي سفيان والمهلب قالوا:

لما فرغ أبو سبرة من السوس خرج في جنده حتى نزل على جنديسابور، وزر بن عبد الله بن كليب محاصرهم، فأقاموا عليها يغادونهم ويراوحونهم القتال، فها زالوا مقيمين عليها حتى رُمي إليهم بالأمان من عسكر المسلمين، وكان فتحها وفتح نهاوند في مقدار شهرين، فلم يفجأ المسلمين إلا وأبوابها تفتح، ثم خرج السرح، وخرجت الأسواق، وانبت (٣) أهلها.

فأرسل المسلمون: أن مالكم؟ قالوا: رميتم إلينا بالأمان فقبلناه، وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا، فقالوا: ما فعلنا، فقالوا: ما كذبنا، فسأل المسلمون فيها بينهم، فإذا عبد يدعى مكنفا كان أصله منها، هو الذي كتب لهم فقالوا: إنها هو عبد، فقالوا: إنا لا نعرف حركم من

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩١ ـ ٩٢)، قال: كتب إلى السري، عَنْ شُعَيْبٍ،
 عنه، عن مُحَمَّد وطلحة وعمرو ودثار أبي عمر، عن أبي عثمان فذكره.

وسبق الكلام على إسناده.

وفيه دثار أبو عمر، لم أجد له ترجمة.

٢- وكان في سنة سبع عشرة على ما ذكره الطبري (٤/ ٩٤).

٣- انبث تفرق وانتشر. «المعجم الوسيط» (ص ٣٨).



عبدكم، قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه، ولم نبدل، فإن شئتم فاغدروا فأمسكوا عنهم، وكتبوا بذلك إلى عمر ، فكتب إليهم: إن الله عظم الوفاء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، ما دمتم في شك أجيزوهم، وفُّوا لهم، فوفوا لهم، وانصرفوا عنهم (۱).

عن عطاء الخراساني، قَالَ:

سار أبو موسى إلى جنديسابور وأهلها منخوبون، فطلبوا الأمان فصالحهم عَلَى أن لا يقتل منهم أحدا، ولا يسبيه، ولا يعرض لأموالهم سوى السلاح. ثُمَّ أن طائفة من أهلها توجهوا إلى الكلبانية، فوجه إليهم أَبُو موسى الربيع بْن زياد فقتلهم وفتح الكلبانية، واستأمنت الأساورة فأمّنهم أبُّو موسى فأسلموا، ويقال، إنهم استأمنوا قبل ذلك فلحقوا بأبي موسى، وشهدوا تستر، والله أعلم (٢).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩٤)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.

۲- إسناده ضعيف: رواه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص\_١٧٧)، قال: وحدثني إسحاق ابْن أبي إسرائيل، قَالَ: حَدَّثَنَا عن ابن المبارك عَن ابن جريج عن عطاء الخراساني به. وفيه عطاء الخراساني هو عطاء بن أبي مسلم، صدوق يهم كثيرا و يرسل و يدلس. «التقريب» (۲۰۰۶).

وللخبر بقية أذكرها في موضعها إن شاء الله.

عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، وَقَدْ كَانَ غَزَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَبْعَ غَزَوَاتِ قَالَ:

بَعْثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَحَاصَرْنَا أَهْلَ سِيَرافَ فَلَاً رَأَيْنَا أَنَّا سَنَفْتُحُهَا مِنْ يَوْمِنَا ذَلِكَ قُلْنَا: نَرْجِعُ فَنْقِيلُ، ثُمَّ نَخْرُجُ فَنَفْتَحُهَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا تَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ فَرَاطَنَهُمْ فَرَاطَنُوهُ، فَكَتَبَ لَمُمْ فَلَمَّ وَلَا اللَّهُمْ فَرَاطَنُوهُ، فَكَتَبَ لَمُمْ فَلَمَّ وَتَابًا فِي صَحِيفَة ثُمَّ شَدَّهُ فِي سَهْم فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ فَخَرَجُوا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مَنَا الْعَشِيِّ وَجَدْنَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا قُلْنَا لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ قَالَ: أَمَّنْتُمُونَا قُلْنَا: مَا فَعَلْنَا، إِنَّا اللَّذِي أَمَّنَكُمْ عَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء، فَارْجِعُوا حَتَّى نَكْتُبَ إِلَى غُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: مَا نَعْرِفُ عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ، مَا نَحْنُ بِرَاجِعِينَ، عُمَرَ الْنَاقَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ فَكَتَبُ عُمَرُ أَنَا الله عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنَّ وَالَى الله عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنَّ وَالْ شَنْتُمْ قَفُوا لَنَا قَالَ: فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنَا وَإِنْ شَنْتُمْ قَفُوا لَنَا قَالَ: فَلَاتَنَا إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنَّ وَالَى اللهُ عَمْرَ فَكَتَبُ عُمَرُ أَلَا الله عُمْرَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنَّ الله عُمْرَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَلَى اللّه فَلَا اللّه فَالَد فَلَا أَلُوا: فَأَلُوا: فَلَا قَالَ: فَأَجَازَ عُمَرُ أَمَانَهُ (۱).

إسناده صحيح: رواه: سعيد بن منصور «السنن» (٢٦٠٨) بنحوه، قال: أخبرنا أبو شهاب، وابن أبي شيبة (٣٣٣٩٣) واللفظ له، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ، وابن زَنجويه «الأموال» (٧٢٥)، قال: حَدَّثَنَا مُمَيْد، أنا وَهْبُ بْنُ جَرِير، أنا شُعْبَةُ، ورواه البلاذري «فتوح البلدان» (ص ـ ٣٧٩)، قال: حدثني الْقَاسِم بْن سلام، قال: حَدَّثَنَا أَبُو النضر عن شعبة، كلهم (أبو شهاب، وعبد الرحيم، وشعبة) عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل، عَنْ فُضَيْل بْن زَيْدِ الرَّقَاشِيِّ به وألفاظهم متقاربة.

وعاصم هو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة. «التقريب» (٣٠٦٠). وفضيل بن زيد هو الرقاشي، قال السخاوي: كنيته أبو حسان، من أهل البصرة وقرائهم، يروي عن عمر. روى عنه عاصم الأحول. مات سنة خمس و تسعين، وقال=



#### عَنْ سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا:

أذن عمر في الانسياح سنة سبع عشرة في بلاد فارس، وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنف بْن قيس، وعرف فضله وصدقه، وفرّق الأمراء والجنود، وأمّر على أهل البصرة أمراء، وأمّر على أهل الكوفة أمراء، وأمر هؤلاء وهؤلاء بأمره، وأذن لهم في الانسياح سنة سبع عشرة، فساحوا

=ابن معين: رجل صدوق، بصري ثقة. «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (٨٨٩٦). وفي «الجرح والتعديل» (٧/ ٧٢) عن ابن معين: رجل صدوق بصرى ثقة.

ورواه البلاذري في «فتوح البلدان (صـ٣٧٨) بلفظ قريب، قال: حدثني عمر الناقد، قَالَ: حَدَّثَنَا مروان بْن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن فضيل بْن زيد الرقاشي، قَالَ: حاصر نا شهرياج شهرا جرارا، وكنا ظننا أنا سنفتحها في يومنا، فقاتلنا أهلها ذات يوم ورجعنا إلى معسكرنا، وتخلف عَبْد مملوك منافرا ظنوه، فكتب لهم أمانا، ورمى به إليهم في سهم، قَالَ: فرحنا للقتال، وقد خرجوا من حصنهم، فقالوا: هَذَا أمانكم، فكتبنا بذلك إلى عُمَر، فكتب إلينا: أن العبد المسلم منَ المسلمين، ذمته كذمتهم فلينفذ أمانه فأنفذناه.

قال البلاذري: وأخبرني بعض أهل فارس: أن حصن سيراف يدعى سوريانج فسمته العرب شهرياج.

> قال ابن سعد: قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم قَالَ: كَانَ الْفُضَيْلُ بْنُ زَيْد قَدْ غَزَا مَعَ عُمَرَ سَبْعَ غَزَوَاتِ. يَعْنِي في إِمَارَتِهِ.

وقال: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ فُضَيْل بْن زَيْدِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ:

قَدْ غَزَا مَعَ عُمَرَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فِي إِمْرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّل، وَغَيْرهِ. «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٢٩). في سنه ثهان عشرة، وأمر أبا موسى أن يسير من البصرة إلى منقطع ذمة البصرة، فيكون هنالك حتى يحدث إليه، وبعث بألوية من ولي مع سهيل بن عدي حليف بني عبد الأشهل، فقدم سهيل بالألوية، ودفع لواء خراسان إلى الأحنف ابن قيس، ولواء أردشير خره وسابور إلى مجاشع بن مسعود السلمي، ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي، ولواء فسا ودار ابجرد إلى سارية بن زنيم الكناني، ولواء كرمان مع سهيل بن عدي، ولواء سجستان الى عاصم بن عمرو - وكان عاصم من الصحابة ولواء مكران إلى الحكم بن عمير التغلبي، فخرجوا في سنه سبع عشرة، ولواء مكران إلى الحكم بن عمير التغلبي، فخرجوا في سنه سبع عشرة، فعسكروا ليخرجوا إلى هذه الكور فلم يستتب مسيرهم، حتى دخلت سنه ثهان عشرة، وأمدهم عمر بأهل الكوفة، فأمد سهيل بن عدي بعبد الله بن عبد الله بن عبان، وأمد الأحنف بعلقمة بن النضر، وبعبد الله بن

وأمد عاصم بن عمرو بعبد الله بن عمير الأشجعي، وأمد الحكم بن عمير بشهاب بن المخارق المازني. قال بعضهم: كان فتح السوس ورامهرمز وتوجيه الهرمزان إلى عمر من تستر في سنه عشرين (١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩٤)، قال: كتب إلى السَّرِيّ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ سيف به.

وسبق الكلام على إسناده.



#### \* فتح مصر والإسكندرية(١):

عن ابن إسحاق:

أَنَّ عُمَرَ ﷺ حِينَ فَرَغَ مِنَ الشَّام كُلِّهَا كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنْ يَسِيرَ إلى مصر في جنده، فخرج حتى فتح باب اليون في سَنَةِ عِشْرينَ (٢).

عن زياد بْن جزء الزبيدي، أنه حدثه:

أنه كان في جند عمرو بن العاص حين افتتح مصر والإسكندرية، قال:

افتتحنا الإسكندرية في خلافة عمر بْن الخطاب في سنة إحدى وعشرين \_أو سنة اثنتين وعشرين \_قال: لما افتتحنا باب اليون(٣) تدنينا قرى الريف

١- ذكر الطبرى أنها فتحت في سنة عشرين في قول ابن إسحاق، وأن أبا معشر قال: وأميرها عمرو بن العاص...، وقال: قد ذكرنا اختلاف أهل السير في السنة التي كان فيها فتح مصر والإسكندرية، ونذكر الآن سبب فتحها. انظر: الطبري (٤/ ١٠٤).

٢- منقطع: رواه الطبري (٤/ ١٠٤)، قال: أما ابن إسحاق فإنه قال في ذلك ما حَدَّثَنَا ابْنُ خُمَيْد، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْهُ \_ يعني ابن إسحاق \_، وهو منقطع.

٣- أُلْيُونُ: بالفتح ثم السكون، وياء مضمومة، وواو ساكنة، ونون: اسم قرية بمصر، كانت بها وقعة في أيام الفتوح، وإليها يضاف باب أليون. «معجم البلدان» (١/ ٢٤٨). وقال أيضا: باب اليون، ويقال بابليون وهو أصحها؛ لأنها يحملها اسم واحد\_ وقد ذكر في بابه \_، وهو حصن كان بمصر ، فتحه عمرو بن العاص، وبني في مكانه الفسطاط، وهي مدينة مصر اليوم. «معجم البلدان» (٥/ ٥٣).



فيها بيننا وبين الإسكندرية قرية فقرية، حتى انتهينا إلى بَلْهيبُ(١)\_قرية من قرى الريف، يقال لها قرية الريش \_ وقد بلغت سبايانا المدينة ومكة واليمن.

قال: فلما انتهينا إلى بلهيب أرسل صاحب الإسكندرية الى عمرو بن العاص: إني قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إلى منكم معشر العرب لفارس والروم، فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد على ما أصبتم من سبايا أرضي فعلت.

قال: فبعث إليه عمرو بن العاص: إن ورائي أميرا لا أستطيع أن أصنع أمرا دونه، فإن شئت أن أمسك عنك وتمسك عنى حتى أكتب إليه بالذي عرضت على، فإن هو قبل ذلك منك قبلت، وإن أمرني بغير ذلك مضيت لأمره، قال: فقال: نعم.

قال: فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب \_ قال: وكانوا لا يخفون علينا كتابا كتبوا به ـ يذكر له الذي عرض عليه صاحب الإسكندرية، قال: وفي أيدينا بقايا من سبيهم، ثم وقفنا ببلهيب، وأقمنا

١- بَلْهِيبُ: بالفتح ثم السكون، وكسر الهاء، وياء ساكنة، وباء موحدة: من قرى مصر، كان عمرو بن العاص حيث قدم مصر لفتحها صالح أهل بلهيب على الخراج والجزية، وتوجه إلى الإسكندرية، فكان أهل مصر أعوانا له على أهل الإسكندرية إلَّا أهل بلهيب... «معجم البلدان» (١/ ٤٩٢).



ننتظر كتاب عمر حتى جاءنا، فقرأه علينا عمرو، وفيه:

أما بعد، فإنه جاءني كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه، ولعمرى لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إليّ من فيء يقسم، ثم كأنه لم يكن، فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية، على أن تخيروا من في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه، فمن اختار منهم الإسلام فهو مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ وعليه مَا عليهم، ومن اختار دين قومه، وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه، فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم، ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفى له به.

قال: فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي كتب به أمير المؤ منين قال: فقال: قد فعلت.

قال: فجمعنا ما في أيدينا من السبايا، واجتمعت النصاري، فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيدينا، ثم نخره بين الإسلام وبين النصر انية، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية، قال: ثم نحوزه إلينا، وإذا اختار النصر انية نخرت النصاري، ثم حازوه إليهم،



ووضعنا عليه الجزية، وجزعنا من ذلك جزعا شديدا، حتى كأنه رجل خرج منا إليهم، قال: فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم، وقد أتى فيمن أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن \_ قال القاسم: وقد أدركته وهو عريف بني زبيد\_قال: فو قفناه، فعر ضنا عليه الإسلام والنصر انية\_وأبوه وأمه وإخوته في النصاري ـ فاختار الإسلام، فحزناه إلينا، ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا، حتى شققوا عليه ثيابه، ثم هو اليوم عريفنا كما ترى، ثم فتحت لنا الإسكندرية فدخلناها، وإن هذه الكناسة التي ترى يا بن أبي القاسم لكناسة بناحية الإسكندرية حولها أحجار كما ترى، ما زادت ولا نقصت، فمن زعم غير ذلك أن الإسكندرية وما حولها من القرى لم يكن لها جزية ولا لأهلها عهد، فقد والله كذب.

قال القاسم: وإنها هاج هذا الحديث أن ملوك بني أمية كانوا يكتبون إلى أمراء مصر: أن مصر إنها دخلت عنوة، وإنها هم عبيدنا نزيد عليهم كيف شئنا، ونضع ما شئنا(١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٠٤ \_ ١٠٦)، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حَدَّثُنَا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: وحدثني القاسم بْن قزمان\_رجل من أهل مصر\_ عن زياد بن جزء الزبيدي فذكره.

وفي شيخ الطبري ابن حميد ضعيف، و القاسم بن قزمان لم أجد له ترجمة.

عن شعيب، عَنِ الرَّبِيعِ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِي حَارِثَةَ، قَالُوا: أَقَامَ عُمَرُ بإيليَاءَ بَعْدَ مَا صَالَحَ أَهْلَهَا، وَدَخَلَهَا أياما، فأمضى عمرو بن الْعَاصِ إِلَى مِصْرَ، وَأُمَّرَهُ عَلَيْهَا، إِنْ فَتَحَ الله عليه، وبعث في أثره الزبير بن الْعَوَّام مَدَدًا لَهُ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ إِلَى الرَّمَادَةِ، وَأَمَرَهُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى عَمَلِهِ(١).

عن أبي عُثْمَانَ عَنْ خَالِدِ وَعُبَادَةً، قَالا:

خَرَجَ عَمْرُو بْنُ العاص إلى مصر بعد ما رَجَعَ عُمَرُ إِلَى الْلَدِينَةِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى باب اليون، وَاتَّبَعَهُ الزُّبَيْرُ، فَاجْتَمَعَا، فَلَقِيَهُمْ هُنَالِكَ أَبُو مَرْيَمَ جَاثِلِيقُ (٢) مِصْرَ وَمَعَهُ الأَسْقُفُّ فِي أَهْلِ النِّيَّاتِ بَعَثَهُ الْلَقَوْقِسُ لَنْع بلادِهِم، فَلَمَّا نَزَلَ بِهمْ عَمْرٌ و قَاتَلُوهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهمْ: لا تَعْجَلُونَا لِنَعْذُرَ إِلَيْكُمْ، وَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ بَعْدُ فَكَفُّوا أَصْحَابَهُمْ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَمْرٌو: إِنِّي بَارِزٌ فَلْيَبْرُزْ إِلَيَّ أَبُو مَرْيَمَ وَأَبُو مِرْيَامَ، فَأَجَابُوهُ إِلَى ذَلِكَ، وَأَمَّنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَقَالَ لَهُمَا عَمْرُو: أَنْتُمَا رَاهِبَا هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَاسْمَعَا، إنَّ الله عَلْ بعث محمدا على بالحق وأمره به،

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (١٠٦/٤ ـ ١٠٧)، قال: كتب إلي السَّريّ، يَذْكُرُ أَنَّ شُعَيْبًا حَدَّثَهُ عَنْهُ.. فذكره. فذكره، وسبق الكلام على إسناده.

٢- (الجَاثليقُ) من هو فوق الأساقفة عند النصارى. انظر: «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» (ص ـ ٤٢٦).

وأمرنا به محمد ﷺ، وَأَدَّى إِلَيْنَا كُلَّ الَّذِي أُمرَ به، ثُمَّ مَضَى \_ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ \_ وَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، وَتَرَكَنَا عَلَى الْوَاضِحَةِ، وَكَانَ مَّا أُمَرَنَا بِهِ الإعْذَارُ إِلَى النَّاسِ، فَنَحْنُ نَدْعُوكُمْ إِلَى الإسلام، فَمَنْ أَجَابَنَا إِلَيْه فَمثْلُنَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْنَا عَرَضْنَا عَلَيْه الْجِزْيَةَ، وَبَذَلْنَا لَهُ الْنُعَةَ، وَقَدْ أَعْلَمَنَا أَنَّا مُفْتَتِحُوكُمْ، وَأَوْصَانَا بِكُمْ حِفْظًا لِرَحِينَا فِيكُمْ، وَإِنَّ لَكُمْ إِنْ أَجَبْتُمُونَا بِذَلِكَ ذِمَّةً إِلَى ذِمَّةِ، وَمَّا عَهِدَ إِلَيْنَا أُمِيرُنَا: اسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِيِّينَ خَيْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ أوصانا بالقبطين خَيْرًا، لأَنَّ لَهُمْ رَحَّمَا وَذَمَّةً، فَقَالُوا: قَرَابَةٌ بَعِيدَةٌ لا يَصلُ مِثْلَهَا إلا الأَنْبِيَاءُ، مَعْرُوفَةٌ شَرِيفَةٌ، كَانَت ابْنَةُ مَلِكِنَا، وَكَانَتْ مِنْ أَهْلِ مَنْفَ وَالْمَلِكُ فِيهِمْ، فَأُدِيلَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ عَيْنِ شَمْسِ(١)، فَقَتَلُوهُمْ وَسَلَبُوا مُلْكَهُمْ وَاغْتَرَبُوا، فَلذَلكَ صَارَتْ إلى إبراهيم \_ عليه السلام \_ مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلا، آمِنَّا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكَ، فَقَالَ عَمْرٌو: إِنَّ مِثْلِي لا يُخْدَعُ، وَلَكِنِّي أَوَّجِّلُكُمَ اللَّهُ التَنْظُرَا وَلِتُنَاظِرَا قَوْمَكُمَا، وَإِلا نَاجَزْتُكُمْ، قَالا: زدْنَا، فَزَادَهُمْ يَوْمًا، فَقَالا: زدْنَا، فَزَادَهُمْ يوما، فرجعا إلى المقوقس فهم، فَأَبَى أَرْطَبُونُ أَنْ يُحِيبَهُا، وَأَمَرَ بمُنَاهَدَتِهمْ.

١- عَينُ شَمس: بلفظ الشمس التي في السهاء: اسم مدينة فرعون موسى بمصر، بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ، بينه وبين بلبيس من ناحية الشام قرب المطرية، وليست على شاطئ النيل، وكانت مدينة كبرة. «معجم البلدان» (٤/ ١٧٨).



فَقَالا لأَهْل مِصْرَ: أَمَّا نَحْنُ فَسَنَجْهَدُ أَنْ نَدْفَعَ عَنْكُمْ، وَلا نَرْجِعَ إلَيْهمْ، وَقَدْ بَقِيَتْ أَرْبَعَةُ أَيَّام، فَلا تُصَابُونَ فِيهَا بشَيْءِ إلا رَجَوْنَا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمَانُ فَلَمْ يَفْجَأْ عمر وَالزُّبَيْرَ إلا الْبياتُ من فرقب، وَعَمْرُ و عَلَى عُدَّة، فَلَقَوْهُ فَقَتَلَ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ رَكِبُوا أَكْسَاءَهُم، وَقَصَدَ عَمْرُو وَالزُّبَيْرُ لِعَيْن شَمْس، وَبَهَا جَمْعُهُمْ، وبَعَثَ إِلَى الْفَرَمَا أَبْرَهَةَ بْنَ الصَّبَّاحِ، فَنَزَلَ عَلَيْهَا، وَبَعَثَ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ إِلَى الإِسْكَنْدَريَّةِ، فَنَزَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا لأَهْل مَدِينَتِهِ: إِنْ تَنْزِلُوا فَلَكُمُ الْأَمَانُ، فَقَالُوا: نعم، فراسلوهم، وتربص بِهمْ أَهْلُ عَيْنِ شَمْس، وَسَبَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.

وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ: مَا أَحْسَنَ مَدِينَتَكُمْ يَا أَهْلَ الإسْكَنْدَريَّة! فَقَالُوا: إِنَّ الإِسْكَنْدَرَ قَالَ: إِنِّي أَبْنِي مَدِينَةً إِلَى اللهَ فَقِيرَةً، وَعَنِ النَّاسِ غَنِيَّةً \_ أَوْ لأَبْنِيَنَّ مَدِينَةً إِلَى اللَّهِ فَقِيرَةً، وَعَنِ النَّاسِ غَنِيَّةً \_ فَبَقِيَتْ بَهْجَتُهَا.

وَقَالَ أَبْرَهَةُ لأَهْلِ الْفَرَمَا: مَا أَخْلَقَ مَدِينَتَكُمْ يَا أَهْلَ الْفَرَمَا؟ قَالُوا:

إِنَّ الْفَرَمَا قَالَ: إِنِّي أَبْنِي مَدِينَةً عَنِ اللَّهِ غَنِيَّةً، وَإِلَى النَّاسِ فَقِيرَةٌ، فَذَهَبَتْ بَهْجَتُهَا. وَكَانَ الإِسْكَنْدَرُ وَالْفَرَمَا أَخَوَيْن (١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٠٧ ـ ١٠٨)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْف، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ فذكره. وسبق الكلام على إسناده.



لَّا الْتَقَى عَمْرُ و وَالْقُوْقِسُ بِعَيْنِ شَمْس، وَاقْتَتَلَتْ خَيْلاهُمَا، جَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَجُولُونَ بعد الْبُعد فَدَمَّرَهُمْ عَمْرُ و، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ: الْمُسْلِمُونَ يَجُولُونَ بعد الْبُعد فَدَمَّرَهُمْ عَمْرُ و، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ: فَإِنَّا لَمْ نُخْلَقْ مِنْ حِجَارَةٍ وَلا حَديد! فَقَالَ: اسْكُتْ، فَإِنَّا أَنْتَ كَلْبُ، قَالَ: فَلَا بُعَلَ ذَلِكَ يَتَوَاصَلُ نادى عمرو: أين فَأَنْتَ أَمِيرُ الْكِلابِ، قَالَ: فَلَلَّا جَعَلَ ذَلِكَ يَتَوَاصَلُ نادى عمرو! أين أصحاب رسول الله على فَحَضَرَ مَنْ شَهِدَهَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله على فَقَالَ: تَقَدَّمُوا، وَفِيهِمْ يَوْمَئِذَ أَبُو بُرْدَة فَقَالَ: تَقَدَّمُوا، وَفِيهِمْ يَوْمَئِذَ أَبُو بُرْدَة وَأَبُو بُرْدَة وَنَاهَدَهُمُ النَّاسُ يَتُبَعُونَ الصَّحَابَةَ، فَفَتَحَ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَظَفَرُوا أَحْسَنَ الظَّهْرِينَ الطَّحَابَةَ، فَفَتَحَ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَظَفَرُوا أَحْسَنَ الظَّفْر.

وَافْتُتَحَتْ مِصْرُ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ، وَقَامَ فِيهَا مُلْكُ الإِسْلامِ عَلَى رَجُلٍ، وَجَعَلَ يَفِيضٌ عَلَى الأُمَمِ وَالْلُوكِ، فَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ يَتَدَفَّقُونَ عَلَى رَجُلٍ، وَجَعَلَ يَفِيضٌ عَلَى الأُمَمِ وَالْلُوكِ، فَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ يَتَدَفَّقُونَ عَلَى الشَّاهُ عَلَى الأَجلِ، وَأَهْلُ سِجِسْتَانَ عَلَى الشَّاهُ وَذَويه، وَأَهْلُ سِجِسْتَانَ عَلَى الشَّاهُ وَذَويه، وَأَهْلُ خُرَاسَانَ وَالْبَابِ عَلَى خَاقَانَ، وَخَاقَانُ وَمَنْ دُو نَهُمَا مِنَ الأُمَمِ، وَلَوْ خَلَى سربهم لَبَلَغُوا كُلَّ مَنْهَل (١).

ا إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١١٠)، قال: كتب إلى السَّرِيّ، عَنْ شُعَيْبٍ،
 عَنْ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّبِيعِ بن النُّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فذكره.
 وهو منقطع، وسبق الكلام على إسناده.



#### عن يزيد بْن أبي حبيب:

أن المسلمين لما فتحوا مصر غزوا نوبة مصر، فقفل المسلمون بالجراحات، وذهاب الحدّق من جودة الرمى، فسموا رماة الحدّق، فلما صالحهم على هدية عدة رؤوس منهم، يؤدونهم إلى المسلمين في كل سنة، ويهدى إليهم المسلمون في كل سنة طعاما مسمّى وكسوة من نحو ذلك.

قال على: قال الوليد: قال ابن لهيعة:

أمضى ذلك الصلح عثمان ومن بعده من الولاة والأمراء، وأقره عمر بْن عبد العزيز نظرا منه للمسلمين، وإبقاء عليهم(١).

#### قال سيف:

لما كان ذو القعدة من سنة ست عشرة، وضع عمر 🐗 مسالح مصر على السواحل كلها، وكان داعية ذلك أن هرقل أغزى مصر والشام في

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١١١)، قال حدثني عن عَليّ بْن سهل، قَالَ: حَدَّثْنَا الْوَليد بْن مسلم، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بْن أبي حبيب.

وفيه ابن لهيعة، وهو عبد الله بن لهيعة أبو عبد الرحمن الحضر مي، قال الذهبي: العمل على تضعيف حديثه. «الكاشف» (٢٩٣٤).

والخبر منقطع أيضا، فيزيد بن أبي حبيب سويد الأزدى، أبو رجاء المصرى، هو من صغار التابعين، ولم يدرك ذلك، وهو ثقة يرسل. انظر: «التقريب» (٧٧٠١).

البحر، ونهد لأهل حمص بنفسه، وذلك لثلاث سنين وستة أشهر من إمارة عمر ـ رضى الله عنه ـ (١).

وقعة نهاوند بين المسلمين والفرس(٢):

عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ ـ:

كَانَ مِنْ حَدِيثِ نهاوند:

أن النعمان بن مقرن كان عاملا على كسكر، فكتب إلى عمر بخبره أن سعد بن أبي وقاص استعمله على جباية الخراج، وقد أحببت الجهاد ورغبت فيه.

فكتب عمر إلى سعد:

إن النعمان كتب إلي يذكر أنك استعملته على جباية الخراج، وأنه قد كره ذلك، ورغب في الجهاد، فابعث به إلى أهم وجوهك، إلى نهاوند.

قال: وقد اجتمعت بنهاوند الأعاجم، عليهم ذو الحاجب\_رجل من الأعاجم\_فكتب عمر إلى النعمان بن مقرن:

١- الطبري (٤/ ١١١ ـ ١١٢).

٢- ذكر الطبري أنها كانت سنة إحدى وعشرين، وهو قول ابن إسحاق وأبي معشر، وعن سيف أنها في سنة ١٨. انظر الطبري (٤/٤١).



# بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن، سلام عَلَيْك، فإني أحمد إليك الله الله الله إلا هو، أما بعد، فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله، وبعون الله، وبنصر الله، بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلنهم غيضة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار والسلام عليك.

فسار النعمان إليه ومعه وجوه أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ حذيفة بْن اليهان، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وجرير بن عبد الله البجلي، والمغيرة بْن شعبة، وعمر و بْن معديكرب الزبيدي، وطليحة بْن خويلد الأسدى، وقيس بْن مكشوح المرادي، فلما انتهى النعمان بْن مقرن في جنده إلى نهاوند، طرحوا له حسك الحديد، فبعث عيونا، فساروا لا يعلمون بالحسك، فزجر بعضهم فرسه، وقد دخلت في يده حسكة، فلم يبرح، فنزل، فنظر في يده فإذا في حافره حسكة، فأقبل بها، وأخبر النعمان الخبر، فقال النعمان للناس: ما ترون؟ فقالوا: انتقل من منزلك هذا حتى يروا أنك هارب منهم، فيخرجوا في طلبك، فانتقل النعمان من منزله ذلك، وكنست الأعاجم الحسك، ثم خرجوا في طلبه، وعطف عليهم النعمان، فضرب عسكره، ثم عبى كتائبه، وخطب الناس فقال: إن أصبت فعليكم



حذيفة بْن اليهان، وإن أصيب فعليكم جرير بْن عبد الله، وإن أصيب جرير بْن عبد الله فعليكم قيس بْن مكشوح، فوجد المغيرة بْن شعبة في نفسه إذ لم يستخلفه، فأتاه، فقال له: ما تريد أن تصنع؟ فقال: إذا أظهرت قاتلتهم، لأني رأيت رسول الله ﷺ يستحب ذلك(١)، فقال المغيرة: لو كنت بمنزلتك باكرتهم القتال، قال له النعمان: ربم باكرت القتال، ثم لم يسود الله وجهك، وذلك يوم الجمعة فقال النعمان:

نصلي إن شاء الله، ثم نلقى عدونا دبر الصلاة، فلم تصافوا قال النعمان للناس: إنى مكبر ثلاثا، فإذا كبّرت الأولى فشد رجل شسعه، وأصلح من شأنه، فإذا كبرت الثانية، فشد رجل إزاره، وتهيأ لوجه حملته، فإذا كبرت الثالثة فاحملوا عليهم، فإني حامل وخرجت الأعاجم قد شدوا أنفسهم بالسلاسل لئلا يفروا، وحمل عليهم المسلمون فقاتلوهم، فَرُمِي النعمان بنشابة فقُتل ، فلفه أخوه سويد بْن مقرن في ثوبه، وكتم قتله حتى فتح الله عليهم، ثم دفع الراية إلى حذيفة بن اليمان، وقَتَل الله ذا الحاجب، وافتتحت نهاوند، فلم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة (٢).

١ - روى البخاري عن أنس ، قال: «كَانَ رَسُولُ الله الله الله عَزَا قَوْمًا لَمْ يُغرْ حَتَّى يُصْبح، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا».

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١١٤ ـ ١١٦)، قال: حدثنا ابن حميد، قال: حَدَّثُنَا سلمة، عَن ابْن إِسْحَاقَ.

وهو مقطوع، إذ هو من كلام ابن إسحاق.



#### قال أبو جعفر:

بعث عمر بن الخطاب السائب بن الأقرع، مولى ثقيف \_ وكان رجلا كاتبا حاسبا \_ فقال: الحق بهذا الجيش فكن فيهم، فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيئهم، وخذ مُمُسَ الله ومُمُسَ رسوله، وإنْ هذا الجيش أصيب، فاذهب في سواد الأرض، فبطنُ الأرض خيرٌ من ظَهْرها.

قال السائب: فلم فتح الله على المسلمين نهاوند، أصابوا غنائم عظاما، فو الله إني الأقسم بين الناس، إذ جاءني علج من أهلها فقال: أتؤمنني على نفسي وأهلي وأهل بيتي، على أن أدلك على كنوز النخير جان ـ وهي كنوز آل كسرى ـ تكون لك ولصاحبك، لا يشركك فيها أحد؟

قال: قلت: نعم، قال: فابعث معى من أدله عليها، فبعثت معه، فأتى بسفطين عظيمين ليس فيهم إلا اللؤلؤ والزبرجد والياقوت، فلما فرغت من قسمي بين الناس احتملتهما معي، ثم قدمت على عمر بن الخطاب، فقال: ما وراءك يا سائب؟

فقلت: خيريا أمير المؤمنين، فتح الله عليك بأعظم الفتح، واستشهد النعمان بن مقرن فقال عمر: إنَّا لله وَإنَّا إليه واجعُونَ! قال: ثم بكي فنشج،

حتى إني لأنظر إلى فروع منكبيه من فوق كتده(١) قال: فلم رأيت ما لقى قلت: والله يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يعرف وجهه، فقال المستضعفون من المسلمين لكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم، وما يصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر! ثم قام ليدخل، فقلت: إن معى مالا عظيما قد جئت به، ثم أخبرته خبر السفطين، قال: أدخلهما بيت المال حتى ننظر في شأنها، والحق بجندك قال: فأدخلتها بيت المال، وخرجت سريعا إلى الكوفة قال: وبات تلك الليلة التي خرجت فيها، فلما أصبح بعث في أثرى رسولا، فو الله ما أدركني حتى دخلت الكوفة، فأنخت بعيري، وأناخ بعيره على عرقوبي بعيري، فقال: الحق بأمير المؤمنين، فقد بعثنى في طلبك، فلم أقدر عليك إلا الآن. قال: قلت: ويلك! ماذا ولماذا؟ قال: لا أدرى والله، قال: فركبت معه حتى قدمت عليه، فلم رآني قال: ما لي ولابن أم السائب!؟ بل ما لابن أم السائب وما لي!؟ قَالَ: قلت:

وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك! والله ما هو إلا أن نمت في الليلة التي خرجت فيها، فباتت ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك السفطين يشتعلان نارا، يقولون: لنكوينك بها، فأقول: إنى سأقسمها بين المسلمين، فخذهما عنى لا أبالك والحق بها، فبعها في أعطية المسلمين وأرزاقهم.



قال: فخرجت بها حتى وضعتهما في مسجد الكوفة، وغشيني التجار، فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف، ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم، فباعهما بأربعة آلاف ألف، فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد(١١).

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ:

بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ (٢)، يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الهُرْمُزَانُ (٣)، فَقَالَ: إنِّي مُسْتَشِيرُكَ في مَغَازيَّ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرِ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رجْلاَنِ، فَإِنْ كُسرَ أَحَدُ الجَنَاحَيْن نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ، فَإِنْ كُسرَ الجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالْجَنَاحُ

١- ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١١٦ ـ ١١٧) ذكره الطبري قال: فيها ذكر لي.

٢- قال ابن حجر: قَوْلُهُ «بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاء الْأَمْصَار»؛ أَيْ فِي جَمْمُوع الْبلَادِ الْكِبَار وَالْأَفْنَاءُ بِالْفَاءِ وَالنُّونَ تَمْدُودٌ جَمْعُ فِنْو بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونَ النُّونَ وَيُقَالُ فَلاَنُّ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ إِذَا لَمْ تُعَيَّنْ قَبِيلَتُهُ وَالْمُصْرُ الْمُدِينَةُ الْعَظْيِمَةُ. «فتح الباري» (٦/ ٢٦٤).

٣- قال ابن حجر: قَوْلُهُ «فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ» في السِّيَاق اخْتصارٌ كَثيرٌ؛ لأَنَّ إسْلامَ الْهُرْمُزَانُ كَانَ بَعْدَ قَتَالَ كَثيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلَمِينَ بِمَدينَة تُسْتَرَ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَى حُكْم غُمَر، فَأَسَرَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَأَرْسَلَ به إِلَى عُمَرَ مَعَ أَنس، فَأَسْلَمَ فَصَارَ عُمَرُ يُقَرِّبهُ وَيَسْتَشيرُهُ، ثُمَّ اتَّفَقَ أَنَّ عبيد الله بالتَّصْغِير أَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اتَّهَمَهُ بِأَنَّهُ وَاطَأَ أَبَا لُؤْ لُؤَةَ عَلَى قَتْل عُمَرَ، فَعَدًا عَلَى الْهُوْمُزَانِ فَقَتَلَهُ بَغُدَ قَتْل عُمَرَ. «فتح الباري» (٦/ ٢٦٤).



الآخَرُ فَارِسُ، فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى، ـ وَقَالَ بَكْرٌ، وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً \_ قَالَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّن، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَاملُ كَسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ، فَقَالَ: ليُكَلِّمْني رَجُلٌ منْكُمْ، فَقَالَ المُغيرَةُ: سَلْ عَلَّا شَئْتَ؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ العَرَب، كُنَّا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَبَلاَءٍ شَدِيدٍ، نَمَصُّ الجلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الجُوع، وَنَلْبَسُ الوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِينَ \_ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ \_ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ «أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا الله وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ، وَأَخْبَرَنَا نَبيُّنَا و عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا، أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيم لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطَّ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ (١).

عن زِيَاد بْن جُبَيْر بْن حَيَّةً، قَالَ: أَخْبَرَني أَبي:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ \_ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ \_، قَالَ لِلْهُرْمُزَانِ:

أَمَا إِذَا فُتَّنِي بِنَفْسِكَ فَانْصَحْ لِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ، فَأَمَّنَهُ،

١- صحيح: رواه البخاري (٥٩ ٣١).

وروى بلفظ أطول من ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى.



فَقَالَ الْمُرْمُزَانُ: نَعَمْ، إِنَّ فَارِسَ الْيَوْمَ رَأْسٌ وَجَنَاحَان، قَالَ: فَأَيْنَ الرَّأْسُ؟ قَالَ: بِنَهَاوَنْدَ مَعَ بَنْذَاذِقَانَ، فَإِنَّ مَعَهُ أَسَاورَةَ كِسْرَى، وَأَهْلَ أَصْفَهَانَ، قَالَ: فَأَيْنَ الْجَنَاحَان، فَذَكَرَ الْهُرْمُزَانُ مَكَانًا نَسيتُهُ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: فَاقْطَع الْجَنَاحَيْن تُوهِنُ الرَّأْسَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضْوَانُ الله عَلَيْهِ .. كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهُّ، بَلْ أَعْمِدُ إِلَى الرَّأْسِ فَيَقْطَعُهُ اللَّهُ، وَإِذَا قَطَعَهُ اللهُ عَنِّي انْفَضَّ عَنِّي الْجَنَاحَانِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَقَالُوا: نُذَكِّرُكَ الله يَا أَمِيرَ الُّؤْمِنِينَ أَنْ تَسِيرَ بِنَفْسِكَ إِلَى الْعَجَم، فَإِنْ أَصَبْتَ بَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ نِظَامٌ، وَلَكِن ابْعَثِ الْجُنُودَ، قَالَ: فَبَعَثَ أَهْلَ الْلَدِينَةِ، وَبَعَثَ فِيهمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَبَعَثَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنْ سرْ بأَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ، أَنْ سرْ بأَهْل الْكُوفَةِ، حَتَّى تَجْتَمِعُوا جَمِيعًا بِنَهَاوَنْدَ، فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ، فَأَمِيرُكُمُ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعُوا بِنَهَاوَنْدَ جَمِيعًا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بَنْذَاذِقَانَ الْعِلْجَ أَنْ أَرْسِلُوا إِلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ رَجُلًا مِنْكُمْ نُكَلِّمُهُ، فَاخْتَارَ النَّاسُ اللُّغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ أَبِي: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، أَشْعَرُ، أَعْوَرُ، فَأَتَاهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا سَأَلْنَاهُ، فَقَالَ لَنَا: إِنِّي وَجَدْتُ الْعِلْجَ قَدِ اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ في أَيِّ شَيْءٍ تَأْذَنُونَ لِهَذَا الْعَرَبِيِّ، أَبشَارَتِنَا وَبَهْجَتِنَا وَمُلْكِنَا، أَوْ نَتَقَشَّفُ لَهُ، فَنَزْهَدُهُ عَمَّا فِي أَيْدِينَا؟، فَقَالُوا: بَلْ نَأْذَنُ لَهُ بِأَفْضَل مَا يَكُونُ مِنَ الشَّارَةِ وَالْعُدَّةِ،



فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ رَأَيْتُ تِلْكَ الْجِرَابَ، وَالدَّرَقَ يَلْتَمِعُ مِنْهُ الْبَصَرُ، وَرَأَيْتُهُمْ قِيَامًا عَلَى رَأْسِهِ، وَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرِ مِنْ ذَهَب، وَعَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ، فَمَضَيْتُ كَمَا أَنَا، وَنَكَسْتُ رَأْسِي لِأَقْعُدَ مَعَهُ عَلَى السَّرير، قَالَ: فَدُفِعْتُ وَنُهِرْتُ، فَقُلْتُ إِنَّ الرُّسُلَ لَا يُفْعَلُ بهمْ هَذَا، فَقَالُوا لِي: إِنَّهَا أَنْتَ كَلْبٌ أَتَقْعُدُ مَعَ الْمَلِكِ؟، فَقُلْتُ: لَأَنَا أَشْرَفُ فِي قَوْمِي مِنْ هَذَا فِيكُمْ، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَتُرْجِمَ لِي قَوْلُهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَطْوَلَ النَّاس جُوعًا، وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً، وَأَقْذَرَ النَّاسِ قَذَرًا، وَأَبْعَدَ النَّاسِ دَارًا، وَأَبْعَدَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، وَمَا كَانَ مَنَعَنِي أَنْ آمْرَ هَؤُلاءِ الْأَسَاورَةَ حَوْلِي، أَنْ يَنْتَظِمُوكُمْ بِالنُّشَّابِ، إِلَّا تَنَجُّسًا بِجِيَفَكُمْ لِأَنَّكُمْ أَرْجَاسٌ، فَإِنْ تَذْهَبُوا نُخَلِّي عَنْكُمْ، وَإِنْ تَأْبُوا نُركُمْ مَصَارِعَكُمْ، قَالَ اللَّغِيرَةُ: فَحَمدْتُ الله وَأَثْنَيْتُ عَلَيْه، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَخْطَأْتَ مِنْ صِفَتِنَا وَنَعْتِنَا شَيْئًا، إِنْ كُنَّا لَأَبْعَدَ النَّاس دَارًا وَأَشَدَّ النَّاسِ جُوعًا وَأَعْظَمَ النَّاسِ شَقَاءً وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ كُلِّ خَيْرِ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَوَعَدَنَا النَّصْرَ فِي الدُّنْيَا وَالْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ، فَلَمْ نَزَلْ نَتَعَرَّفُ مِنْ رَبِّنَا مُذْ جَاءَنَا رَسُولُهُ ﷺ، الْفَلْجُ، وَالنَّصْرُ، حَتَّى أَتَيْنَاكُمْ، وَإِنَّا وَاللَّهِ نَرَى لَكُمْ مُلْكًا وَعَيْشًا لَا نَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الشَّقَاءِ أَبَدًا، حَتَّى نَغْلِبَكُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْ نُقْتَلَ فِي أَرْضِكُمْ، فَقَالَ: أَمَّا الْأَعْوَرُ، فَقَدْ صَدَقَكُمُ الَّذِي فِي نَفْسِهِ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ، وَقَدْ وَاللَّهِ أَرْعَبْتُ الْعِلْجَ جَهْدِي، فَأَرْسَلَ



إِلَيْنَا الْعِلْجُ إِمَّا أَنْ تَعْبُرُوا إِلَيْنَا بِنَهَاوَنْدَ، وَإِمَّا أَنْ نَعْبُرَ إِلَيْكُمْ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: اعْبُرُوا، فَعَبَرْنَا قَالَ أَبِي: فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم قَطُّ، إِنَّ الْعُلُوجَ يَجِيتُونَ، كَأَنَّهُمْ جَبَالُ الْحَديد، وَقَدْ تَوَاثَقُوا أَنْ لَا يَفرُّوا مِنَ الْعَرَب، وَقَدْ قُرِنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، حَتَّى كَانَ سَبْعَةٌ فِي قِرَانِ، وَأَلْقَوْا حَسَكَ الْجَديد خَلْفَهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ فَرَّ منَّا عَقَرَهُ حَسَكُ الْخَديد، فَقَالَ النُّغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حِينَ رَأَى كَثْرَتَهُمْ: لَمْ أَر كَالْيَوْم فَشَلًا، إِنَّ عَدُوَّنَا يُتْرَكُونَ أَنْ يَتَنَامُّوا، فَلَا يَعْجَلُوا أَمَا، وَاللَّه لَوْ أَنَّ الْأَمْرَ إِلَىَّ لَقَدْ أَعْجَلْتُهُمْ به، قَالَ: وَكَانَ النُّعْمَانُ رَجُلًا بَكَّاءً، فَقَالَ: قَدْ كَانَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا يُشْهِدُكَ أَمْثَالَهَا فَلَا يُخْزِيكَ وَلَا يُعَرِّي مَوْ قَفَكَ، وَإِنَّهُ وَالله مَا مَنَعَنى أَنْ أَنَاجِزَهُمْ، إِلَّا لشَّيْء شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذْ غَزَا فَلَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ يُعَجِّلْ حَتَّى تَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ وَتَهُبَّ الْأَرْوَاحُ، وَيَطِيبَ الْقِتَالُ، ثُمَّ قَالَ النُّعْمَانُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَقَرَّ عَيْنِي الْيَوْمَ بِفَتْحِ يَكُونُ فِيهِ عِزُّ الْإِسْلَامِ، وَأَهْلِهِ وَذُلُّ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ، ثُمَّ اخْتِمْ لي عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَمِّنُوا يَرْحُمُكُمُ اللَّهُ، فَأَمَّنَا وَبَكَى وَبَكَيْنَا، ثُمَّ قَالَ النُّعْمَانُ: إِنِّي هَازُّ لِوَائِي فَتَيَسَّرُوا لِلسَّلَاحِ، ثُمَّ هَازُّهُ الثَّانِيَةَ، فَكُونُوا مُتَيسِّرينَ لِقِتَال عَدُوِّكُمْ بِإِزَائِهِمْ، فَإِذَا هَزَزْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَلْيَحْمِلْ كُلُّ قَوْم عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ عَلَى بَرَكَةِ الله، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهَبَّت الْأَرْوَاحُ كَبَّرَ وَكَبَّرْنَا، وَقَالَ رِيحُ الْفَتْحِ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ



يَسْتَجيبَ اللهُ لِي وَأَنْ يَفْتَحَ عَلَيْنَا فَهَزَّ اللِّواءَ فَتَيَسَّرُوا، ثُمَّ هَزَّهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ هَزَّهُ الثَّالِثَةَ، فَحَمَلْنَا جَمِيعًا كُلُّ قَوْم عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: إِنْ أَنَا أُصبْتُ فَعَلَى النَّاسِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَهَانِ، فَإِنْ أُصِيبَ حُذَيْفَةُ، فَفُلَانٌ، فَإِنْ أُصِيبَ فُلَانٌ فَفُلَانٌ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً آخِرُهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَالَ أَبِ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدًا، يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَظْفِرَ وَثَبَتُوا لَنَا، فَلَمْ نَسْمَعْ إلَّا وَقَعَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، حَتَّى أُصِيبَ فِي الْمُسْلِمِينَ مُصَابَةٌ عَظِيمَةٌ، فَلَمَّا رَأَوْا صَبْرَنَا وَرَأُوْنَا لَا نُريدُ أَنْ نَرْجعَ انْهَزَمُوا، فَجَعَلَ يَقَعُ الرَّجُلُ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ فِي قِرَان، فَيُقْتَلُونَ جَمِيعًا، وَجَعَلَ يَعْقِرُهُمْ حَسَكُ الْحَدِيدِ خَلْفَهُمْ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: قَدِّمُوا اللِّوَاءَ فَجَعَلْنَا نُقَدِّمُ اللِّوَاءَ فَنَقْتُلُهُمْ وَنَضْرِ بَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى النُّعْمَانُ، أَنَّ الله قَد اسْتَجَابَ لَهُ وَرَأَى الْفَتْحَ جَاءَتْهُ نُشَّابَةٌ، فَأَصَابَتْ خَاصِرَتَهُ فَقَتَلَتْهُ، فَجَاءَ أُخُوهُ مَعْقلُ بْنُ مُقَرِّنِ فَسَجَّى عَلَيْهِ ثَوْبًا وَأَخَذَ اللِّوَاءَ فَتَقَدَّمَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: تَقَدَّمُوا رَحَمُكُمُ اللهُ، فَجَعَلْنَا نَتَقَدَّمُ فَنَهْزِمُهُمْ وَنَقْتُلُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْنَا وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، قَالُوا: أَيْنَ الْأَمِيرُ؟، فَقَالَ مَعْقِلٌ: هَذَا أَمِيرُكُمْ قَدْ أَقَرَّ اللهُ عَيْنَهُ بِالْفَتْحِ وَخَتَمَ لَهُ بِالشُّهَادَةِ، فَبَايَعَ النَّاسُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَهَانِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ رضْوَانُ اللَّه عَلَيْهِ بِالْلَدِينَةِ يَدْعُو اللَّهَ، وَيَنْتَظِرُ مِثْلَ صَيْحَةِ الْخُبْلَى، فَكَتَبَ حُذَيْفَةُ، إِلَى عُمَرَ بِالْفَتْحِ مَعَ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ: أَبْشرْ يَا أَمِيرَ اللّؤمنِينَ،



بِفَتْحِ أَعَزَّ اللهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَأَذَلَّ فِيهِ الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ، وَقَالَ: النُّعْمَانُ بَعَثَكَ؟، قَالَ: احْتَسِب النُّعْهَانَ يَا أَمِيرَ الْلُؤْمِنِينَ، فَبَكَى عُمَرُ وَاسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: وَمَنْ وَيْحَك، فَقَالَ: فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، حَتَّى عَدَّ نَاسًا ثُمَّ قَالَ: وَآخَرِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَعْرِفُهُمْ، فَقَالَ: عُمَرُ رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبْكِي لَا يَضُرُّهُمْ، أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ عُمَرُ لَكِنَّ الله يَعْرِفُهُمْ (١).

عَنْ مَعْقِل بْن يَسَارِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ الْفُرْمُزَانِ فِي فَارسَ، وَأَصْبَهَانَ، وَأَذَرْبِيجَانَ.

١- إسناده حسن: رواه الطبري (٤/ ١١٧ ـ ١٢٠)، قال: حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْن حَيَّةَ به. ومن طريق مبارك بن فضالة رواه ابن حبان (٢٥٦) واللفظ له، وأصله في البخاري، وسيأتي. والربيع بن سليان هو ابن داود الجيزي، ثقة. «التقريب» (١٨٩٣).

وأسد بن موسى هو ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموى المصرى، أسد السنة، صدوق يغرب. «التقريب» (٣٩٩).

ومبارك بن فضالة هو بن أبي أمية القرشي العدوي، صدوق يدلس و يسوى. «التقريب» (3737).

قلت: قد صرح مبارك بالتحديث، فأمن التدليس، مع كونه روى من غير طريقه في البخاري، وله شاهد أيضا بنحوه من طريق آخر عند ابن أبي شيبة يأتي، والله أعلم. تنبيه: قال الطبري عن زياد بن حدير، قال: حدثني أبي.

> والصواب ما عند البخاري وابن حبان، إذ لم أجد لحدير ترجمة، والله أعلم. وأصله في البخاري (٣١٥٩) من طريق زياد بن جبير مختصر ا، وقد سبق.



فَقَالَ: أَصْبَهَانُ الرَّأْسُ وَفَارِسُ وَأَذَرْبِيجَانَ الْجَنَاحَان، فَإِنْ قَطَعْتَ أَحَدَ الْجَنَاحَيْنِ مَالَ الرَّأْسُ بِالْجَنَاحِ الْآخَرِ، وَإِنْ قَطَعْتَ الرَّأْسَ وَقَعَ الْجَنَاحَانِ اَبْدَأْ بِالرَّأْسِ، فَدَخَلَ الْسُجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِالنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ يُصَلِّي، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مُسْتَعْمِلُكَ قَالَ: أَمَّا جَابيًا فَلا، وَلَكِنْ غَازِيًا، قَالَ: فَإِنَّكَ غَاز، فَوَجَّهَهُ، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنْ يُمِدُّوهُ، قَالَ: وَمَعَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّام، وَعَمْرُو بْنُ مَعْدِي كَربَ، وَحُذَيْفَةُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالْأَشْعَثُ بْنُ قَيْس، قَالَ: فَأَرْسَلَ النُّعْمَانُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ إِلَى مَلِكِهِمْ، وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْجَنَاحَيْن، فَقَطَعَ إِلَيْهِمْ نَهْرَهُمْ فَقِيلَ لِذِي الْجَنَاحَيْن: إِنَّ رَسُولَ الْعَرَبِ هَاهُنَا، فَشَاوَرَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ؟ أَقْعُدُ لَهُ فِي بَهْجَةِ الْلُّكِ وَهَيْئَةِ الْلُّكِ أَوْ فِي هَيْئَةِ الْخَرْبِ، قَالُوا: لَا بَلِ اقْعُدْ لَهُ فِي بَهْجَةِ الْمُلْكِ، فَقَعَدَ عَلَى سَريرِهِ وَوَضَعَ التَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَعَدَ أَبْنَاءُ الْلُوكِ سِمَاطِينَ، عَلَيْهِمُ الْقِرَطَةُ وَأَسَاوِرُ الذَّهَبِ وَالدِّيبَاجُ، قَالَ: فَأَذِنَ لِلْمُغِيرَةِ فَأَخَذَ بِضَبْعِهِ رَجُلَان وَمَعَهُ رُخُهُ وَسَيْفُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِرُهْجِهِ فِي بُسُطِهِمْ يَخْرِقُهَا لِيَتَطَيَّرُوا حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ وَالتُّرْجُمَانُ يُتَرْجِمُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَصَابَكُمْ جُوعٌ وَجُهْدٌ فَجِئْتُمْ، فَإِنْ شَئْتُمْ مَرَنَّاكُمْ وَرَجَعْتُمْ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ اللَّغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنَّا أَذِلَّةً، يَطَأُونَا وَلَا نَطَأُهُمْ، وَنَأْكُلُ



الْكِلَابَ وَالْجِيفَةَ، وَأَنَّ الله ابْتَعَثَ مِنَّا نَبيًّا فِي شَرَفٍ مِنَّا، أَوْسَطَنَا حَسَبًا وَأَصْدَقَنَا حَدِيثًا، قَالَ: فَبَعَثَ النَّبِيُّ عِيدٍ بِهَا بَعَثَهُ بِهِ، فَأَخْبَرَنَا بِأَشْيَاءَ وَجَدْنَاهَا كَمَا قَالَ، وَأَنَّهُ وَعَدَنَا فيمَا وَعَدَنَا أَنَّا سَنَمْلكُ مَا هَاهُنَا وَنَغْلبُ، وَأَنِّي أَرَي هَاهُنَا بَزَّةً وَهَيْئَةً مَا مِنْ خَلْفِي بِتَارِكِهَا حَتَّى يُصِيبَهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِي نَفْسي: لَوْ جَمَعْتَ جَرَامِيزَكَ فَوَتَبْتَ فَقَعَدْتَ مَعَ الْعِلْجِ عَلَى سَريرهِ حَتَّى يَتَطَيَّرَ، قَالَ: فَوَتَبْتُ وَثْبَةً، فَإِذَا أَنَا مَعَهُ عَلَى سَريرهِ فَجَعَلُوا يَطَأُوني بِأَرْجُلِهِمْ وَيَجُرُّونِي بِأَيْدِيهِمْ، فَقُلْتُ: إِنَّا لَا نَفْعَلُ هَذَا بِرُسُلِكُمْ، فَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ أُو اسْتَحْمَقْتُ، فَلَا تُؤَاخِذُونِي، فَإِنَّ الرُّسُلَ لَا يُفْعَلُ مِمْ هَذَا، فَقَالَ الْمَلِكُ: إِنْ شِئْتَ قَطَعْنَا إِلَيْكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ قَطَعْتُمْ إِلَيْنَا، فَقُلْتُ: لَا بَلْ نَحْنُ نَقْطَعُ إِلَيْكُمْ، قَالَ: فَقَطَعْنَا إِلَيْهِمْ، فَسَلْسَلُوا كُلَّ خَمْسَةٍ وَسَبْعَةٍ وَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ في سِلْسِلَةِ حَتَّى لَا يَفِرُّوا، فَعَبَرْنَا إِلَيْهِمْ فَصَافَفْنَاهُمْ فَرَشَقُونَا حَتَّى أَسْرَعُوا فِينَا، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِلنُّعْمَانِ: إِنَّهُ قَدْ أَسْرَعَ فِي النَّاسِ قَدْ خَرَجُوا قَدْ أَسْرَعَ فِيهِمْ، فَلَوْ حَمَلْتَ؟ قَالَ النُّعْمَانُ: إِنَّكَ لَذُو مَنَاقِبَ، وَقَدْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلْ وَلَكِنْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ الله عِلْ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أُوَّلَ النَّهَار انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَتُنْزِلَ النَّصْرَ : ثُمَّ قَالَ: إِنِّي هَازُّ لوَائِي ثَلَاثَ هَزَّاتِ، فَأَمَّا أَوَّلُ هَزَّةِ فَلْيَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتُهُ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلْيَنْظُر الرَّجُلُ إِلَى شِسْعِهِ وَرِمَ مِنْ سِلَاحِهِ، فَإِذَا هَزَزْتُ التَّالِثَةَ فَاحْمِلُوا، وَلَا



يَلْوِيَنَّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ، وَإِنْ قُتِلَ النُّعْهَانُ فَلَا يَلْوِيَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَإِنِّي دَاعِي الله بدَعْوَةِ، فَأَقْسَمْتُ عَلَى كُلِّ امْرئ مُسْلِم لَا أُمَّنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقِ النُّعْمَانَ الْيَوْمَ الشَّهَادَةَ فِي نَصْر وَفَتْح عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَأَمَّنَ الْقَوْمُ، وَهَزَّ لِوَاءَهُ ثَلَاثَ هَزَّاتِ، ثُمَّ قَالَ: سَلَّ دِرْعَهُ، ثُمَّ حَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ، قَالَ: وَكَانَ أُوَّلَ صَرِيعٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ عَزْمَتَهُ، فَلَمْ أَلْو عَلَيْهِ، وَأَعْلَمْتُ عَلَمًا حَتَّى أَعْرِفَ مَكَانَهُ، قَالَ: فَجَعَلْنَا إِذَا قَتَلْنَا الرَّجُلَ شَغَلَ عَنَّا أَصْحَابَهُ، قَالَ: وَوَقَعَ ذُو الْجَنَاحَيْنِ عَنْ بَغْلَةٍ لَهُ شَهْبَاءَ فَانْشَقَّ بَطْنُهُ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَأَتَيْتُ مَكَانَ النُّعْمَانِ وَبِهِ رَمَقٌ، فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَغَسَلْتُ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَار، قَالَ: مَا فَعَلَ النَّاسُ؟ قُلْتُ: فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: لللهِ الْحَمْدُ، اكْتُبُوا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْس، قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ وَلَدِهِ: هَلْ عَهدَ إِلَيْك النُّعْمَانُ عَهْدًا ; أَمْ عِنْدَكِ كِتَابٌ؟ قَالَتْ: سَفَطٌ فيه كتَابٌ، فَأَخْرَجُوهُ، فَإِذَا فِيهِ: إِنْ قُتِلَ النُّعْمَانُ فَفُلَانٌ، وَإِنْ قُتِلَ فُلَانٌ فَفُلَانٌ.

### قَالَ حَمَّادٌ:

قَالَ عَلَيٌّ بْنُ زَيْدِ: فَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ: ذَهَبْتُ بِالْبِشَارَةِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ النُّعْمَانُ؟ قُلْتُ: قُتِلَ، قَالَ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ قُلْتُ: قُتلَ، قَالَ:



مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ قُلْتُ: قُتِلَ، فَاسْتَرْجَعَ، قُلْتُ: وَآخَرُونَ لَا نَعْلَمُهُم، قَالَ: لَا نَعْلَمُهُمْ، لَكنَّ الله يَعْلَمُهُمْ (١).

عن سيف، وعن مُحَمَّد والمهلب وطلحة وعمر وسعيد:

إن الذي هاج أمر نهاوند، أن أهل البصرة لما أشجوا الهرمزان، وأعجلوا أهل فارس عن مصاب جند العلاء، ووطئوا أهل فارس، كاتبوا ملكهم، وهو يومئذ بمرو، فحركوه، فكاتب الملك أهل الجبال من بين الباب والسند وخراسان وحلوان، فتحركوا وتكاتبوا، وركب بعضهم إلى بعض، فأجمعوا أن يوافوا نهاوند، ويبرموا فيها أمورهم، فتوافى إلى نهاوند أوائلهم.

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٣٧٩٣) واللفظ له، قال: حدثنا عفان، وخليفة ابن خياط (ص ـ ١٤٨) مختصر ا، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ورواه ابن أبي عمر قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ السَّرِّيِّ بنحوه مختصر ا، ذكره عنه ابن حجر، في «المطالب العالية» (٤٣٦٥)، كلهم قالوا: حدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن عَبْد الله الْلَّزَنِّ، عَنْ مَعْقِل بْن يَسَارِ به.

ومن طريق حماد أيضا رواه الحاكم (٥٢٧٩) مطولا.

وحماد بن سلمة هو ابن دينار البصري، ثقة عابد. «التقريب» (١٤٩٩).

وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، و يقال الكندي، أبو عمران الجوني البصري، ثقة. «التقريب» (١٧٢).

وعلقمة بن عبد الله بن سنان، و قيل ابن عمرو، المزني البصري، ثقة. «التقريب» (٢٧٨). ومعقل بن يسار هو ابن عبد الله المزني، صحابي جليل. «التقريب» (٦٨٠٠).

قلت: ويشهد له الذي قبله، والله أعلم.

وبلغ سعدا الخبر عن قباذ صاحب حلوان، فكتب إلى عمر بذلك، فنزا بسعد أقوام، وألبوا عليه فيها بين تراسل القوم واجتماعهم إلى نهاوند، ولم يشغلهم ما دهم المسلمين من ذلك، وكان ممن نهض الجراح بْن سنان الأسدى في نفر، فقال عمر: إن الدليل على ما عندكم من الشرنهوضكم في هذا الأمر، وقد استعد لكم من استعدوا، وأيم الله لا يمنعني ذلك من النظر فيها لديكم وإن نزلوا بكم، فبعث عمر مُحَمَّد بْن مسلمة، والناس في الاستعداد للأعاجم، والأعاجم في الاجتماع \_ وكان مُحَمَّد بن مسلمة هو صاحب العمال الذي يقتص آثار من شكى زمان عمر \_ فقدم مُحَمَّد على سعد ليطو ف به في أهل الكو فة، والبعو ث تضر ب على أهل الأمصار إلى نهاوند، فطوف به على مساجد أهل الكوفة، لا يتعرض للمسألة عنه في السر، وليست المسألة في السر من شأنهم إذ ذاك، وكان لا يقف على مسجد فيسألهم عن سعد إلا قالوا: لا نعلم إلا خبرا، ولا نشتهي به بدلا، ولا نقول فيه، ولا نعين عليه، إلا من مالاً الجراحَ بْن سنان وأصحابه، فإنهم كانوا يسكتون لا يقولون سوءا، ولا يسوغ لهم، ويتعمدون ترك الثناء، حتى انتهوا إلى بني عبس، فقال مُحَمَّد: أنشد بالله رجلا يعلم حقا إلا قال! قال أسامة بْن قتادة: اللهم إن نشدتنا فإنه لا يقسم بالسوية، ولا يعدل في الرعية، ولا يغزو في السرية.



فقال سعد: اللهم إن كان قالها كاذبا ورئاء وسمعة فأعم بصره، وأكثر عياله، وعرضه لمضلات الفتن؛ فعمى، واجتمع عنده عشر بنات، وكان يسمع بخبر المرأة فيأتيها حتى يجسها، فإذا عثر عليه قال: دعوة سعد، الرجل المبارك، ثم أقبل على الدعاء على النفر، فقال: اللهم إن كانوا خرجوا أشرًا وبطرًا وكذبا فاجهد بلاءهم، فجهد بلاؤهم، فقطع الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن على ليغتاله بساباط، وشدخ قبيصة بالحجارة، وقتل أربد بالوج، وبنعال السيوف، وقال سعد: إني لأول رجل أهرق دما من المشركين، ولقد جمع لي رسول الله ﷺ أبويه، وما جمعهم الأحد قبلي، ولقد رأيتني خُمُس الإسلام، وبنو أسد تزعم أني لا أحسن أن أصلي، وأن الصيد يلهيني، وخرج مُحَمَّد به وبهم إلى عمر حتى قدموا عليه، فأخبره الخبر، فقال: يا سعد، ويحك، كيف تصلى! فقال: أطيل الأوليين، وأحذف الأخريين، فقال: هكذا الظن بك! ثم قال: لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا، ثم قال: من خليفتك يا سعد على الكوفه؟ قال: عبد الله بن عبد الله بن عتبان، فأقره واستعمله، فكان سبب نهاوند وبدء مشورتها وبعوثها في زمان سعد، وأما الوقعة ففي زمان عبد الله.

قالوا: وكان من حديثهم أنهم نفروا لكتاب يزدجرد الملك، فتوافوا إلى نهاوند، فتو افي إليها من بين خراسان إلى حلوان، ومن بين الباب إلى حلوان،



ومن بين سجستان إلى حلوان، فاجتمعت حلبة فارس والفهلوج أهل الجبال من بين الباب إلى حلو ان ثلاثو ن ألف مقاتل، ومن بين خر اسان إلى حلوان ستون ألف مقاتل، ومن بين سجستان إلى فارس وحلوان ستون ألف مقاتل، واجتمعوا على الفيرزان، وإليه كانوا توافوا(١٠).

السري، عن شعيب، عن سيف، عن أبي بكر الهذلي قال:

لما أخبرهم عمر الخبر واستشارهم، وقال: أوجزوا في القول، ولا تطيلوا فتفشغ بكم الأمور، واعلموا أن هذا يوم له ما بعده من الأيام، تكلموا، فقام طلحة بن عبيد الله \_ وكان من خطباء أصحاب رسول الله على فتشهد، ثم قال:

أما بعد، يا أمير المؤمنين، فقد أحكمتك الأمور، وعجمتك البلايا، واحتنكتك التجارب، وأنت وشأنك، وأنت ورأيك، لا ننبو في يديك، ولا نكل عليك، إليك هذا الأمر، فمرنا نطع، وادعنا نجب، واحملنا نركب، ووفدنا نفد، وقدنا ننقد، فإنك ولي هذا الأمر، وقد بلوت وجربت واختبرت، فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار. ثم

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٢٠ ـ ١٢٢)، قال: كتب إلى السَّريّ حدثنا شعيب عن سيف به.

وسبق الكلام على إسناده.



جلس، فعاد عمر فقال: إن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فتكلموا. فقام عثمان بن عفان، فتشهد، وقال:

أرى يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسير وامن شأمهم، وتكتب إلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم، ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين إلى المصرين: الكوفة والبصرة، فتلقى جمع المشركين بجمع المسلمين، فإنك إذا سرت بمن معك وعندك قَلَّ في نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم، وكنت أعز عزا وأكثر، يا أمير المؤمنين إنك لا تستبقى من نفسك بعد العرب باقيه، ولا تمتع من الدنيا بعزيز، ولا تلوذ منها بحريز، إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام، فاشهده برأيك وأعوانك ولا تغب عنه ثم جلس.

فعاد عمر، فقال: إن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فتكلموا، فقام على ابْن أبي طالب فقال:

أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنك إن أشخصت أهل الشام من شأمهم سارت الروم إلى ذراريهم، وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم، وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات، أقرر هؤلاء في أمصارهم، واكتب



إلى أهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق، فلتقم فرقة لهم في حرمهم وذراريهم، ولتقم فرقة في أهل عهدهم، لئلا ينتقضوا عليهم، ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مددا لهم، إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا: هذا أمير العرب، وأصل العرب، فكان ذلك أشد لكلبهم، وألبتهم على نفسك، وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره، وأما ما ذكرت من عددهم، فإنا لم نكن نقاتل فيها مضى بالكثرة، ولكنا كنا نقاتل بالنصر.

فقال عمر: أجل والله، لئن شخصت من البلدة لتنتقضن على الأرض من أطرافها وأكنافها، ولئن نظرت إلى الأعاجم لا يفارقن العرصة، وليمدنهم من لم يمدهم، وليقولن: هذا أصل العرب، فإذا اقتطعتموه اقتطعتم أصل العرب، فأشيروا على برجل أُولِّه ذلك الثغر غدا.

قالوا: أنت أفضل رأيا، وأحسن مقدرة، قال: أشيروا على به، واجعلوه عراقيا قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت أعلم بأهل العراق، وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم، فقال: أما والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن لأول الأسنة إذا لقيها غدا، فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ فقال: النعمان بن مقرن المزني، فقالوا: هو لها \_ والنعمان يومئذ بالبصرة، معه قواد من قواد



أهل الكوفة، أمدهم بهم عمر عند انتقاض الهرمزان ـ، فافتتحوا رامهرمز وإيذج(١)، وأعانو هم على تستر و جنديسابو ر والسوس، فكتب إليه عمر مع زربْن كليب والمقترب الأسو دبْن ربيعة بالخبر، وإني قد وليتك حرجم، فسر من وجهك ذلك حتى تأتي ماه (٢)، فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها، فإذا اجتمع لك جنودك فسر إلى الفيرزان ومن تجمع إليه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم، واستنصروا الله، وأكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله<sup>(٣)</sup>.

عن أبي وائل:

قَالَ حُصِينٌ:

كَانَ النُّعْهَانُ بْنُ مُقَرَّن عَلَى كَسْكَرَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ١- إِيْذُجُ: الذال معجمة مفتوحة، وجيم: كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان، وهي أجلُّ مدن هذه الكورة... «معجم البلدان» (١/ ٢٨٨).

- ٢- الماه، بالهاء خالصة: قصبة البلد، ومنه قيل ماه البصرة وماه الكوفة وماه فارس، ويقال لنهاوند وهمذان وقم ماه البصرة. «معجم البلدان» (٥/ ٤٨).
- ٣- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٢٤ ـ ١٢٦)، قال: كتب إلي السَّريّ حدثنا شعيب عن سيف به.

وأبو بكر الهذلي البصري، قيل اسمه سلمي بن عبد الله بن سلمي، و قيل روح، أخباري متروك الحديث. «التقريب» (٨٠٠٢). والخبر أيضا منقطع، فأبو بكر لم يدرك، فهو من الذين عاصر وا صغار التابعين كما في «التقريب».



إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ كَسْكَرَ كَمَثَل رَجُل شَابِّ عِنْدَ مُومِسَةٍ تُلَوَّنُ لَهُ وَتُعَطَّرُ، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ لَمَّا عَزَلْتَنِي عَنْ كَسْكَرَ، وَبَعَثْتَنِي فِي جَيْش مِنْ جُيُوش الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سرْ إِلَى النَّاسِ بِنَهَاوَنْدَ فَأَنْتَ عَلَيْهِمْ، قَالَ فَسَارَ إِلَيْهِمْ فَالْتَقَوْا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيل، قَالَ: وَأَخَذَ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرَّنِ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللهُ لُّهُمْ وَأَهْلَكَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمْ يَقُمْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَعْدُ يَوْمَئِذِ، قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ كُلِّ مِصْر يَسِيرُونَ إِلَى عَدُوِّهِمْ فِي بِلَادِهِمْ (١).

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٣٧٤٧)، قال: حَدَّثْنَا عَفَّانُ، قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ ثنا حُصَيْنٌ، عَنْ أبي وَائِل فذكره، في خبر طويل، إلا أن ابن أبي شيبة لما جاء إلى ذكر هذه الفقرة من الخبر قال فيها: قال حصين.. فذكره، ولم يقل عن أبي وائل. وهو إسناد صحيح، سبق الكلام عليه.

ورواه ابن أبي خيثمة «التاريخ الكبير» له (٣/ ١٩١)، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حدثنا أبو عَوَانَة، عن حُصَيْن، عن أبي وَائل.

ورواه الطبري (٤/ ١٢٦)، قال حَدَّ تُنِيًّ به مُحَمَّد بن عبد الله بن صفوان الثقفي، قال: حدثنا أمية ابن خالد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خُصَيْن بْن عبدالرحمن، قال: قال أبو وائل.. فذكره. ومن طريق حصين أيضا عن أبي وائل رواه بحشل «تاريخ واسط» (١/ ٣٤).

ورواه ابن المبارك في «الزهد» (٥٠٠) بإسناد آخر، قال: الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةً، عَنْ حُصَيْن بْن عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ سَالم بْن أَبِي الْجَعْد:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ ﴾ كَانَ اسْتَعْمَلَ النُّعْمَالَ النُّعْمَالَ النُّعْمَالَ بَنَ مُقَرِّن عَلَى كَسْكَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْه يُنَاشِدُهُ الله ﴾ إلَّا نَزَعَهُ عَنْ كَسْكَرَ، وَبَعَثَهُ فِي جَيْش مِنْ جُيُوش أَلْسُلِمِينَ، فَإِنَّهَا مَثْلُهُ مَثْلُ كَسْكَر مَثُلُ مُومِسَةٍ تَزَيَّنُ لِي فِي كُلَّ يَوْم، فَنَزَعَهُ وَبَعَنَهُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُ إِلَى نَهَاوَنْدَ.

ومن هذا الطريق رُواهُ أبو نعيمٌ في الحلية (٧/ ٠٠٠٠) من طريق ابن عيينة عن حصين به.



#### عن سيف بإسناده:

كتب \_ يعني عُمَرُ \_ إِلَى عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله مع ربعى بْن عامر:

أن استنفر من أهل الكوفة مع النعمان كذا وكذا، فإني قد كتبت إليه بالتوجه من الأهواز إلى ماه، فليوافوه بها، وليسر بهم إلى نهاوند، وقد أمرت عليهم حذيفة بن اليهان، حتى ينتهى إلى النعمان بن مقرن.

وقد كتبت إلى النعمان:

إن حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة بْن اليهان، فإن حدث بحذيفة حدث فعلى الناس نعيم بْن مقرن، ورد قريب بن ظفر، ورد معه السائب بْن الأقرع أمينا. وقال: إن فتح الله عليكم فاقسم ما أفاء الله عليهم بينهم، ولا تخدعني ولا ترفع إليّ باطلا، وإن نكب القوم فلا تراني ولا أراك.

فقدما إلى الكوفة بكتاب عمر بالاستحثاث، وكان أسرع أهل الكوفة إلى ذلك الروادف، ليبلوا في الدين، وليدركوا حظا، وخرج حذيفة بْن اليهان بالناس ومعه نعيم حتى قدموا على النعمان بالطزر، وجعلوا بمرج القلعة خيلا عليها النسر.

وقد كتب عمر إلى سلمي بْن القين وحرملة بْن مريطة وزر بْن كليب والمقترب الأسود بن ربيعة، وقواد فارس الذين كانوا بين فارس



والأهواز، أن اشغلوا فارس عن إخوانكم، وحوطوا بذلك أمتكم وأرضكم، وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز حتى يأتيكم أمرى.

وبعث مجاشع بْن مسعود السلمي إلى الأهواز، وقال له: انصل منها على ماه، فخرج حتى إذا كان بغضى شجر، أمره النعمان أن يقيم مكانه، فأقام بين غضى شجر ومرج القلعة، ونصل سلمى وحرملة وزر والمقترب، فكانوا في تخوم إصبهان وفارس، فقطعوا بذلك عن أهل نهاوند أمداد فارس، ولما قدم أهل الكوفة على النعمان بالطزر جاءه كتاب عمر مع قريب:

إن معك حد العرب ورجالهم في الجاهلية، فأدخلهم دون من هو دونهم في العلم بالحرب، واستعن بهم، واشرب برأيهم، وسل طليحة وعمرا وعمرا ولا تولهم شيئا.

فبعث من الطزر طليحة وعمرا وعمرا طليعة ليأتوه بالخبر، وتقدم إليهم ألا يغلوا، فخرج طليحة بْن خويلد وعمرو بْن أبي سلمي العنزي، وعمرو بْن معد يكرب الزبيدي، فلم ساروا يوما إلى الليل رجع عمرو ابْن أبي سلمي، فقالوا: ما رجعك؟ قال: كنت في أرض العجم، وقتلت أرضً جاهلَها، وقتل أرضا عالمُها، ومضى طليحة وعمرو حتى إذا كان من آخر الليل رجع عمرو، فقالوا: ما رجعك؟ قال: سرنا يوما وليلة، ولم نر شيئا،



وخفت أن يؤخذ علينا الطريق، ونفذ طليحة ولم يحفل بها، فقال الناس: ارتد الثانية، ومضى طليحة حتى انتهى إلى نهاوند، وبين الطزر ونهاوند بضعة وعشرون فرسخا فعلم علم القوم، واطلع على الأخبار، ثم رجع حتى إذا انتهى إلى الجمهور كبر الناس، فقال: ما شأن الناس؟ فأخروه بالذي خافوا عليه، فقال: والله لو لم يكن دين إلا العربية ما كنت لأجزر العجم الطماطم هذه العرب العاربة، فأتى النعمان فدخل عليه، فأخبروه الخبر، وأعلمه أنه ليس بينه وبين نهاوند شيء يكرهه، ولا أحد، فنادى عند ذلك النعمان بالرحيل، فأمرهم بالتعبية، وبعث إلى مجاشع بن مسعود أن يسوق الناس، وسار النعمان على تعبيته، وعلى مقدمته نعيم ابْن مقرن، وعلى مجنبتيه حذيفة بن اليهان وسويد بن مقرن، وعلى المجردة القعقاع ابن عمرو، وعلى الساقة مجاشع، وقد توافى إليه أمداد المدينة، فيهم المغيرة وعبد الله، فانتهوا الى الاسبيذهان، والقوم وقوف دون واي خرد(١) على تعبيتهم وأمرهم الفرزان، وعلى مجنبتيه الزردق وجمن جاذويه الذي جعل مكان ذي الحاجب، وقد توافي إليهم بنهاوند كل من غاب عن القادسية والأيام من أهل الثغور وأمرائها وأعلام من أعلامهم ليسوا

١- وَايه خُرْد: وادقر بنهاوند كانت عنده وقعة فتردّى فيها العجم فكان أحدهم إذا وقع فيها قال وايه خرد فسميت بهذا الاسم، كذاذكره صاحب «الفتوح». «معجم البلدان» (٥/٥٦).



بدون من شهد الأيام والقوادس، وعلى خيولهم أنوشق، فلم رآهم النعمان كبّر، وكبّر الناس معه، فتزلزلت الأعاجم، فأمر النعمان وهو واقف بحط الأثقال، وبضرب الفسطاط، فضرب وهو واقف، فابتدره أشراف أهل الكوفه وأعيانهم، فسبق إليه يومئذ عدة من أشراف أهل الكوفه تسابقوا، فبنوا له فسطاطا سابقوا أكفاءهم فسبقوهم، وهم أربعة عشر، منهم حذيفة بن اليان، وعقبة بن عمرو، والمغيرة بن شعبة، وبشير بن الخصاصية، وحنظلة الكاتب بن الربيع، وابن الهوبر، وربعي بن عامر، وعامر بْن مطر، وجرير بْن عبدالله الحميري، والأقرع بْن عبدالله الحميري وجرير بْن عبد الله البجلي، والأشعث بْن قيس الكندي، وسعيد بْن قيس الهمداني، ووائل بْن حجر، فلم ير بناء فسطاط بالعراق كهؤ لاء، وأنشب النعمان بعد ما حط الأثقال القتال، فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس، والحرب بينهم في ذاك سجال في سبع سنين من إمارة عمر، في سنة تسع عشرة، وإنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة، وحصرهم المسلمون، فأقاموا عليهم ما شاء الله، والأعاجم بالخيار، لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج، فاشتد ذلك على المسلمين، وخافوا أن يطول أمرهم، وسرهم أن يناجزهم عدوهم، حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمع أهل الرأى من المسلمين، فتكلموا، وقالوا: نراهم علينا بالخيار، وأتوا



النعمان في ذلك فأخبروه، فوافقوه وهو يروى في الذي رووا فيه، فقال: على رسلكم، لا تبرحوا، وبعث إلى من بقى من أهل النجدات والرأي في الحروب، فتوافوا إليه، فتكلم النعمان، فقال:

قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن، وأنهم لا يخرجون إلا إذا شاءوا، ولا يقدر المسلمون على إنغاضهم وانبعاثهم قبل مشيئتهم، وقد ترون الذي فيه المسلمون من التضايق بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج، فما الرأي الذي به نحمشهم ونستخرجهم إلى المنابذة، وترك التطويل؟

فتكلم عمرو بْن ثبى \_ وكان أكبر الناس يومئذ سنا، وكانوا إنها يتكلمون على الأسنان \_ فقال: التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم، فدعهم ولا تحرجهم وطاولهم، وقاتل من أتاك منهم، فردوا عليه جميعا رأيه، وقالوا: إنا على يقين من إنجاز ربنا موعده لنا.

وتكلم عمر و بن معديكر ب، فقال: ناهدهم وكاثر هم و لا تخفهم، فر دوا عليه جميعا رأيه، وقالوا: إنها تناطح بنا الجدران، والجدران لهم أعوان علينا.

وتكلم طليحة فقال: قد قالا ولم يصيبا ما أرادا، وأما أنا فأرى أن تبعث خيلا مؤدية، فيحدقوا بهم، ثم يرموا لينشبوا القتال، ويحمشوهم، فإذا



استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطرادا، فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم، وإنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا، ولم يشكوا فيها، فخرجوا فجادونا وجاددناهم، حتى يقضى الله فيهم وفينا ما أحب.

فأمر النعمان القعقاع بن عمرو \_ وكان على المجردة \_ ففعل، وأنشب القتال بعد احتجاز من العجم، فأنغضهم فلم خرجوا نكص، ثم نكص، ثم نكص، واغتنمها الأعاجم، ففعلوا كما ظن طليحة، وقالوا: هي هي، فخرجوا فلم يبق أحد إلا من يقوم لهم على الأبواب، وجعلوا يركبونهم حتى أرز القعقاع إلى الناس، وانقطع القوم عن حصنهم بعض الانقطاع، والنعمان بن مقرن والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صدر النهار، وقد عهد النعمان إلى الناس عهده، وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم، ففعلوا واستتروا بالحجف من الرمي، وأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات، وشكا بعض الناس ذلك إلى بعض، ثم قالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه! ألا ترى إلى ما لقى الناس، فما تنتظر بهم؟ ائذن للناس في قتالهم، فقال لهم النعمان: رويدا رويدا! قالوا له ذلك مرارا، فأجابهم بمثل ذلك مرارا: رويدا رويدا، فقال المغيرة: لو أن هذا الأمر إلي علمت ما أصنع! فقال: رويدا ترى أمرك، وقد كنت تلي



الأمر فتحسن، فلا يخذلنا الله ولا إياك، ونحن نرجو في المكث مثل الذي ترجو في الحث.

وجعل النعمان ينتظر بالقتال إكمال ساعات كانت أحب إلى رسول الله ﷺ في القتال أن يلقى فيها العدو، وذلك عند الزوال وتفيؤ الأفياء ومهب الرياح، فلم كان قريبا من تلك الساعة تحشحش النعمان، وسار في الناس على برذون أحوى(١) قريب من الأرض، فجعل يقف على كل راية، ويحمد الله ويثنى عليه، ويقول: قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدين، وما وعدكم من الظهور، وقد أنجز لكم هوادي ما وعدكم وصدوره، وإنها بقيت أعجازه وأكارعه، والله منجز وعده، ومتبع آخر ذلك أوله، واذكروا ما مضى إذ كنتم أذلة، وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعزة، فأنتم اليوم عباد الله حقا وأولياؤه، وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم من أهل الكوفة، والذي لهم في ظفركم وعزكم، والذي عليهم في هزيمتكم وذلكم، وقد ترون من أنتم بإزائه من عدوكم، وما أخطرتم وما أخطروا لكم، فأما ما أخطروا لكم فهذه الرثة وما ترون من هذا السواد، وأما ما أخطرتم لهم فدينكم وبيضتكم، ولا سواء ما أخطرتم وما أخطروا، فلا يكونن على دنياهم أحمى منكم على دينكم،

١- الأحوى: وهو الشديد سواد الشعر. «الألفاظ» لابن السكبت (ص ١٥٣).



واتقى الله عبد صدق الله، وأبلى نفسه فأحسن البلاء، فإنكم بين خيرين منتظرين، إحدى الحسنيين، من بين شهيد حي مرزوق، أو فتح قريب، وظفر يسير، فكفي كل رجل ما يليه، ولم يكل قرنه إلى أخيه، فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه، وذلك من الملأمة، وقد يقاتل الكلب عن صاحبه، فكل رجل منكم مسلط على ما يليه، فإذا قضيت أمرى فاستعدوا فإني مكس ثلاثا، فإذا كبرت التكبيرة الأولى فليتهيأ من لم يكن تهيأ، فإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه، وليتأهب للنهوض، فإذا كبرت الثالثة، فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا معا، اللهم أعز دينك، وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك!

فلما فرغ النعمان من التقدم إلى أهل المواقف، وقضى إليهم أمره، رجع إلى موقفه، فكبر الأولى والثانية والثالثة، والناس سامعون مطيعون مستعدون للمناهضة، ينحى بعضهم بعضا عن سننهم، وحمل النعمان وحمل الناس، وراية النعمان تنقض نحوهم انقضاض العقاب، والنعمان معلم ببياض القباء والقلنسوة، فاقتتلوا بالسيوف قتالا شديدا لم يسمع السامعون بو قعه يوم قط كانت أشد قتالا منها، فقتلوا فيها من أهل فارس فيها بين الزوال والإعتام ما طبق أرض المعركة دما يزلق الناس والدواب فيه، وأصيب فرسان من فرسان المسلمين في الزلق في الدماء، فزلق فرس



النعمان في الدماء فصرعه، وأصيب النعمان حين زلق به فرسه، وصرع، وتناول الراية نعيم بن مقرن قبل أن تقع، وسجى النعمان بثوب، وأتى حذيفة بالراية فدفعها إليه، وكان اللواء مع حذيفة، فجعل حذيفة نعيم ابْن مقرن مكانه، وأتى المكان الذي كان فيه النعمان فأقام اللواء، وقال له المغيرة: اكتموا مصاب أميركم حتى ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم، لكيلا يهن الناس، واقتتلوا حتى إذا أظلهم الليل انكشف المشركون وذهبوا، والمسلمون ملظون بهم متلبسون، فعمى عليهم قصدهم، فتركوه وأخذوا نحو اللهب الذي كانوا نزلوا دونه بإسبيذهان(١١)، فوقعوا فيه، وجعلوا لا يهوي منهم أحد إلا قال: وايه خرد، فسمى بذلك وايه خرد إلى اليوم، فهات فيه منهم مائة ألف أو يزيدون، سوى من قتل في المعركة منهم أعدادهم لم يفلت إلا الشريد، ونجا الفيرزان بين الصرعى في المعركة، فهرب نحو همدان في ذلك الشريد، فأتبعه نعيم بْن مقرن، وقدم القعقاع قدامه فأدركه حين انتهى إلى ثنية همدان، والثنية مشحونة من بغال وحمر مو قرة عسلا، فحبسه الدواب سنة إحدى وعشرين على أجله، فقتله على الثنية بعد ما امتنع، وقال المسلمون: إن لله جنودا من عسل، واستاقوا العسل وما خالطه من سائر الأحمال، فأقبل بها، وسميت الثنية بذلك

١- إسْبيْذُهانُ:.. موضع قرب نهاوند. «معجم البلدان» (١/ ١٧٣).



ثنية العسل، وإن الفيرزان لما غشيه القعقاع نزل فتوقل في الجبل إذ لم يجد مساغا، وتوقل القعقاع في أثره حتى أخذه، ومضى الفلال حتى انتهوا إلى مدينة همذان والخيل في آثارهم، فدخلوها، فنزل المسلمون عليهم، وحووا ما حولها، فلم ارأى ذلك خسرو شنوم استأمنهم، وقبل منهم على أن يضمن لهم همذان ودستبي، وألا يؤتى المسلمون منهم، فأجابوهم إلى ذلك وأمنوهم، وأمن الناس، وأقبل كل من كان هرب، ودخل المسلمون بعد هزيمة المشركين يوم نهاوند مدينة نهاوند واحتووا ما فيها وما حولها، وجمعوا الأسلاب والرثاث إلى صاحب الأقباض السائب بْن الأقرع، فبيناهم كذلك على حالهم وفي عسكرهم يتوقعون ما يأتيهم من إخوانهم بهمذان، أقبل الهربذ صاحب بيت النار على أمان، فأبلغ حذيفة، فقال:

أتؤمنني على أن أخبرك بها أعلم؟ قال: نعم، قال: إن النخير جان وضع عندى ذخيرة لكسرى، فأنا أخرجها لك على أماني وأمان من شئت، فأعطاه ذلك، فأخرج له ذخيرة كسرى، جوهرا كان أعده لنوائب الزمان، فنظروا في ذلك، فأجمع رأي المسلمين على رفعه إلى عمر، فجعلوه له، فأخروه حتى فرغوا فبعثوا به مع ما يرفع من الأخماس، وقسم حذيفة ابْن اليهان بين الناس غنائمهم، فكان سهم الفارس يوم نهاوند ستة آلاف، وسهم الراجل ألفين، وقد نفل حذيفة من الأخماس من شاء من أهل



البلاء يوم نهاوند، ورفع ما بقى من الأخماس إلى السائب بن الأقرع، فقبض السائب الأخماس، فخرج بها إلى عمر وبذخيرة كسرى، وأقام حذيفة بعد الكتاب بفتح نهاوند بنهاوند ينتظر جواب عمر وأمره، وكان رسوله بالفتح طريف بْن سهم، أخو بني ربيعه بن مالك.

فلما بلغ الخبر أهل الماهين بأن همذان قد أخذت، ونزلها نعيم بن مقرن والقعقاع بْن عمرو اقتدوا بخسرو شنوم، فراسلوا حذيفة، فأجابهم إلى ما طلبوا، فأجمعوا على القبول، وعزموا على إتيان حذيفة، فخدعهم دينار \_ وهو دون أولئك الملوك، وكان ملكا، إلا أن غيره منهم كان أرفع منه، وكان أشرفهم قارن \_ وقال: لا تلقوهم في جمالكم ولكن تقهلوا لهم، ففعلوا، وخالفهم فآتاهم في الديباج والحلى، وأعطاهم حاجتهم واحتمل للمسلمين ما أرادوا، فعاقدوه عليهم، ولم يجد الآخرون بدا من متابعته والدخول في أمره، فقيل ماه دينار لذلك فذهب حذيفة بهاه دينار، وقد كان النعمان عاقد بهراذان على مثل ذلك، فنسبت إلى بهراذان، ووكل النسير بْن ثور بقلعة قد كان لجأ إليها قوم فجاهدهم، فافتتحها فنسبت إلى النسير، وقسم حذيفة لمن خلفوا بمرج القلعة ولمن أقام بغضي شجر ولأهل المسالح جميعا في فيء نهاوند مثل الذي قسم لأهل المعركة، لأنهم



كانوا ردءا للمسلمين لئلا يؤتوا من وجه من الوجوه، وتململ عمر تلك الليلة التي كان قدر للقائهم، وجعل يخرج ويلتمس الخبر، فبينا رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه، فرجع إلى المدينة ليلا، فمر به راكب في الليلة الثالثة من يوم نهاوند يريد المدينة فقال: يا عبد الله، من أين أقبلت؟

قال: من نهاوند، قال: ما الخبر؟ قال: الخبر خير، فتح الله على النعمان، واستشهد، واقتسم المسلمون فيء نهاوند، فأصاب الفارس ستة آلاف.

وطواه الراكب حتى انغمس في المدينة، فدخل الرجل، فبات فأصبح فتحدث بحديثه، ونمى الخبر حتى بلغ عمر، وهو فيها هو فيه، فأرسل إليه، فسأله فأخبره، فقال: صدق وصدقت، هذا عثيم بريد الجن، وقد رأى بريد الإنس، فقدم عليه طريف بالفتح بعد ذلك، فقال: الخبر! فقال: ما عندي أكثر من الفتح، خرجت والمسلمون في الطلب وهم على رجل، وكتمه إلا ما سره، ثم خرج وخرج معه أصحابه، فأمعن، فرفع له راكب، فقال: قولوا، فقال عثمان بن عفان: السائب، فقال: السائب، فلم دنا منه قال: ما وراءك؟ قال: البشرى والفتح، قال: ما فعل النعمان؟ قال: زلق فرسه في دماء القوم، فصرع فاستشهد، فانطلق راجعا والسائب يسايره، وسأل عن عدد من قتل من المسلمين، فأخبره بعدد قليل، وأن النعمان



أول من استشهد يوم فتح الفتوح \_ وكذلك كان يسميه أهل الكوفة والمسلمون \_ فلما دخل المسجد حطت الأحمال فوضعت في المسجد، وأمر نفرا من أصحابه \_ منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم ـ بالمبيت فيه، ودخل منزله، وأتبعه السائب بْن الأقرع بذينك السفطين، وأخبره خبرهما وخبر الناس، فقال: يا ابن مليكة، والله ما دروا هذا، ولا أنت معهم! فالنجاء النجاء، عودك على بدئك حتى تأتي حذيفة فيقسمهما على من أفاءهما الله عليه، فأقبل راجعا بقبل حتى انتهى إلى حذيفة بهاه، فأقامهم فباعهما، فأصاب أربعة آلاف ألف(١).

## عن الشعبي، قال:

لما قدم بسبى نهاوند إلى المدينة، جعل أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بْن شعبة لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح رأسه وبكي، وقال: أكل عمر كبدي \_وكان نهاونديا\_فأسرته الروم أيام فارس، وأسره المسلمون بعد، فنسب إلى حيث سبي (٢).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٢٧ ـ ١٣٥)، قال: رجع الحديث إلى حديث سيف. قلت: يعني بالإسناد الأخبر المذكور عن سيف؛ وهو قوله: كَتَبَ إلى السرى، عن شعيب، عن سيف، عن أبي بكر الهذلي.

وهذا إسناد ضعيف، سبق الكلام عليه.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٣٦)، قال: كتب إلي السَّريّ، عن شعيب، عن=

عن سَيْف بْن عُمَرَ التَّمِيمِيّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَالْلَهَلَّبِ، وَطَلْحَةَ يَعْنِي ابْنَ الْأَعْلَم، وَعَمْرِو، وَسَعِيدٍ، قَالُوا:

لَّا رَأَى أَنَّ يَزْدَجِرْدَ يَبْعَثُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَام حَرْبًا، وَقِيلَ لَهُ لَا يَزَالُ هَذَا الدَّأَبُ حَتَّى يَغْرُجَ مِنْ مَمْلَكَتِهِ، أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الإنْسِيَاحِ فِي أَرْضِ الْعَجَم حَتَّى يَغْلِبُوا يَزْدَجِرْدَ عَلَى مَا كَانَ فِي يَدَيْ كِسْرَى، فَوَجَّهَ الْأُمَرَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَعْدَ فَتْح نَهَاوَنْدَ، وَوَجَّهَ الْأُمَرَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ بَعْدَ فَتْح نِهَاوَنْدَ، وَكَانَ بَيْنَ عَمَل سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاص وَبَيْنَ عَمَل عَمَّارِ بْن يَاسر أُمِيرَانِ، أَحَدُهُمَا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عِتْبَانَ، وَفِي زَمَانِهِ كَانَتْ وَقْعَةُ نَهَاوَنْدَ، وَزِيَادُ بْنُ حَنْظَلَةَ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ بْنِ قُصَيِّ، وَفِي زَمَانِهِ أُمِرَ بِالْإِنْسِيَاحِ، وَعُزِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَبُعِثَ فِي وَجْهِ آخَرَ مِنَ الْوُجُوهِ، وَوُلِّيَ زِيَادُ بْنُ حَنْظَلَةَ وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَعَمِلَ قَلِيلًا، وَأَلَحَّ فِي الْاسْتِعْفَاءِ فَأُعْفِيَ، وَوُلِّي عَمَّارُ بْنُ يَاسر بَعْدَ زِيَادٍ، فَكَانَ مَكَانَهُ، وَأَمَدَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ بِعَبْدِ اللهُّ بْن عَبْدِ الله وَأَمَدَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ بِأَبِي مُوسَى، وَجَعَلَ عُمَرُ ابْنَ سُرَاقَةَ مَكَانَهُ، وَقَدِمَتِ الْوَلَايَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ إِلَى نَفَرِ بِالْكُوفَةِ زَمَانَ زِيَادِ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ

<sup>=</sup>سيف، عن عمرو بن مُحَمَّد، عن الشعبي فذكره. وسبق الكلام على إسناده.



بْن عَبْدِ اللَّهِ بِلْوَاءِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسِيرَ إِلَى أَصْبَهَانَ، وَكَانَ شُجَاعًا بَطَلا مِنْ أَشْرَافِ الصَّحَابَةِ وَمِنْ وُجُوهِ الْأَنْصَارِ وَحَلِيفًا لِبَنِي الْخُبْلَى مِنْ بَنِي أَسَدِ، وَأَمَدَّهُ بِأَبِي مُوسَى مِنَ الْبَصْرَةِ، وَأَمَّرَ عُمَرُ بْنَ سُرَاقَةَ عَلَى الْبَصْرَةِ، وَكَانَ مِنْ حَديث عَبْد الله بْن عَبْد الله أَنَّ عُمَرَ حينَ أَتَاهُ فَتْحُ نَهَاوَنْدَ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْذَنَ في الْإِنْسِيَاح، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ سرْ مِنَ الْكُوفَةِ حَتَّى تَنْزِلَ الْلَدَائِنَ فَانْدُبْهُمْ، وَلَا تَنْتَخِبْهُمْ، ثُمَّ اكْتُبْ إِلَيَّ بِذَلِكَ \_ وَعُمَرُ يُرِيدُ تَوْجِيهَهُ إِلَى أَصْبَهَانَ \_ فَانْتَدَبَ لَهُ فِيمَنِ انْتَدَبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَرْقَاءَ الرِّيَاحِيَّ، وَعَبْدَ اللهَ بْنَ الْحَارِثِ بْن وَرْقَاءَ الْأَسَديَّ، \_ وَالَّذينَ لَا يَعْلَمُونَ يَرَوْنَ أَنَّ أَحَدَهُمَا عَبْدُ الله بْنُ بُدَيْل بْن وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ لِذِكْرِ وَرْقَاءَ، وَظَنُّوا أَنَّهُ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهَ بْنُ بُدَيْل ابْن وَرْقَاءَ يَوْمَ قُتِلَ بِصِفِّينَ ابْنَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ أَيَّامُ عُمَرَ صَبِيُّ -، وَلَّا أَتَى عُمَرُ انْبِعَاثَ عَبْدِ الله بَعَثَ زِيَادَ بْنَ حَنْظَلَةَ، فَلَمَّا أَتَاهُ انْبِعَاثُ الْجُنُود وَانْسِيَاحُهُمْ أَمَّرَ عَمَّارًا بَعْدُ، وَقَرَأَ قَوْلَ اللَّهُ: ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ﴾ [القصص: ٥]، وَقَدْ كَانَ زِيَادٌ صُرفَ فِي وَسَطِ مِنْ إِمَارَةِ سَعْدِ إِلَى قَضَاء الْكُوفَة بَعْدَ إعْفَاء سَلْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ رَبِيعَةً لِيَقْضِيَ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ مِنْ حِمْص، وَقَدْ كَانَ عَمِلَ لِعُمَرَ عَلَى مَا سَقَى الْفُرَاتُ وَدَجْلَةُ النُّعْمَانُ وَسُوَيْدٌ ابْنَا مُقَرِّن، فَاسْتَعْفَيَا وَقَالًا: أَعْفَنَا منْ عَمَل يَتَغَوَّلُ عَلَيْنَا، وَيَتَزَيَّنُ لَنَا بزينة الْمُومِسَةِ، فَأَعْفَاهُمَا، وَجَعَلَ مَكَانَهُمَا حُذَيْفَةَ بْنَ أُسَيْدِ الْغِفَارِيُّ وَجَابِرَ بْنَ



عَمْرِو الْمُزَنِيَّ، ثُمَّ اسْتَعْفَيَا فَأَعْفَاهُمَا، وَجَعَلَ مَكَانَهُمَا حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَهَان وَعُثْهَانَ بْنَ حُنَيْفِ، حُذَيْفَةُ عَلَى مَا سَقَتْ دِجْلَةُ، وَعُثْهَانُ بْنُ حُنَيْفِ عَلَى مَا سَقَى الْفُرَاتُ مِنَ السَّوَادَيْن جَميعًا.

وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ: إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِر أَمِيرًا، وَجَعَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّماً وَوَزيرًا، وَوَلَّيْتُ حُذَيْفَةَ مَا سَقَتْ دَجْلَةُ وَمَا وَرَاءَهَا، وَوَلَّيْتُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْف الْفُرَاتَ وَمَا سَقَى.

# \* فتح أصبهان(1):

قَالُو ا:

لَّنَّا قَدِمَ عَمَّارٌ عَلَى الْكُوفَةِ أَمِيرًا وَقَدِمَ كِتَابُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ: أَنْ سرْ إِلَى أَصْبَهَانَ، وَزِيَادٌ عَلَى الْكُوفَة، وَعَلَى مُقَدَّمَتكَ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ وَرْقَاءَ الرِّيَاحيُّ، وَعَلَى مُجَنَّبَتَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَرْقَاءَ الْأَسَدِيُّ وَعِصْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِصْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدَةَ بْن سَيْفِ بْن عَبْدِ الْحَارِثِ.

فَسَارَ عَبْدُ الله فِي النَّاسِ حَتَّى قَدِمَ حُذَيْفَةَ، وَرَجَعَ حُذَيْفَةُ إِلَى عَمَلِه، وَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ مِنْ نَهَاوَنْدَ فِيمَنْ كَانَ مَعَهُ وَمَنِ انْصَرَفَ مَعَهُ مِنْ جُنْدِ النُّعْمَانِ نَحْوَ جُنْدٍ قَدِ اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ عَلَيْهِمُ الْأُسْتَنْدَارُ، وَعَلَى مُقَدَّمَتِهِ شهربراز جاذويه شَيْخٌ كَبِيرٌ فِي جَمْع، فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَمُقَدَّمَةُ الْمُشْرِكِينَ بِرُسْتَاقِ

١- ذكره الطبري في أحداث سنة إحدى وعشرين.



مِنْ رَسَاتِيقِ أَصْبَهَانَ(١) فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، فَدَعَا الشَّيْخُ إِلَى الْبِرَازِ فَبَرَزَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَرْقَاءَ، فَقَتَلَهُ وَانْهَزَمَ أَهْلُ أَصْبَهَانَ، وَسَمَّى الْمُسْلِمُونَ ذَلكَ الرُّسْتَاقَ رُسْتَاقَ الشَّيْخ، فَهُوَ اسْمُهُ إِلَى الْيَوْم، وَدَعَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله مَنْ يَلِيهِ فَتَسَارَعَ الْأَسْتَنْدَارُ (٢) إِلَى الصُّلْح، فَصَا لَحَهُمْ فَهَذَا أَوَّلُ رُسْتَاق مِنْ أَصْبَهَانَ أُخِذَ وَصَالَحَ ثُمَّ سَارَ عَبْدُ الله مِنْ رُسْتَاقِ الشَّيْخِ نَحْوَ جَيِّ ٣٠ لَا يَجِدُ فِيهَا أَحَدًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى جَيِّ، وَالْلَكُ بأَصْبَهَانَ يَوْمَئِذِ الفادوسبان، وَقَدْ أَخَذَ بَهَا فَنَزَلَ بِالنَّاسِ عَلَى جَيَّ فَحَاصَرَهُمْ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ بَعْدَ مَا شَاءَ اللهُ منْ زَحْف، فَلَمَّا الْتَقَوْا، قَالَ: الفادوسفان لعَبْد الله لَا تُقْتَلْ أَصْحَابي، وَلَا أَقْتُلُ أَصْحَابَكَ، وَلَكِن ابْرُزْ، فَإِنْ قَتَلْتُكَ رَجَعَ أَصْحَابُكَ، وَإِنْ قَتَلْتَنِي سَالَّكَ أَصْحَابِي، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابِي لَا يَقَعُ لَهُمْ نُشَّابَةٌ، فَبَرَزَ لَهُ عَبْدُ الله، وَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَحْمِلَ عَلَيَّ، وَإِمَّا أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْكَ، قَالَ: أَحْمِلُ عَلَيْكَ، فَوَقَفَ لَهُ عَبْدُ الله فَحَمَلَ عَلَيْهِ الفاذوسفان فَطَعَنَهُ، وَأَصَابَ قَرَبُوس السَّرْجِ فَكَسَرَهُ،

١- مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، ويسرفون في وصف عظمها حتى يتجاوزوا حدّ الاقتصاد إلى غاية الإسراف، وأصبهان: اسم للإقليم بأسره، وكانت مدينتها أوَّلا جيًّا ثم صارت اليهودية، وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع.. المعروف أن الأصب بلغة الفرس هو الفرس، وهان كأنه دليل الجمع، فمعناه الفرسان والأصبهانيِّ الفارس.. وكانت مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجيّ وهو الآن يعرف بشهرستان وبالمدينة. «معجم البلدان» (١/ ٢٠٨).

٢- الأَسْتَنْدَارُ اسم ملك على بعض مدن تقع بين الجبال من نواحي طبرستان. انظر: «حدود العالم» (ص\_00).

٣- جَيُّ: بالفتح ثم التشديد: اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة. «معجم البلدان» (٢/ ٢٠٢).



وَقَطَعَ اللَّبَبَ وَالْحِزَامَ، وَزَالَ اللَّبَدُ وَالسَّرْجُ، وَعَبْدُ اللَّهِ عَلَى الْفَرَس فَوَقَعَ عَبْدُ الله قَائمًا، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْفَرَس عُرْيَانًا، وَقَالَ لَهُ: اثْبُتْ، فَحَاجَزَهُ، وَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُقَاتِلَكَ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ رَجُلًا كَامِلًا، وَلَكِنْ أَرْجِعُ مَعَكَ إِلَى عَسْكُرِكَ فَأُصَالِحُكَ، وَأَدْفَعُ الْلَدِينَةَ إِلَيْكَ، عَلَى أَنَّ مَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَأَدَّى الْجِزْيَةَ، وَقَامَ عَلَى مَالِهِ، وَعَلَى أَنْ نُجْرِيَ مَنْ أَخَذْتُمْ أَرْضَهُ مَجْرَاهُمْ وَيَتَرَاجَعُونَ، وَمَنْ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا دَخَلْنَا فِيهِ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكُمْ أَرْضُهُ، قَالَ: لَكُمْ ذَلكَ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُّو مُوسَى مِنْ نَاحِيَةِ الْأَهْوَازِ، وَقَدْ صَالَحَ الفاذوسفان عَبْدُ الله، فَخَرَجَ الْقَوْمُ مِنْ جَيَّ، وَدَخَلُوا فِي الذِّمَّةِ، إِلَّا ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْل أَصْبَهَانَ خَالَفُوا قَوْمَهُم، وَتَجَمَّعُوا بِكَرْمَانَ فِي حَاشِيتِهِمْ لِجَمْع كَانَ بِهَا، وَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُو مُوسَى جَيَّ، وَجَيُّ مَدِينَةُ أَصْبَهَانَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، وَاغْتَبَطَ مَنْ أَقَامَ، وَنَدِمَ مَنْ شَخَصَ.

وَقَدِمَ كِتَابُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ: أَنْ سرْ حَتَّى تَقْدَمَ عَلَى شُهَيْل بْن عَدِيٍّ فَتُجَامِعَهُ عَلَى قِتَالِ مَنْ بِكُرْمَانَ، وَخَلَّفْ فِي جَيَّ مَنْ يَقِي جَيَّ، وَاسْتَخْلِفْ عَلَى أَصْبَهَانَ السَّائِبَ بْنَ الْأَقْرَعِ(١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٣٧ ـ ١٤١) بلفظ قريب، قال: كتب إلى السري عن شعيب عن سيف فذكره، ومن طريق سيف به رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٤٣) واللفظ له، وإسناده ضعيف، سبق الكلام عليه.



#### \* فتح همذان والرى وقومس وجرجان وطبرستان أذربيجان والباب(١):

عن سيف، أن محمدا والمهلب وطلحة وعمرا وسعيدا أخبروه:

أن النعمان لما صرف إلى الماهين لاجتماع الأعاجم إلى نهاوند، وصرف إليه أهل الكوفة وافوه مع حذيفة، ولما فصل أهل الكوفة من حلوان وأفضوا إلى ماه هجموا على قلعه في مرج فيها مسلحه، فاستزلوهم، وكان أول الفتح، وأنزلوا مكانهم خيلا يمسكون بالقلعة، فسموا معسكرهم بالمرج، مرج القلعة، ثم ساروا من مرج القلعة نحو نهاوند، حتى إذا انتهوا إلى قلعة \_ فيها قوم خلفوا عليها النسير بن ثور في عجل وحنيفة، فنسبت إليه، وافتتحها بعد فتح نهاوند ولم يشهد نهاوند عجلي ولا حنفي ـ أقاموا مع النسير على القلعة، فلما جمعوا فيء نهاوند والقلاع أشركوا فيها جميعا، لأن بعضهم قوى بعضا، ثم وصفوا ما استقروا فيها بين مرج القلعة وبين نهاوند مما مروابه قبل ذلك فيها استقروا من المرج إليها بصفاتها، وازدحمت الركاب في ثنية من ثنايا ماه، فسميت بالركاب، فقيل: ثنية الركاب وأتو اعلى أخرى تدور طريقها بصخرة، فسموها ملويه، فدرست اساؤها الأولى، وسميت بصفاتها، ومروا بالجبل الطويل المشرف على الجبال، فقال قائل

١- ذكره الطبري في أول أحداث سنة اثنين وعشرين.



منهم: كأنه سن سميرة وسميرة امرأة من المهاجرات من بني معاوية، ضبية لها سن مشرفة على أسنانها، فسمي ذلك الجبل بسنها وقد كان حذيفة أتبع الفالة والة نهاوند نعيم بن مقرن والقعقاع بن عمرو، فبلغا همذان (۱)، فصالحهم خسروشنوم، فرجعا عنهم، ثم كفر بعده، فلما قدم عهده في العهود من عند عمر ودع حذيفة وودعه حذيفة، هذا يريد همذان، وهذا يريد الكوفة راجعا، واستخلف على الماهين عمرو بن بلال بن الحارث.

وكان كتاب عمر إلى نعيم بن مقرن:

أن سرحتى تأتي همذان، وابعث على مقدمتك سويد بن مقرن، وعلى مجنبتيك ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد، هذا طائي، وذاك تميمي، فخرج نعيم بن مقرن في تعبيته حتى نزل ثنية العسل وإنها سميت ثنية العسل بالعسل الذي أصابوا فيها، غب وقعة نهاوند حيث أتبعوا الفالة فانتهى الفيرزان إليها، وهي غاصة بحوامل تحمل العسل وغير ذلك، فحبست الفيرزان حتى نزل، فتوقل في الجبل(٢)، وغار فرسه فأدرك فأصيب، ولما

١- همذان بلد واسع، جليل القدر، كثير الأقاليم والكور، وافتتح سنة ثلاث وعشرين، وخراجه ستة آلاف ألف درهم، وهو الذي يسمى: ماه البصرة، كان خراجه يحمل في أعطيات أهل البصرة.. ومن همذان إلى نهاوند مرحلتان. «البلدان» لليعقوبي (ص\_ ٨٢).

٢ - توقل في الْجَبَل: صعدفيه، وَيُقَال توقل في مصاعد الشّرف. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢٥٠٢).



نزلوا كَنْكور سرقت دواب من دواب المسلمين، فسمي قصر اللصوص(١١).

ثم انحدر نعيم من الثنية حتى نزل على مدينة همذان، وقد تحصنوا منهم، فحصرهم فيها، وأخذ ما بين ذلك وبين جرميذان(٢)، واستولوا على بلاد همذان كلها فلم رأى ذلك أهل المدينة سألوا الصلح، على أن يجريهم ومن استجاب مجرى واحدا، ففعل، وقبل منهم الجزاء على المنعة، وفرق دستبي بين نفر من أهل الكوفة، بين عصمة بْن عبد الله الضبي ومهلهل بْن زيد الطائي وسماك بْن عبيد العبسي وسماك بْن مخرمة الأسدي، وسماك بْن خرشة الأنصاري، فكان هؤلاء أول من ولي مسالح دستبي.

فبينها نعيم في مدينة همذان في توطئتها في اثني عشر ألفا من الجند تكاتب الديلم وأهل الري وأهل أذربيجان، ثم خرج موتا في الديلم حتى ينزل بواج روذ، وأقبل الزينبي أبو الفرخان في أهل الري حتى انضم إليه، وأقبل إسفندياذ أخو رستم في أهل أذربيجان، حتى انضم إليه، وتحصن أمراء مسالح دستبي، وبعثوا إلى نعيم بالخبر، فاستخلف يزيد بن قيس، وخرج إليهم في الناس حتى نزل عليهم بواج الروذ، فاقتتلوا بها قتالا

١- قصرُ كَنْكُور: بفتح الكاف، وسكون النون، وكسر الكاف الأخرى، وفتح الواو، وآخره راء، بليدة بين همذان وقرميسين، وقال ابن المقدسي: قصر اللصوص مدينة على سبعة فراسخ من أسدآباذ يقال لها بالفارسية كنكور. «معجم البلدان» (٤/ ٣٦٣). ٢ - جرميذان: موضع في أرض الجبل، أظنه من نواحي همذان. «معجم البلدان» (٢/ ١٢٩).



شديدا، وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند، ولم تكن دونها، وقتل من القوم مقتلة عظيمة لا يحصون ولا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار، وقد كانوا كتبوا إلى عمر باجتماعهم، ففزع منها عمر، واهتم بحربها، وتوقع ما يأتيه عنهم، فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة، فقال: أبشير! فقال: بل عروة، فلما ثنى عليه: أبشير؟ فطن، فقال: بشير، فقال عمر: رسول نعيم؟ قال: رسول نعيم، قال: الخبر؟ قال: البشري بالفتح والنصر، وأخبره الخبر، فحمد الله، وأمر بالكتاب فقرئ على الناس، فحمدوا الله، ثم قدم سماك بْن مخرمة وسماك بْن عبيد وسماك بن خرشة في وفود من وفود أهل الكوفة بالأخماس على عمر، فنسبهم، فانتسب له سماك وسماك وسماك، فقال: بارك الله فيكم، اللهم أسمك بهم الإسلام وأيدهم بالإسلام(١١)، فكانت دستبي من همذان ومسالحها إلى همذان، حتى رجع الرسول إلى نعيم بْن مقرن بجواب عمر بن الخطاب:

أما بعد، فاستخلف على همذان، وأمد بكير بْن عبد الله بسماك بْن

١- قال الدارقطني: سماك بن عبيد العبسي، وسماك بن مخرمة الأسدى، وسماك بن خرشة الأنصاري، وليس بأبي دجانة، وهؤلاء الثلاثة أول من ولى مسالح دستبي وقاتل الديلم، قال ذلك سيف بن عمر قال: وقدم هؤلاء الثلاثة على عمر في وفود أهل الكوفة، بالأخماس فنسبهم فانتسبوا له: سماك وسماك وسماك، فقال: بارك الله فيكم اللهم اسمك بهم الإسلام وأيدهم. «المؤتلف والمختلف» (٣/ ١٢٤٠).



خرشة، وسرحتى تقدم الري، فتلقى جمعهم، ثم أقم بها، فإنها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد فأقر نعيم يزيد بْن قيس الهمذاني على همذان، وسار من واج الروذ بالناس إلى الري...

وأعاد فيهم نعيم كتاب صلح همذان، وخلف عليها يزيد بْن قيس الهمذاني، وسار بالجنود حتى لحق بالري، وكان أول نسل الديلم من العرب، وقاولهم فيه نعيم.

#### \* عزل عمار عن الكوفة(١):

عَنْ سَيْفٍ، عن مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةً وَاللَّهَلَّبِ وَعَمْرو، وَسَعِيدٍ، قَالُوا:

كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ، عُطَارِدٌ ذَلِكَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ فِي عَمَّارٍ، وَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ بِأَمِيرٍ، وَلا يَحْتَمِلُ مَا هُوَ فِيهِ، وَنَزَا بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَمَّار: أَنْ أَقْبِلْ، فَخَرَجَ بوفد من أهل الكوفة، ووفد رجالا ممن يرى أنهم مَعَهُ، فَكَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِكَّنْ تَخَلَّفَ، فَجَزعَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، مَا هَذَا الْجَزَعُ! فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَحْمَدُ نَفْسِي عَلَيْهِ، وَلَقَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ \_ وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ عَمُّ الْمُخْتَارِ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله مَعَهُ \_ فَسَعِيَا بِهِ، وَأَخْبَرَا

١- ذكره الطبري في أواخر أحداث سنة اثنين وعشرين.



عُمَرَ بِأَشْيَاءَ يَكْرَهُهَا، فَعَزَلَهُ عُمَرُ وَلَمْ يُولِّهِ (١).

عن عُمَيْر بن سعيد قَالَ:

أَلا أَخْبِرِكَ بِكُلِ أَمِيرِ أَتَانَا حَتَّى مَاتَ مُعَاوِيَة: أَتَانَا سعد، ثمَّ إِن عمر عَزِله فَجعل عمارا، فعزل عمارا، وَجعل اللَّغيرَة بِن شُعْبَة، ثمَّ إِن عُثْمَان بعث إِلَيْنَا سَعْدا حِين ولي، ثمَّ إِنَّه بعث على سعد الْوَلِيد بن عقبَة.

قَالَ سُفْيَان: قَالَ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد: فَسمِعت طَارِقًا يَقُول: فَلَمَّا جَاءَ الْوَلِيد لينزع سَعْدا قَالَ لَهُ سعد: وَالله مَا أَدْرِي أَكست بعدي، أو قد استجمعت بعْدك.

قَالَ سُفْيَان عَن مطرف عَن عُمَيْر يَعْنِي بن سعيد النَّخعِيّ: ثمَّ إِن الْوَلِيد شكي فَاسْتعْمل سعيد بن الْعَاصِ، ثمَّ إِن أهل الْكُوفَة أَبُوا أَن يدعوا سعيدا وردوه وارتضوا بِأبي مُوسَى، وَقتل عُثْمَان وَأَبُو مُوسَى على النَّاس، ثمَّ إِن مُعاوِيَة اسْتعْمل علينا اللَّغيرَة بن شُعْبَة، ثمَّ عزل اللَّغيرَة فَاسْتعْمل زيادا، ثمَّ إِن زيادا مَاتَ فَاسْتعْمل ابن أم الحكم، ثمَّ إِن ابن أم الحكم عزل حِين قتل

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٦٣) قال: كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرِي مِنْ شُيُوخِهِ \_ وهم المذكورون \_ فذكره.

ومن طريق السري به رواه ابن عساكر (٤٤٩ /٤٣).

قلت: «ولم يوله» كذا في المطبوع من تاريخ الطبري، وفي عند ابن عساكر «ولم يُؤَنِّبه».



ابن صلو با<sup>(۱)</sup>.

عن إسْمَاعِيل أَخْبَرَنَا قَيْسٌ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ:

۱- إسناده صحيح: رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۳۰۵٦)، قال: حَدثني هَارُون ببن مَعْرُوف قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن سُفْيَان عَن مطرف، قَالَ: أُخْبرني عُمَيْر بن سعيد

ومن طريق سفيان رواه: البخاري في «التاريخ الأوسط» (٥١) بلفظ قريب، قال: حَدِثني مُحَمَّد بن عباد، ثَنَا سُفْيَان قَالَ: قصّ علينا مطرف: قَالَ لي عُمَرْ بْن سعيد: أَلا أَخْبِرِكَ بِكُلِ أَمِيرِ كَانَ علينا حَتَّى مَاتَ مُعَاوِيَة: كَانَ أُوِّلِ مِن أَتَانَا سعد اسْتَعْملهُ عمر، ثمَّ أَتَانَا بعده عمار، ثمَّ أَتَانَا بعده اللُّغيرَة، وَقتل عمر وَهُوَ علينا، فشكي فَعَزله، وَاسْتعْمل علينا سعيد بْنِ الْعَاصِ، ثُمَّ إِنَّهُم ارتضوا بأبي مُوسَى، فَقتل عُثْمَان ﷺ وَهُوَ علينا، ثمَّ إن مُعَاوِيَة اسْتعْملِ الْمُغبرَة، ثمَّ أَتَانَا بعده زيَاد فَإَتَ فَاسْتعْملِ ابنِ أم الحكم، فَلَّما قتل بن صنوبا عَزِله وَاسْتعْملِ الضَّحَّاكِ بْن قيسِ الفهري، ثمَّ أَتَانَا بعده النُّعْمَان بْن بشير فَهَاتَ مُعَاوِيَة وَهُوَ علينا. ورواه البخاري أيضا في "التاريخ الكبير" (٦/ ٥٣٢) بنحوه، ومن طريق سفيان أيضا رواه ابن عساكر (٦٢/ ١٢٢) بنحو سياق البخاري. قلت: الذي في "العلل ومعرفة الرجال" "صلوبا"، وكذا أيضا عند ابن عساكر، والذي في "التاريخ الكبير" "صلوما"، وفي "التاريخ الأوسط" "صنوبا".

وعمير بن سعيد، هو النخعي الصهباني، أبو يحيى الكوفي، ثقة. "التقريب" (١٨٢٥). ومطرف هو ابن طريف الحارثي، و يقال الخارفي، أبو بكر، و يقال أبو عبد الرحمن، الكوفي، ثقة فاضل. "التقريب" (٦٧٠٥).

وسفيان هو ابن عيينة، ثقة حافظ. "التقريب" (٢٤٥١).

وهارون بن معروف المروزي، أبو على الخزاز الضرير، ثقة. "التقريب" (٧٢٤٢).



أَلَا تُخْبِرُونِي بِمَنْزِلَتِكُمْ هَذَيْنِ؟ وَمَعَ هَذَا إِنِّي لَا أَسْأَلُكُمَا وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ فِي وُجُوهِكُمْ أَيَّ الْمُنْزِلَتَيْن خَيْرٌ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: أَنَا أُخْبِرُكَ يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَّا إحْدَى الْمُنْزِلَتَيْن فَأَدْنَى نَخْلَةِ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَب، وَأَمَّا الْمُنْزِلُ الْآخَرُ فَأَرْضُ فَارس، وَعَلَيْهَا وَحَرِّهَا وَوَلَعِهَا يَعْنِي الْمُدَائِنَ; قَالَ: فَكَذَّبَنِي عَمَّارٌ، فَقَالَ: كَذَبْت، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَكْذَبُ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَلَا تُغْبِرُونِي عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا أَهَجَريُّ هُوَ؟ قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا هُوَ بَهَجَريِّ، وَلَا كَانَ، وَلَا عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ، فَعَزَلَهُ، فَبَعَثَ اللَّغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ(١).

عَنِ الْخَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:

وَشَى رَجُلٌ بِعَمَّارِ إِلَى عُمَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمَّارًا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَبَ عَلَيَّ فَابْسُطْ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَاجْعَلْهُ مُوَطَّأَ الْعَقِب(٢).

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٠٦٨٠) واللفظ له، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ به، وهذا إسناد صحيح، سبق الكلام عليه.

ورواه أيضا برقم (٣٣٧٤٣) بنحوه في خبر طويل بهذا الإسناد أيضا، ومن طريقه بهذا السياق رواه ابن عساكر (٤٦/ ٣٧٩)، ورواه أيضا بلفظ قريب (٤٣/ ٤٤٩) من طريق ابن إسحاق عن إسهاعيل عن قيس به.

ورواه الطبري (٤/ ١٦٣ ـ ١٦٣) قال: كتب إلي السري كَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ وَمُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فَذكره بَنحوه، وإسناده

٢- إسناده صحيح: رواه ابن سعد (٣/ ٢٥٦)، قال: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدالله الأُسَدِيُّ قَالا: أَخْبَرَنَاسُفْيَانُ عَنْ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَن الْخَارِثِ بْن سُوَيْد فذكره. =



عن دَاوُد عَنْ عَامِر قَالَ:

قَالَ عُمَرُ لِعَمَّارِ: أَسَاءَكَ عَزْلُنَا إِيَّاكَ؟ قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ؛ لَقَدْ سَاءَني حِينَ اسْتَعْمَلْتَنِي، وَسَاءَني حِينَ عَزَلْتَنِي (١).

=ومن طريق ابن سعد رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ١٦٧)، ولم يذكرفيه محمدا بن عبد الله الأسدى.

ومن طريق وكيع عن سفيان رواه ابن عساكر (٤٣/٤٣) من طريق، وفي (٤٤٩/٤٣) رواه أيضا من طريق أبي نعيم ـ الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدى عن سفيان.

والفضل بن دكين: عمرو بن حماد بن زهير القرشي التيمي الطلحي مولاهم، ثقة ثبت. «التقريب» (۱۰۶۰).

وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حافظ. «التقريب» (٢٤٤٥).

والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدى الكاهلي، ثقة حافظ. «التقريب» (٢٦١٥).

وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، ثقة. «التقريب» (٢٦٩).

والحارث بن سويدالتيمي، أبو عائشة الكوفي، من كبار التابعين، ثقة ثبت. «التقريب» (١٠٢٥). قلت: وقد ذكره البعض في الصحابة، ونفي ذلك آخرون، وذلك لما ذكر أنه أسلم زمن النبي ﷺ، ثم ارتد، ثم أسلم. مات في آخر خلافة ابن الزبير. انظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٣٦) مع الحاشية.

١- إسناده ضعيف: رواه ابن سعد (٣/ ٢٥٦)، قال: عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْد الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامر.

ومن طريق ابن سعد رواه ابن عساكر (٤٣/ ٤٥١).

ومن طريق خالد بن عبد الله رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ١٧٠)، قال: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانُ به.



# عَنْ هِشَام بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيِّ:

أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَسْعُود، قَالَ:

والله ما يدرى علام استعملته! فَقَالَ عُمَرُ: عَلامَ اسْتَعْمَلْتُكَ يَا عَمَّارُ؟ قَالَ: على الحيرة وأرضها، فقال: قد سمعت بالْجِيرَةِ تُجَّارًا تَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، قَالَ: وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: عَلَى بَابِلَ وَأَرْضِهَا، قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بِذِكْرِهَا فِي الْقُرْآنِ.

قَالَ: وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: عَلَى الْلَدَائِن وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ: أَمَدَائِنُ كِسْرَى؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَعَلَى أَيِّ شيء؟ قال: على مهرجانقذق وَأَرْضِهَا.

قَالُوا: قَدْ أَخْبَرْنَاكَ أَنَّهُ لا يَدْري عَلامَ بَعَثْتَهُ! فَعَزَلَهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ دَعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَسَاءَكَ حِينَ عَزَلْتُكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا فَرحْتُ بِهِ حِينَ بَعَثْتَنِي، وَلَقَدْ سَاءَني حِينَ عَزَلْتَنِي، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْتَ بِصَاحِبِ عَمَلِ، وَلَكِنِّي تَأْوَّلْتُ: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ

<sup>=</sup> وعفان بن مسلم هو ابن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت ربها وهم. «التقريب» (٤٦٢٥).

وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان، ثقة ثبت. «التقريب» (١٦٤٧). وداود هو بن أبي هند: دينار بن عذافر، ثقة متقن كان يهم بأخرة. «التقريب» (١٨١٧). وعامر هو الشعبي، وقد سبق.

وهذا إسناد رجاله ثقات صحيح إلى الشعبي، إلا أنه منقطع، وروي نحو هذا المعنى عند الطبري بإسناد آخر.



### أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥](١).

#### \* فتح خراسان<sup>(۲)</sup>:

وَعَنْ رَجُلِ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ يُدْعَى الْوَازِعَ بْنَ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ، قَالَ:

لَّا بَلَغَ عُمَرُ غَلَبَةَ الأَحْنَفِ عَلَى الْمُرْوَيْنِ وَبَلْخَ (٣)، قَالَ: وَهُوَ الأَحْنَفُ، وَهُوَ سَيِّدُ أَهْلِ الْمُشْرِقِ الْمُسَمَّى بِغَيْرِ اسْمِهِ، وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الأَحْنَفِ: أَمَّا بَعْدُ، فَلا تَجُوزَنَّ النَّهْرَ وَاقْتَصرْ عَلَى مَا دُونَهُ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ بِأَيِّ شَيْءٍ دَخَلْتُمْ عَلَى خُرَاسَانَ، فَدَاوِمُوا عَلَى الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِ خُرَاسَانَ يَدُمْ لَكُمُ النَّصْرُ، وإياكم أن تعبروا فتفضوا.

ولما بلغ رسولا يَزْدَجَرْد خَاقَان وَغَوْزَك، لَمْ يَسْتَتَبْ لَهُمَا إِنْجَادُهُ حتى عبر إلَيْهِمَا النَّهْرَ مَهْزُومًا، وَقَد اسْتَتَبَ فَأَنْجَدَهُ خَاقَانُ \_ وَالْمُلُوكُ تَرَى عَلَى أَنْفُسِهَا إِنْجَادَ الْمُلُوكِ \_ فَأَقْبَلَ فِي التُّرْكِ، وَحَشَرَ أَهْلُ فَرْغَانَةَ وَالصُّغْدِ، ثُمَّ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٦٤)، قال: كتب إلي السري، عن شعيب، عن سيف، عن زَكريَّاءَ بْن سِيَاهِ، عَنْ هِشَام بْن عَبْدِ الرَّحْمَن الثَّقَفِيِّ فذكره.

وهشام بن عبد الرحمن الثقفي هو وألد الحكم بن هشام، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، وهو منقطع أيضا، فهشام لم يدرك عمر 🧠.

٢- ذكره الطبرى في أول أحداث سنة اثنين وعشرين.

٣- بَلْخُ: مدينة مشهورة بخراسان.. من أجلّ مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيرا. «معجم البلدان» (١/ ٤٧٩).



خَرَجَ بِهِمْ، وَخَرَجَ يَزْدَجَرْدُ رَاجِعًا إِلَى خُرَاسَانَ(١)، حَتَّى عَبَرَ إِلَى بَلْخَ، وَعَبَرَ مَعَهُ خَاقَانُ، فَأَرَزَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى مَرْوِ الرُّوذِ(١) إِلَى الأَحْنَفِ، وَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ بَلْخَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الأَحْنَفِ بِمَرْوِ الرُّوذِ وَكَانَ الأَحْنَفُ حِينَ بلغه عبور خاقان والصغد نهر بَلْخَ غَازِيًا لَهُ، خَرَجَ في عَسْكُرهِ لَيْلا يَتَسَمَّعُ: هَلْ يَسْمَعُ بِرَأْي يَنْتَفَعُ بِهِ؟ فَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ يُنَقِّيَانِ عَلَفًا، إِمَّا تِبْنًا وَإِمَّا شَعِيرًا، وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبه:

لَوْ أَنَّ الأَمِيرَ أَسْنَدَنَا إِلَى هَذَا الْجَبَلِ، فَكَانَ النَّهْرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَدُوِّنَا خَنْدَقًا، وَكَانَ الْجَبَلُ فِي ظُهُورِنَا مِنْ أَنْ نُؤْتَى مِنْ خَلْفِنَا، وَكَانَ قِتَالُنَا مِنْ وَجْهِ وَاحِدِ رَجَوْتُ أَنْ يَنْصُرَنَا اللهُ، فَرَجَعَ وَاجْتَزَأَ بِهَا، وَكَانَ فِي لَيْلَةٍ مِظْلِمَةٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ

١- نُحراسَانُ: بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها إنها هو أطراف حدودها، وتشتمل على أمّهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو، وهي كانت قصبتها، وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون. «معجم البلدان» (۲/ ۳۵۰).

٢- مَرْوُ الرُّوذ: المرو: الحجارة البيض تقتدح بها النار..، والرّوذ، بالذال المعجمة: هو بالفارسية النهر، فكأنه مرو النهر: وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام، وهي على نهر عظيم فلهذا سميت بذلك، وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرى. قال أيضا: مَرُّ وذ: بالفتح ثم التشديد والضم، وسكون الواو، وذال معجمة، وهو مدغم من مرو الروذ، هكذا يتلفظ به جميع أهل خراسان. «معجم البلدان» (٥/ ١١٢).



جَمَعَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ قَلِيلٌ، وَإِنَّ عَدُوَّكُمْ كَثِيرٌ، فَلا يَهُولَنَّكُمْ، فَ \_ ﴿ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، ارْتَحَلُوا منْ مَكَانِكُمْ هَذَا، فَأَسْنِدُوا إِلَى هَذَا الْجَبَل، فَاجْعَلُوهُ فِي ظُهُورِكُمْ، وَاجْعَلُوا النَّهْرَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ، وَقَاتِلُوهُمْ مِنْ وَجْهِ وَاحِدِ فَفَعَلُوا، وَقَدْ أَعَدُّوا مَا يُصْلِحُهُم، وَهُوَ فِي عَشَرَةَ آلافٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ نَحْوٌ مِنْهُمْ، وَأَقْبَلَتِ التُّرْكُ وَمَنْ أَجْلَبَتْ حَتَّى نَزَلُوا بهمْ، فَكَانُوا يُغَادُونَهُمْ وَيُرَاوحُونَهُمْ وَيَتَنَحُّونَ عَنْهُمْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، وَطَلَبَ الأَحْنَفُ عِلْمَ مَكَانِهِمْ بِاللَّيْلِ، فَخَرَجَ لَيْلَةً بَعْدَ مَا عَلِمَ عِلْمَهُمْ، طَلِيعَةً لأَصْحَابِهِ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ عَسْكُر خَاقَانَ فَوَقَفَ، فَلَمَّا كَانَ في وَجْهِ الصُّبْحِ خَرَجَ فَارِسٌ مِنَ التُّرْكِ بطَوْقِهِ، وَضَرَبَ بطَبْلِهِ، ثُمَّ وَقَفَ مِنَ الْعَسْكَر مَوْ قِفًا يَقِفُهُ مِثْلُهُ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ الأَحْنَفُ، فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْن، فَطَعَنَهُ الأَحْنَفُ فَقَتَلَهُ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:

إِنَّ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ حَقًّا أَنْ يَخْضِبَ الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدَقًّا إِنَّ لَنَا شَيْخًا بِهَا مُلَقَّى سَيْفُ أَبِي حَفْصِ الَّذِي تَبَقَّى ثُمَّ وَقَفَ مَوْقَفَ التُّرْكِيِّ وَأَخَذَ طَوْقَهُ، وَخَرَجَ آخَرُ مِنَ التُّرْكِ، فَفَعَلَ فِعْلَ صَاحِبهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ وَقَفَ دُونَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ الأَحْنَفُ، فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْن،



فَطَعَنَهُ الأَحْنَفُ فَقَتَلَهُ وَهُوَ يَرْتَجِزُ:

#### وَيَمْنَعُ الْخَلاءَ إِمَّا أَرْبَعُوا إنَّ الرَّئِيسِ يَرْتَبِي وَيَطْلَعُ

ثُمَّ وَقَفَ مَوْقِفَ التُّرْكِيِّ الثَّاني، وَأَخَذَ طَوْقَهُ، ثُمَّ خَرَجَ ثَالِثٌ مِنَ التُّرْكِ، فَفَعَلَ فِعْلَ الرَّاجُلَيْنِ، وَوَقَفَ دُونَ الثَّانِي مِنْهُمَا، فَحَمَلَ عَلَيْهِ الأَحْنَفُ، فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْن، فَطَعَنَهُ الأَحْنَفُ، فَقَتَلَهُ وَهُوَ يَرْتَجِزُ:

### جَرْيُ الشُّمُوسِ نَاجِزًا بِنَاجِز مُحْتَفِلا فِي جَرْيهِ مُشَارِز

ثُمَّ انْصَرَفَ الأَحْنَفُ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَتَّى دَخَلَهُ وَاسْتَعَدَّ، وَكَانَ مِنْ شِيمَةِ التُّرْكِ أَنَّهُمْ لا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجُ ثَلاثَةٌ مِنْ فُرْسَانِهِمْ كَهُؤلاءِ، كُلِّهِمْ يَضْرِبُ بِطَبْلِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ بَعْدَ خُرُوج الثَّالث، فَخَرَجَتِ التُّرْكُ لَيْلَتَئِذِ بَعْدَ الثَّالِثِ، فَأَتَوْا عَلَى فُرْسَانهمْ مُقَتَّلِينَ، فَتَشَاءَمَ خَاقَانُ وَتَطَيِّرَ، فَقَالَ: قَدْ طَالَ مُقَامُنَا، وَقَدْ أُصِيبَ هَؤُلاء الْقَوْمُ بِمَكَانٍ لَمْ يُصَبْ بِمِثْلِهِ قَطَّ، مَا لَنَا فِي قِتَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ مِنْ خَيْرٍ، فَانْصَرَفُوا بنَا، فَكَانَ وُجُوهُهُمْ رَاجِعِينَ، وَارْتَفَعَ النَّهَارُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلا يَرَوْنَ شَيْئًا، وَأَتَاهُمُ الْخَبَرُ بِانْصِرَافِ خَاقَانَ إِلَى بَلْخَ، وَقَدْ كَانَ يَزْدَجَرْدُ بْنُ شَهْرَيَارَ بْنِ كِسْرَى تَرَكَ خَاقَانَ بِمَرْوِ الرُّوذِ، وَخَرَجَ إِلَى مَرْوِ الشَّاهِجَانِ، فَتَحَصَّنَ منه حاتم بْنُ النُّعْمَانِ وَمَنْ مَعَهُ، فَحَصَرَهُمْ وَاسْتَخْرَجَ خَزَائِنَهُ مِنْ مَوْضِعِهَا،



وَخَاقَانُ بِبَلْخَ مُقِيمٌ لَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ لِلأَحْنَفِ: مَا تَرَى فِي اتِّبَاعِهمْ؟ فَقَالَ: أُقِيمُوا بِمَكَانِكُمْ وَدَعُوهُمْ وَلَلَّا جَمَعَ يَزْدَجَرْدُ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ مِمَّا وَضَعَ بِمَرْوَ، فَأَعْجَلَ عَنْهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْهَا، إِذْ هُوَ أَمْرٌ عَظِيمٌ مِنْ خَزَائِن أَهْل فَارسَ، وَأَرَادَ اللِّحَاقَ بِخَاقَانَ فَقَالَ لَهُ أَهْلُ فَارسَ أَيُّ شَيْءٍ تُريدُ أَنْ تَصْنَعَ؟ فَقَالَ:

أُريدُ اللِّحَاقَ بِخَاقَانَ فَأَكُونُ مَعَهُ أَوْ بِالصِّينِ، فَقَالُوا لَهُ: مَهْلا، فَإِنَّ هَذَا رَأْيُ سُوءِ، إِنَّكَ إِنَّهَا تَأْتِي قَوْمًا فِي مَمْلَكَتِهِمْ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَقَوْمَكَ، وَلَكِن ارْجِعْ بِنَا إِلَى هَؤُلاءِ الْقَوْمِ فَنُصَالِحَهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَوْفِيَاءُ وَأَهْلُ دِينٍ، وَهُمْ يَلُونَ بِلادَنَا، وَإِنَّ عَدُوًّا يَلِينَا فِي بِلادِنَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مَمْلَكَةً مِنْ عَدُوًّ يَلِينَا فِي بِلادِهِ وَلا دِينَ لَهُمْ، وَلا نَدْري مَا وَفَاؤُهُمْ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ وَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: فَدَعْ خَزَائِنَنَا نَرُدَّهَا إِلَى بلادِنَا ومن يليها، ولا تخرجها من بلادها إِلَى غَيْرِهَا، فَأَبَى، فَقَالُوا: فَإِنَّا لا نَدَعُكَ، فَاعْتَزَلُوا وَتَرَكُوهُ في حَاشِيتِهِ، فَاقْتَتَلُوا، فَهَزَمُوهُ وَأَخَذُوا الْخَزَائِنَ، وَاسْتَوْلُوا عَلَيْهَا وَنَكَبُوهُ، وَكَتَّبُوا إِلَى الأَحْنَف بالْخَبَر، فَاعْتَرَضَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بِمَرْوَ يَثْفِنُونَهُ، فَقَاتَلُوهَ وَأَصَابُوهُ في آخِر الْقَوْم، وَأَعْجَلُوهُ عَنِ الأَثْقَالِ، وَمَضَى مُوَائِلا حَتَّى قَطَعَ النَّهْرَ إِلَى فَرْغَانَةَ وَالتُّرْكِ، فَلَمْ يَزَلْ مُقِيمًا زَمَانَ عُمَرَ ﴿ كُلَّهُ يُكَاتِبُهُمْ وَيُكَاتِبُونَهُ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللهُ مِنْهُمْ، فَكَفَرَ أَهْلُ خُرَاسَانَ زَمَانَ عُثْمَانَ، وَأَقْبَلَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الأَحْنَفِ



فَصَالَخُوهُ وَعَاقَدُوهُ، وَدَفَعُوا إِلَيْهِ تِلْكَ الْخَزَائِنَ وَالْأَمْوَالَ، وَتَرَاجَعُوا إِلَى بُلْدَانِهِمْ وَأَمْوَالِمِمْ عَلَى أَفْضَل مَا كَانُوا فِي زَمَانِ الأَكَاسَرَةِ، فَكَانُوا كَأَنَّهَا هُمْ فِي مُلْكِهمْ، إلا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْفَى لَهُمْ وَأَعْدَلُ عَلَيْهمْ، فَاغْتَبَطُوا وَغُبِطُوا، وَأَصَابَ الْفَارِسُ يَوْمَ يَزْدَجَرْدَ كَسَهْمِ الْفَارِسِ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ.

وَلَّمَا خَلَعَ أَهْلُ خُرَاسَانَ زَمَانَ عُثْمَانَ أَقْبَلَ يَزْدَجَرْدُ حَتَّى نَزَلَ بِمَرْوَ، فَلَلَّا اخْتَلَفَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ وَأَهْلُ خُرَاسَانَ أَوَى إِلَى طَاحُونَةِ، فَأَتَوْا عَلَيْهِ يَأْكُلُ من كرد حول الرحا، فَقَتَلُوهُ ثُمَّ رَمَوْا بِهِ فِي النَّهْر.

وَلَّمَا أُصِيبَ يَزْدَجَرْدُ بِمَرْوَ \_ وَهُوَ يَوْمَئِذِ مُخْتَبِئٌ فِي طَاحُونَةِ يُرِيدُ أَنْ يَطْلُبَ اللِّحَاقَ بِكَرْمَانَ \_ فَاحْتَوَى فَيْئَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَبَلَغَ ذَلِكَ الأَحْنَفَ، فَسَارَ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ فِي النَّاسِ إِلَى بَلْخَ يُرِيدُ خَاقَانَ، وَيَتْبَعُ حَاشِيةً يَزْدَجَرْدَ وَأَهْلَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْل فَارِسَ، وَخَاقَانُ وَالتُّرْكُ ببلخ فلما سمع بما القي يَزْدَجَرْدُ وَبِخُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الأَحْنَفِ مِنْ مَرْو الرُّوذِ نَحْوَهُ، تَرَكَ بَلْخَ وَعَبَرَ النَّهْرَ، وَأَقْبَلَ الأَحْنَفُ حَتَّى نَزَلَ بَلْخَ، وَنَزَلَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُورِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَرْوِ الرُّوذِ فَنَزَلَ بِهَا، وَكَتَبَ بِفَتْحِ خَاقَانَ وَيَزْدَجَرْدَ إِلَى عُمَرَ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِالأَنْمَاسِ، وَوَفَدَ إِلَيْهِ الْوُفُودُ. قَالُوا: وَلَّمَا عَبَرَ خَاقَانُ النَّهْرَ، وَعَبَرَتْ مَعَهُ حَاشِيَةُ آلِ كِسْرَى، أَوْ مَنْ



أَخَذَ نَحْوَ بَلْخَ مِنْهُمْ مَعَ يَزْدَجَرْدَ، لَقُوا رَسُولَ يَزْدَجَرْدَ الَّذِي كَانَ بُعِثَ إلى ملك الصين، وأهدى إليه معه هدايا، وَمَعَهُ جَوَابٌ كِتَابِهِ مِنْ مَلِكِ الصِّين فَسَأَلُوهُ عَمَّا وَرَاءَهُ، فَقَالَ: لَّا قَدمْتُ عَلَيْه بِالْكتَابِ وَالْهَدَايَا كَافَأْنَا بِهَا تَرَوْنَ \_ وَأَرَاهُمْ هَدِيَّتَهُ وَأَجَابَ يَزْدَجَرْدُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بَهَذَا الْكِتَابِ بَعْدَ مَا كَانَ قَالَ لي: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ حَقًّا عَلَى الْلُوكِ إِنْجَادُ الْلُوكِ عَلَى مَنْ غَلَبَهُمْ، فَصفْ لي صِفَةَ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ بلادِكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكَ تَذْكُرُ قِلَّةً مِنْهُمْ وَكَثْرَةً مِنْكُمْ، وَلا يَبْلُغُ أَمْثَالُ هَؤُلاءِ الْقَلِيلِ الَّذِينَ تَصفُ مِنْكُمْ فِيهَا أَسْمَعُ مِنْ كَثْرَتِكُمْ إلا بِخَيْرِ عِنْدَهُمْ وَشَرِّ فِيكُمْ، فَقُلْتُ: سَلْنِي عَمَّا أَحْبَبْتَ، فَقَالَ: أَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ؟ قُلْتُ: يَدْعُونَنَا إِلَى وَاحِدَة مِنْ ثَلاث: إِمَّا دِينُهُمْ فَإِنْ أَجَبْنَاهُمْ أَجْرُونَا مُجْرَاهُمْ، أَو الْجِزْيَةُ وَالْمَنَعَةُ، أَو الْمُنَابَذَةُ، قَالَ: فَكَيْفَ طَاعَتُهُمْ أُمَرَاءَهُمْ؟ قُلْتُ: أَطْوَعُ قَوْم لمُرْشدهم، قَالَ: فَمَا يُحَلُّونَ وَمَا يُحَرِّمُونَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَيُحَرِّمُونَ مَا حُلِّلً لَهُمْ، أَوْ يُحَلُّونَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قُلْتُ لا، قَالَ: فَإِنَّ هَؤُ لاء الْقَوْم لا يَهْلِكُونَ أَبَدًا حَتَّى يُحَلُّوا حَرَامَهُم، وَيُحَرِّمُوا حَلاَهُم، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ لبَاسهم، فَأَخْبَرْتُهُ، وَعَنْ مَطَايَاهُمْ، فَقُلْتُ: الْخَيْلُ الْعرَابُ - وَوَصَفْتُهَا \_ فَقَالَ: نَعْمَتِ الْخُصُونُ هَذِهِ! وَوَصَفْتُ لَهُ الإبلَ وَبُرُوكَهَا وَانْبِعَاثَهَا بِحَمْلِهَا، فَقَالَ: هَذِهِ صِفَةُ دَوَابٍّ طِوَالِ الأَعْنَاق.



وَكَتَبَ معه إلى يزدجرد كتابا: أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ بِجَيْشِ أُوَّلُهُ بِمَرْوَ وَآخِرُهُ بِالصِّينِ الْجَهَالَةُ بِهَا يَحِقُّ عَلَيَّ، وَلَكِنْ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَصَفَ لِي رَسُولُكَ صِفَتَهُمْ لَوْ يُحَاوِلُونَ الْجِبَالَ لَهَدُّوها، وَلَوْ خلي سربهم أَزَالُونِي مَا دَامُوا عَلَى مَا وَصَفَ، فَسَالِمُهُمْ وارض منهم بالمساكنة، ولا تهجم مَا لَمْ يُهيجُوكَ، وَأَقَامَ يَزْدَجَرْدُ وَآلُ كِسْرَى بِفَرْغَانَةَ، مَعَهُمْ عَهْدٌ مِنْ خَاقَانَ، وَلَمَّا وَقَعَ الرَّسُولُ بِالْفَتْحِ وَالْوَفْدُ بِالْخَبَرِ وَمَعَهُمُ الْغَنَائِمُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ قِبَلِ الْأَحْنَفِ، جَمَعَ النَّاسَ وَخَطَبَهُمْ، وَأَمَرَ بِكِتَابِ الْفَتْحِ فَقُرِئَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ رسوله اللهِ وَمَا بَعَثَهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى، وَوَعَدَ عَلَى أَتْبَاعِهِ مِنْ عَاجِلِ الثَّوَابِ وَآجِلِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَقَالَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آَرُسُلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]، فالحمد الَّذي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ جُنْدَهُ أَلا إِنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مُلْكَ الْمُجُوسيَّة، وَفَرَّقَ شَمْلَهُم، فَلَيْسُوا يَمْلِكُونَ مِنْ بلادِهِمْ شِبْرًا يَضُرُّ بمُسْلِم، أَلا وَإِنَّ الله قَدْ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ! أَلا وَإِنَّ الْمِصْرَيْنِ مِنْ مَسَالِحِهَا الْيَوْمَ كَأَنْتُمْ وَالْمِصْرَيْنِ فِيهَا مَضَى مِنَ الْبُعْدِ، وَقَدْ وَغَلُوا فِي الْبلادِ، وَاللَّهَ بَالِغُ أَمْرَهُ، وَمُنْجِزٌ وَعْدَهُ، وَمُتْبِعٌ آخِرَ ذَلِكَ أَوَّلَهُ، فَقُومُوا فِي أَمْرهِ عَلَى رَجُل يُوفِ لَكُمْ بِعَهْدِهِ، وَيُؤْتِكُمْ وَعْدَهُ، وَلا تَبَدَّلُوا وَلا تُغَيِّرُوا، فَيَسْتَبْدِلَ



اللهُ بكُمْ غَيْرَكُمْ، فَإِنِّي لا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ أَنْ تُؤْتَى إِلا مِنْ قِبَلَكُمْ (١). \* فتح توج<sup>(۲)</sup> :

عن سيف، عن محمد، وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا:

خرج أهل البصرة الذين وجهوا إلى فارس أمراء على فارس، ومعهم سارية بْن زنيم ومن بعث معهم إلى ما وراء ذلك، وأهل فارس مجتمعون بتوج(٣)، فلم يصمدوا لجمعهم بجموعهم، ولكن قصد كل أمير كورة منهم قصد إمارته وكورته التي أمر بها، وبلغ ذلك أهل فارس، فافترقوا إلى بلدانهم، كما افترق المسلمون ليمنعوها، وكانت تلك هزيمتهم وتشتت أمورهم وتفريق جموعهم، فتطير المشركون من ذلك، وكأنما كانوا ينظرون إلى ما صاروا إليه، فقصد مجاشع بن مسعود لسابور وأردشير خرة فيمن

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٦٨ ـ ١٧٣)، قال: كتب إلي السري، عن شعيب، عن سِيف، عن عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَعَنْ رَجُلِ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ يُدْعَى الْوَازِعَ بْنَ زَيْدِ ابْن خُلَيْدَةَ، فذكره.

وفيه الوازع بن زيد بن خليدة، لم أقف له على ترجمة.

وعيسى بن المغيرة التميمي الحرامي، أبو شهاب الكوفي، من السادسة، مقبول. «التقريب» (٥٣٢٩) فالخبر منقطع مع ضعف إسناده، والله أعلم.

٢- ذكره الطبري في أول أحداث سنة ثلاث وعشرين.

٣- تَوَّجُ: بفتح أوله، وتشديد ثانيه وفتحه أيضا، وجيم، وهي توّز...، مدينة بفارس قريبة من كازرون شديدة الحرّ لأنها في غور من الأرض ذات نخل. «معجم البلدان» (٢/ ٥٦).



معه من المسلمين، فالتقوا بتوج وأهل فارس، فاقتتلوا ما شاء الله، ثم إن الله على هزم أهل توج للمسلمين، وسلط عليهم المسلمين، فقتلوهم كل قتلة، وبلغوا منهم ما شاءوا، وغنمهم ما في عسكر هم فحو وه، وهذه توج الآخرة، ولم يكن لها بعدها شوكة، والأولى التي تنقذ فيها جنود العلاء أيام طاوس، الوقعة التي اقتتلوا فيها، والوقعتان الأولى والآخرة كلتاهما متساجلتان.

ثم دعوا إلى الجزية والذمة، فراجعوا وأقروا، وخمس مجاشع الغنائم، وبعث بها، ووفد وفدا، وقد كانت البشراء والوفود يجازون وتقضى لهم حوائجهم، لسنة جرت بذلك من رسول الله ﷺ (١).

### \* فتح اصطخر<sup>(۲)</sup> :

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ يَوْمَ إصْطَخْرَ (٣):

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٧٤ ـ ١٧٥)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.

٢- ذكره الطبرى في أحداث سنة ثلاث وعشرين.

٣- إصْطُخْر: بالكسر، وسكون الخاء المعجمة، والنسبة إليها إصطخريّ وإصطخريّ بزيادة الزاي: بلدة بفارس من الإقليم الثالث.. وهي من أعيان حصون فارس ومدنها وكورها. «معجم البلدان» (١/ ٢١١).



إِنَّ الله إِذَا أَرَادَ بِقَوْم خَيْرًا كَفَّهُمْ، وَوَقَّرَ أَمَانَتَهُمْ، فَاحْفَظُوهَا، فَإِنَّ أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ، فَإِذَا فَقَدْتُمُوهَا جُدِّدَ لَكُمْ فِي كُلِّ يَوْم فُقْدَانُ شَيْءٍ مِنْ أَمُورِكُمْ.

ثُمَّ إِنَّ شهرك خُلعَ في آخِر إِمَارَةِ عُمَرَ وَأُوَّلِ إِمَارَةِ عُثْمَانَ، وَنَشَطَ أَهْلُ فَارِسَ، وَدَعَاهُمْ إِلَى النَّقْض، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي العاص ثانية، وبعث معه جنود أَمَدَّ بهم، عَلَيْهمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَر، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدِ الْبَجَليُّ، فَالْتَقَوْا بِفَارِسَ، فَقَالَ شَهْرَكُ لابْنِهِ وَهُوَ فِي الْمُعْرَكَةِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَرْيَةٍ تُدْعَى ريشَهْرَ ثَلاثَةُ فَرَاسِخَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قَرَارِهِمُ اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخًا:

يَا بُنَيَّ، أين يكون غداؤنا؟ هاهنا أَوْ ريشَهْرَ؟ فَقَالَ: يَا أَبَت إِنْ تَرَكُونَا فلا يكون غداؤنا هاهنا وَلا ريشَهْرَ، وَلا يَكُونَنَّ إلا في الْنُزل، وَلَكنْ وَاللَّهُ مَا أَرَاهُمْ يَتْرُكُونَنَا. فَمَا فَرَغَا مِنْ كَلامِهمَا حَتَّى أَنْشَبَ الْمُسْلِمُونَ الْقِتَالَ، فَاقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا، قُتِلَ فِيهِ شَهْرَكُ وَابْنُهُ، وَقَتَلَ اللهُ \_ جَلَّ وَعَزَّ \_ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً وَوَلِيَ قَتْلَ شَهْرَكَ الْحَكُمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ بِشْرِ بْنِ دُهْمَانَ، أُخُو عُثْمَانَ(١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٧٦)، قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سيف، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنِ الْخُسَنِ فذكره.

فيه طلحة بنَ عبد الرحمَن أبو سَفيان، لم أعرفه، وقد ذكر النسائي في «الضعفاء والمتروكين» له طلحة بن عبد الرحمن ولم يكنّه، وقال: ليس بالقوي.



عن سيف، عن مُحَمَّد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا:

قصد سارية بن زنيم، فسا<sup>(۲)</sup> ودارابجرد<sup>(۳)</sup>، حتى انتهى إلى عسكرهم، فنزل عليهم وحاصرهم ما شاء الله ثم إنهم استمدوا، فتجمعوا وتجمعت إليهم أكراد فارس، فدهم المسلمين أمر عظيم، وجمع كثير، فرأى عمر في تلك الليلة فيها يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهار، فنادى من الغد: الصلاة جامعة! حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها ما رأى خرج إليهم، وكان أريهم والمسلمون بصحراء، إن أقاموا فيها أحيط بهم، وإن أرزوا إلى جبل من خلفهم لم يؤتوا إلا من وجه واحد ثم قام فقال:

يأيها الناس، إني رأيت هذين الجمعين \_ وأخبر بحالهما \_، ثم قال: يا سارية، الجبل، الجبل! ثم أقبل عليهم، وقال: إن لله جنودا، ولعل

<sup>=</sup> وهناك أيضا طلحة بن عبد الرحمن المؤدب أبُو محمد وقيل: أبُو سليان، قال ابن عَدِي: له مناكير وهو واسطي يكنى أبا محمد. وقيل: أبا سليان روى عنه القاسم بن عيسى الواسطي، ومُحمد بن أبان له أشياء لا يتابع عليها. «لسان الميزان» (٤/ ٣٥٦). وسبق الكلام على بقية إسناده.

١- ذكره الطبري في أحداث سنة ثلاث وعشرين.

٢- فَسَا: بالفتح، والقصر، كلمة عجمية، وعندهم بسا، بالباء... مدينة بفارس. «معجم البلدان» (٤/ ٢٦١).

٣- دَرابْجِرْد: كورة بفارس، نفيسة. «معجم البلدان» (٢/ ٤٤٦).

بعضها أن يبلغهم، ولما كانت تلك الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على الإسناد إلى الجبل، ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد، فهزمهم الله لهم، وكتبوا بذلك إلى عمر واستيلائهم على البلد ودعاء أهله وتسكينهم(١).

عَنْ رَجُل مِنْ بني مازن، قال:

كَانَ عُمَرُ قَدْ بَعَثَ سَارِيَةً بْنَ زُنَيْمِ الدؤلي إِلَى فَسَا وَدَارَابَجِرْدَ، فَحَاصَرَهُمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ تَدَاعَوْا فَأَصْحَرُوا لَهُ، وَكَثَرُوهُ فَأَتَوْهُ منْ كُلِّ جَانب، فَقَالَ عُمَرُ وَهُوَ يَخْطُبُ فِي يَوْم جُمُعَةَ: يَا سَارِيَةُ بْنَ زُنَيْم، الْجَبَلَ، الْجَبَلَ! وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَإِلَى جَنْبِ الْمُسْلِمِينَ جَبَلٌ، إِنْ لَجَنُوا إِلَيْهِ لَمْ يُؤْتَوْا إلا مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ، فَلَجَنُوا إِلَى الْجَبَل، ثُمَّ قَاتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَصَابَ مَغَانِمَهُم، وَأَصَابَ فِي الْمَعَانِم سَفَطًا فِيهِ جَوْهَرٌ، فَاسْتَوْهَبَهُ الْمُسْلِمِينَ لِعُمَرَ، فَوَهَبُوهُ لَهُ، فَبَعَثَ بِهِ مَعَ رَجُل، وَبِالْفَتْحِ وَكَانَ الرُّسُلُ وَالْوَفْدُ يُجَازُونَ وَتُقْضَى لَهُمْ حَوَائِجُهُمْ، فَقَالَ لَهُ سَارِيَةُ: اسْتَقْرضْ مَا تَبْلُغُ بِهِ وَمَا تُخْلِفُهَ لأَهْلِكَ عَلَى جَائِزَتِكَ، فَقَدِمَ الرَّجُلُ الْبَصْرَةَ، فَفَعَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَوَجَدَهُ يُطْعِمُ النَّاسَ، وَمَعَهُ عَصَاهُ الَّتِي يَزْجَرُ بَهَا بَعِيرَهُ، فَقَصَدَ لَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بَهَا، ١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٧٨)، قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سيف به.

ومن طريق السرى رواه ابن عساكر (۲۰/۲۱)



فَقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ حَتَّى إِذَا أَكَلَ الْقَوْمُ انْصَرَفَ عُمَرُ، وَقَامَ فَأَتْبَعَهُ، فَظَنَّ عُمَرُ أَنَّهُ رَجُلٌ لَمْ يَشْبَعْ، فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى بَابِ دَارِهِ: ادْخُلْ ـ وَقَدْ أَمَرَ الْخَبَّازَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْخُوَانِ إِلَى مَطْبَحِ الْمُسْلِمِينَ \_ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الْبَيْتِ أَتَيَ بِغَدَائِهِ خُبْر وَزَيْتٍ وَمِلْح جَرِيش، فَوُضِعَ وَقَالَ: أَلا تَخْرُجِينَ (١) يَا هَذِهِ فَتَأْكُلِينَ؟ قَالَتْ: إِنِّي لأَسْمَعُ حِسَّ رَجُل، فَقَالَ: أَجَلْ، فَقَالَتْ: لَوْ أَرَدْتَ أَنْ أَبْرُزَ لِلرِّجَالِ اشْتَرَيْتَ لِي غَيْرَ هَذِهِ الْكِسْوَةِ، فَقَالَ: أَوَمَا تَرْضِينَ أَنْ يُقَالَ: أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ عَلِيٍّ وَامْرَأَةُ عُمَرَ! فَقَالَتْ: مَا أَقَلَّ غِنَاءَ ذَلِكَ عَنِّي! ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُل: ادْنُ فَكُلْ، فَلَوْ كَانَتْ رَاضِيَةً لَكَانَ أَطْيَبَ مِمَّا تَرَى، فَأَكَلا حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: رَسُولُ سَارِيَةَ بْنِ زُنَيْمِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ.

فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلا، ثُمَّ أَدْنَاهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتُهُ رُكْبَتُهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَن الْسُلِمِينَ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ سَارِيَةَ بْن زُنَّيْم، فأخبره، ثم أخبره بقصة الدرج، فنظر إلَيْهِ ثُمَّ صَاحَ بهِ، ثُمَّ قَالَ: لا وَلا كَرَامَةَ حَتَّى تَقْدَمَ عَلَى ذَلكَ الْجُنْدِ فَتُقَسِّمَهُ بَيْنَهُمْ فَطَرَدَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدْ أَنْضَيْتُ إِبلِي

١- هذا القدر لا يثبت \_ وإن كان الخبر كله هنا ضعيف \_ لضعف رجال الإسناد، وإبهام أحد الرواة، ولكنه روي من طرق أخرى \_ تأتى \_ وكلها ضعيفة، والصحيح \_ كما سيأتي \_ أن عمر طلب من جارية له أن تحضر الطعام، وليست أم كلثوم، ثم لم يدعُ الجارية لتناول الطعام معها، وسيأتي إن شاء الله.



وَاسْتُقْرضْتُ فِي جَائِزَتِي، فَأَعْطِنِي مَا أَتَبَلَّغُ بِهِ، فَهَا زَالَ عَنْهُ حَتَّى أَبْدَلَهُ بَعِيرًا بِبَعِيرِهِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ فَأَدْخَلَهُ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَرَجَعَ الرَّسُولُ مَغْضُوبًا عَلَيْهِ مَحْرُومًا حَتَّى قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَنَفَذَ لأَمْر عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ سَأَلَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنْ سَارِيَةً، وَعَنِ الْفَتْحِ وَهَلْ سَمِعُوا شَيْئًا يَوْمَ الْوَقْعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْنَا: يَا سَارِيَةُ، الْجَبَلَ، وَقَدْ كِدْنَا نَهْلَكُ، فَلَجَأْنَا إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا('). عن أُسَامَة بْن زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَن أَبِيهِ، وَ أَبُو سُلَيْمَ انَ عَنْ يَعْقُو بَ بْن زَيْدٍ قَالًا: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ثُمَّ صَاحَ:

يَا سَارِيَةَ بْنَ زُنَيْم، الْجَبَلَ، يَا سَارِيَةَ بْنَ زُنَيْم، الْجَبَلَ، ظَلَمَ مَن اسْتَرْعَى الذُّئْبَ الْغَنَمَ، قَالَ: أَثُمَّ خَطَبَ حَتَّى فَرَغَ. فَجَاءَ كِتَابُ سَارِيَةَ بْن زُنَيْم إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ الله فَتْحَ عَلَيْنَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِسَاعَةِ كَذَا وَكَذَا، لِتِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا عُمَرُ فَتَكَلَّمَ عَلَى الْنِبَرِ، قَالَ سَارِيَةُ: وَسَمِعْتُ صَوْتًا، يَا سَارِيَةَ بْنَ زُنَيْمِ الْجَبَلَ، يَا سَارِيَةَ بْنَ زُنَيْم، الْجَبَلَ، ظَلَمَ مَنِ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٧٨ ـ ١٧٩)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ دِثَارِ بْنِ أَبِي شَبِيبِ، عَنْ أَبِي عُثْهَانَ وَأَبِي عَمْرِوَ بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ رَجُل مِنْ بني مازن فذكره.

ومن طريق السرى رواه ابن عساكر (۲۰/۲۷).

وإسناده ضعيف سبق الكلام عليه، وفيه أيضا رجل مبهم.



اسْتَرْعَى الذِّئْبَ الْغَنَمَ، فَعَلَوْتُ بِأَصْحَابِي الْجَبَلَ، وَنَحْنُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي بَطْنِ وَادٍ، وَنَحْنُ مُّمَا الْغَدُوِّ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَقِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: مَا ذَلِكَ الْكَلَامُ؟ قَالَ: وَاللَّهُ مَا أَلْقَيْتُ لَهُ بَالًا، شَيْءٌ أَتَى عَلَى لِسَانِي(١).

## عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَى الْمِنْبِر: يَا سَارِيَةُ بْنَ زُنَيْم، الْجَبَلَ، فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ حَتَّى قَدِمَ سَارِيَةُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَر، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْنَّاسُ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ حَتَّى قَدِمَ سَارِيَةُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمْر، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْغُدُوِّ، فَكُنَّا نُقِيمُ الْأَيَّامَ لَا يَخْرُجُ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدُ، اللَّؤْمنِينَ، كُنَّا مُحَاصِرِي الْعَدُوِّ، فَكُنَّا نُقِيمُ الْأَيَّامَ لَا يَخْرُجُ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدُ، نَحْنُ فِي حَصْنِ عَالَ، فَسَمِعْتُ صَائِحًا يُنَادِي بَحْنُ فِي حَصْنِ عَالَ، فَسَمِعْتُ صَائِحًا يُنَادِي بِكَذَا وَكَذَا: يَا سَارِيَةَ بْنَ زُنْيْم، الْجَبَلَ، قَالَ: فَعَلَوْتُ بِأَصْحَابِي الْجُبَلَ، فَهَا كَانَتْ إلَّا سَاعَةً حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْنَا (٢).

### عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

١- إسناده ضعيف: رواه ابن سعد «الطبقات الكبري» متمم الصحابة (٢٢٣)، قال:
 أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فذكره.

وفيه الواقدي وهو متروك.

٢- إسناده ضعيف: رواه ابن سعد «الطبقات الكبري» متمم الصحابة (٢٢٤)، قال: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ نَافعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فذكره.
 وفيه الواقدي، وهو منقطع أيضا.



أَنَّ عُمَرَ اللهِ خَطَبَ يَوْمًا بِالْمُدِينَةِ فَقَالَ: يَا سَارِيَةُ بْنَ زَنِيمِ الْجَبَلَ، مَن اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فَقَدْ ظَلَمَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ سَارِيَةً وَسَارِيَّةُ بِالْعِرَاق؟ فَقَالَ النَّاسُ لِعَلِّي أَمَا سَمِعْتَ عُمَرَ يَقُولُ: يَا سَارِيَةُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمُنْبَر، فَقَالَ: وَيْحَكُمْ دَعُوا عُمَرَ فَإِنَّهُ مَا دَخَلَ فِي شَيْءٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَدِمَ سَارِيَةُ فَقَالَ: سَمِعْتُ صَوْتَ عُمَرَ فَصَعِدْتُ الْجَبَلَ(١).

### عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعَى سَارِيَةَ قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ يَغْطُبُ قَالَ: فَجَعَلَ يَصِيحُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا سَارِيَةُ: الْجَبَلَ، يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ، قَالَ: فَقَدِمَ رَسُولُ الْجَيْش، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ اللَّؤْمِنينَ، لَقِينَا عَدُوَّنَا فَهَزَمُونَا وَإِنَّ الصَّائِحَ لَيَصِيحُ، يَا سَارِيَةُ: الْجَبَلَ، يَا سَارِيَةُ: الْجَبَلَ، فَشَدَدْنَا ظُهُورَنَا بِالْجَبَلِ، فَهَزَمَهُمُ اللهُ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَصيحُ بِذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: وَحَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ بِذَلِكَ (٢).

١ - إسناده ضعيف: رواه اللالكائي «كرامات الألوياء» (٦٧)، قال: أخبرنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ، أَناعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثناعَبْدُ الله بْنُ سُلَيْهَانَ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ، قَالَ: ثنا خَطَّابُبْنُ سَلَمَةَ الْمُوْصِلِيَّ، قَالَ: ثناعَمْرُ وبْنُ أَزْهَرَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ فذكره. وفيه عمرو بن أزهر الُعتكي، رمي بالكذب. «التاريخ الكبير» (٦/٦).

٢- حُسِّن: رواه البيهقي «الاعتقاد» (ص-٣١٤) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّهُ الْحَافظُ، أنا حَمْزَةُ ابْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقبيُّ، ثنا عَبْدُ الْكريم بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرَعَاقُوليُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبِرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ أَعَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فذكره.=



#### \* فتح کرمان<sup>(۱)</sup>:

#### عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا:

=قال ابن كثير بعدما ذكر هذه الرواية من هذا الطريق \_ طريق ابن عجلان \_: وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ حَسَنٌ...

ثم قال: وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ آَبُو الْقَاسِم اللَّالِكَائِيُّ، مِنْ طَرِيق مَالِكِ عَنْ نَافع، عَن ابْن عُمَرَ بِنَحْوه، وَفِي صحَّته منْ حَديث مَالك نَظُرٌ. «البداية والنهاية» (١٠/٥/١٠).

قال الآلوسي بعدما ذكر تحسين ابن كثير لهذا الوجه: وكل ما يروى عن عمر في هذه القصة سوى هذا فلا يثبت. «الآيات البينات» (ص\_111).

وقال بدر الدين الزركشي في «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» (ص ـ ١٦٦) بعدما ذكر رواية البيهقي هذه: افرد الْحَافظ قطب الدّين عبد الْكَريم الْحَلَبِي لْهَذَا الحُديث جُزْءا ووثق رجال هَذه الطُّريق وَقَالَ ذكره ابْن عَسَاكر وَابْن مَاكُولًا وَغَيرهم وسارية لَهُ صُحْبَة.

وقال العجلوني، وقد ذكر القصة من طريق الواقدي، ثم قال: وأخرجها سيف مطولة عن رجل من بني مازن، والبيهقي في «الدلائل»، واللالكائي في «شرح السنة»، وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء» عن ابن عمر قال:

وجّه عمر جيشًا، وولى عليهم رجلًا يدعى سارية، فبينا عمر نخطب جعل ينادي يا سارية الجبل! ثلاثًا. ثم قدم رسول الجيش؛ فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتًا ينادي يا سارية الجبل -ثلاثًا- فأسندنا ظهرنا إلى الجبل؛ فهزمهم الله. قال فقيل لعمر: إنك كنت تصيح هكذا وهكذا». رواه حرملة في جمعه لحديث ابن وهب وإسناده كما قال الحافظ ابن حجر - حسن. «كشف الخفاء»  $(\xi \vee \cdot / \Upsilon)$ 

١- ذكره الطبري في أحداث سنة ثلاث وعشرين.



قصد سهيل بْن عدي إلى كرمان(١)، ولحقه عبد الله بْن عبد الله بْن عتبان، وعلى مقدمة سهيل بن عدي النسير بن عمرو العجلى، وقد حشد له أهل كرمان، واستعانوا بالقفس، فاقتتلوا في أدنى أرضهم، ففضهم الله، فأخذوا عليهم بالطريق، وقتل النسير مرزبانها، فدخل سهيل من قبل طريق القرى اليوم إلى جيرفت، وعبد الله بْن عبد الله من مفازة شير، فأصابوا ما شاءوا من بعير أو شاء، فقوموا الإبل والغنم فتحاصوها بالأثمان لعظم البخت على العراب، وكرهوا أن يزيدوا، وكتبوا إلى عمر، فكتب إليهم: إن البعير العربي إنها قوم بتعيير اللحم، وذلك مثله، فإذا رأيتم أن في البخت فضلا فزيدوا فإنها هي من قيمه.

#### فتح سجستان(۲):

قالوا(٣):

قصد عاصم بْن عمرو لسجستان(١٤)، ولحقه عبد الله بْن عمير،

١- كرْمَانُ: بالفتح ثم السكون، وآخره نون، وربها كسرت والفتح أشهر بالصحة... وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. «معجم البلدان» (٤/٤٥٤).

٢- ذكره الطبرى في أحداث سنة ثلاث وعشرين.

٣- يعني بالإسناد السابق عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا.

٤- سِجِسْتَانُ: بكسر أوَّله وثانيه، وسين أخرى مهملة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون:=



فاستقبلوهم فالتقوا هم وأهل سجستان في أدنى أرضهم، فهزموهم ثم أتبعوهم، حتى حصروهم بزرنج، ومخروا أرض سجستان ما شاءوا ثم إنهم طلبوا الصلح على زرنج وما احتازوا من الأرضين، فأعطوه، وكانوا قد اشترطوا في صلحهم أن فدا فدها حمى، فكان المسلمون إذا خرجوا تناذروا خشية أن يصيبوا منها شيئا، فيخفروا فتم أهل سجستان على الخراج، والمسلمون على الإعطاء، فكانت سجستان أعظم من خراسان، وأبعد فروجا، يقاتلون القندهار والترك وأمما كثيرة، وكانت فيهابين السند إلى نهر بلخ بحياله، فلم تزل أعظم البلدين، وأصعب الفرجين، وأكثرهما عددا وجندا، حتى زمان معاوية، فهرب الشاه من أخيه \_ واسم أخى الشاه يومئذ رتبيل \_ إلى بلد فيها يدعى آمل(١)، ودانوا لسلم بْن زياد، وهو يومئذ على سجستان، ففرح بذلك وعقد لهم، وأنزلهم بتلك البلاد، وكتب إلى معاوية بذلك يري أنه قد فتح عليه.

فقال معاوية: إن ابن أخى ليفرح بأمر إنه ليحزنني وينبغي له أن يجزنه، قالوا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن آمل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة وتضايق، وهؤلاء قوم نكر غدر، فيضطرب الحبل غدا، فأهون ما يجيء منهم أن يغلبوا على بلاد آمل بأسرها، وتم لهم على عهد ابن زياد، فلما

<sup>=</sup>وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة...، وبينها وبين هراة عشرة أيّام ثمانون فرسخا، وهي جنوبي هراة. «معجم البلدان» (٣/ ١٩٠).

١ - آمُل: بضم الميم واللام: اسم أكبر مدينة بطبر ستان في السهل. «معجم البلدان» (١/ ٥٧).



وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه، وغلب على آمل، وخاف رتبيل الشاه فاعتصم منه بمكانه الذي هو به اليوم، ولم يرضه ذلك حين تشاغل الناس عنه حتى طمع في زرنج، فغزاها فحصرهم حتى أتتهم الأمداد من البصرة، فصار رتبيل والذين جاءوا معه، فنزلوا تلك البلاد شجالم ينتزع إلى اليوم، وقد كانت تلك البلاد مذللة إلى أن مات معاوية (١).

#### \* فتح مكران<sup>(۲)</sup>:

قالو ا(٣):

قصد الحكم بْن عمرو التغلبي لمكران(٤)، حتى انتهى إليها، ولحق به شهاب بن المخارق بن شهاب، فانضم إليه، وأمده سهيل بن عدى، وعبدالله بْن عبد الله بْن عتبان بأنفسها، فانتهوا إلى دوين النهر، وقد انفض أهل مكران إليه حتى نزلوا على شاطئه، فعسكروا، وعبر إليهم

١- إسناده ضعيف: رواه الطبرى، وسيأتى الكلام عليه.

٢- ذكره الطبرى في أحداث سنة ثلاث وعشرين.

٣- يعني بالإسناد السابق عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا.

٤- مُكْرَانُ: بالضم ثم السكون، وراء، وآخره نون أعجمية..، وهي ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى وهي معدن الفانيذ ومنها ينقل إلى جميع البلدان وأجوده الماسكاني أحد مدنها، وهذه الولاية بين كرمان من غربيّها وسجستان شياليها والبحر جنوبيها والهند في شرقيها..، ومكران:اسم لسيف البحر، وقد شدّد كافه الحكم بن عمرو التغلبي وكان قد افتتحها في أيام عمر فقال: وذكر الأبيات. «معجم البلدان» (٥/ ١٧٩).



راسل ملكهم ملك السند، فازدلف بهم مستقبل المسلمين، فالتقوا فاقتتلوا بمكان من مكران من النهر على أيام، بعد ما كان قد انتهى إليه أوائلهم، وعسكروا به ليلحق أخراهم، فهزم الله راسل وسلبه، وأباح المسلمين عسكره، وقتلوا في المعركة مقتلة عظيمة، وأتبعوهم يقتلونهم أياما، حتى انتهوا إلى النهر ثم رجعوا فأقاموا بمكران.

وكتب الحكم إلى عمر بالفتح، وبعث بالأخماس مع صحار العبدي، واستأمره في الفيلة، فقدم صحار على عمر بالخبر والمغانم، فسأله عمر عن مكران \_ وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه \_ فقال: يا أمير المؤمنين، أرض سهلها جبل، وماؤها وشل، وتمرها دقل، وعدوها بطل، وخيرها قليل، وشرها طويل، والكثير بها قليل، والقليل بها ضائع، وما وراءها شر منها فقال: أسجاع أنت أم مخبر؟

قال: لا بل مخبر، قال: لا، والله لا يغزوها جيش لي ما أطعت، وكتب إلى الحكم بْن عمرو وإلى سهيل ألا يجوزن مكران أحد من جنودكما، واقتصرا على ما دون النهر، وأمره ببيع الفيلة بأرض الإسلام، وقسم أثمانها على من أفاءها الله عليه.. (١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري، وسيأتي الكلام عليه.



### \* فتح بيروذ من الأهواز(١):

قالوا(٢):

لما فصلت الخيول إلى الكور اجتمع ببيروذ(٣) جمع عظيم من الأكراد وغيرهم، وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى حين سارت الجنود إلى الكور أن يسير حتى ينتهي إلى ذمة البصرة، كي لا يؤتى المسلمون من خلفهم، وخشى أن يستلحم بعض جنوده أو ينقطع منهم طرف، أو يخلفوا في أعقابهم، فكان الذي حذر من اجتماع أهل بيروذ، وقد أبطأ أبو موسى حتى تجمعوا، فخرج أبو موسى حتى ينزل ببيروذ على الجمع الذي تجمعوا بها في رمضان، فالتقوا بين نهر تيري ومناذر، وقد توافي إليها أهل النجدات من أهل فارس والأكراد، ليكيدوا المسلمين، وليصيبوا منهم عورة، ولم يشكوا في واحدة من اثنتين، فقام المهاجرين زياد، وقد تحنط واستقتل، فقال لأبي موسى: أقم على كل صائم لما رجع فأفطر فرجع أخوه فيمن رجع لإبرار القسم، وإنها أراد بذلك توجيه أخيه عنه

١- ذكره الطبري في أحداث سنة ثلاث وعشرين.

٢- يعني بالإسناد السابق عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا.

٣- بَرُوذَ: بالذال معجمة: ناحية بين الأهو از ومدينة الطيب. «معجم البلدان» (١/ ٢٦٥).



لئلا يمنعه من الاستقتال، وتقدم فقاتل حتى قتل، ووهن الله المشركين حتى تحصنوا في قلة وذلة، وأقبل اخوه الربيع، فقال: هيئ يا والع الدنيا، واشتد جزعه عليه، فرق أبو موسى للربيع للذي رآه دخله من مصاب أخيه، فخلفه عليهم في جند، وخرج أبو موسى حتى بلغ إصبهان، فلقي بها جنود أهل الكوفة محاصري جي، ثم انصرف إلى البصرة، بعد ظفر الجنود، وقد فتح الله على الربيع بْن زياد أهل بيروذ من نهر تيري، وأخذ ما كان معهم من السبي، فتنقى أبو موسى رجالا منهم ممن كان لهم فداء \_ وقد كان الفداء أرد على المسلمين من أعيانهم وقيمتهم فيها بينهم \_ ووفد الوفود والأخماس، فقام رجل من عنزة فاستوفده، فأبي، فخرج فسعى به فاستجلبه عمر، وجمع بينهما فوجد أبا موسى أعذر إلا في أمر خادمه، فضعفه فرده إلى عمله، وفجر الآخر، وتقدم إليه في ألا يعود لمثلها(١).

عن سيف، عن مُحَمَّد، وطلحة والمهلب وعمرو، قالوا:

لما رجع أبو موسى عن إصبهان بعد دخول الجنود الكور، وقد هزم الربيع أهل بيروذ، وجمع السبي والأموال، فغدا على ستين غلاما من

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٨٠ ـ ١٨٤)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شعيب، عن سيف به.

وسبق الكلام على إسناده.



أبناء الدهاقين تنقاهم وعزلهم، وبعث بالفتح إلى عمر، ووفد وفدا فجاءه رجل من عنزة، فقال: اكتبني في الوفد، فقال: قد كتبنا من هو أحق منك، فانطلق مغاضبا مراغما، وكتب أبو موسى إلى عمر: إن رجلا من عنزة يقال له ضبة بْن محصن، كان من أمره وقص قصته.

فلها قدم الكتاب والوفد والفتح على عمر قدم العنزي فأتى عمر فسلم عليه، فقال: من أنت؟ فأخبره، فقال: لا مرحبا ولا أهلا! فقال:

أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل، فاختلف إليه ثلاثا، يقول له هذا ويرد عليه هذا، حتى إذا كان في اليوم الرابع، دخل عليه، فقال: ماذا نقمت على أميرك؟ قال: تنقى ستين غلاما من أبناء الدهاقين لنفسه، وله جارية تدعى عقيلة، تغدى جفنة وتعشى جفنة، وليس منا رجل يقدر على ذلك، وله قفيزان، وله خاتمان، وفوض الى زياد ابن أبي سفيان\_وكان زياديلي أمور البصرة ـ وأجاز الحطيئة بألف.

فكتب عمر كل ما قال، فبعث إلى أبي موسى، فلما قدم حجبه أياما، ثم دعا به، ودعا ضبة بْن محصن، ودفع إليه الكتاب، فقال: اقرأ ما كتبت، فقرأ: أخذ ستين غلاما لنفسه، فقال أبو موسى: دللت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم، فأخذته فقسمته بين المسلمين، فقال ضبة: والله ما كذب



ولا كذبت، وقال: له قفيزان، فقال أبو موسى: قفيز لأهلى أقوتهم، وقفيز للمسلمين في أيديهم، يأخذون به أرزاقهم، فقال ضبة: والله ما كذب ولا كذبت، فلما ذكر عقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذر، وعلم أن ضبة قد صدقه، قال: وزياد يلي أمور الناس ولا يعرف هذا ما يلي، قال: وجدت له نبلا ورأيا، فأسندت إليه عملي.

قال: وأجاز الحطيئة بألف، قال: سددت فمه بهالي أن يشتمني، فقال: قد فعلت ما فعلت فرده عمر وقال: إذا قدمت فأرسل إلى زيادا وعقيلة، ففعل، فقدمت عقيلة قبل زياد، وقدم زياد فقام بالباب، فخرج عمر وزياد بالباب قائم، وعليه ثياب بياض كتان، فقال له: ما هذه الثياب؟ فأخبره، فقال: كم أثمانها؟ فأخبره بشيء يسير، وصدقه، فقال له: كم عطاؤك؟ قال ألفان، قال: ما صنعت في أول عطاء خرج لك؟ قال: اشتريت والدتي فأعتقتها، واشتريت في الثاني ربيبي عبيدا فأعتقته، فقال: وفقت، وسأله عن الفرائض والسنن والقرآن، فوجده فقيها فرده، وأمر أمراء البصرة أن يشربوا برأيه، وحبس عقيلة بالمدينة وقال عمر: ألا إن ضبة العنزي غضب على أبي موسى في الحق أن أصابه، وفارقه مراغما أن فاته أمر من أمور الدنيا، فصدق عليه وكذب، فأفسد كذبه صدقه، فإياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى النار وكان الحطيئة قد لقيه فأجازه في غزاة ببروذ،



وكان أبو موسى قد ابتدأ حصارهم وغزاتهم حتى فلهم، ثم جازهم ووكل بهم الربيع، ثم رجع إليهم بعد الفتح فولي القسم(١).

عَنْ نَهْشَلِ الْإِيَادِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ إِلَى أَصْبَهَانَ بَعْدَ فَرَاغِنَا مِنْ فَتْح تُسْتَرَ، فَنَزَلْنَا بِالْقُرْبِ مِنْ مَدِينَتِهَا الْأُولَى الَّتِي تُسَمَّى جَيَّ، عَلَى مُقَدَّمَتِنَا يَزيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفُذَلِيُّ، وَعَلَى سَاقَتِنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَنْدَلِ بْنِ أَصْرَمَ الْهِلَالِيُّ، فَبَثَّ أَبُو مُوسَى سَرَايَاهُ فِي الرَّسَاتِيقِ وَالْأَطْرَافِ سَريَّةً عَلَيْهَا مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودِ إِلَى قَاسَانَ فَفَتَحَهَا وَسَبَى أَهْلَهَا، وَكَانَ فِيمَنْ سُبِيَ يَزْدَوَيْهِ بْن مَاهَوَيْهِ فَتَّى مِنْ أَبْنَاءِ أَشْرَافِهَا فَصَارَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس فَسَمَّاهُ وَثَّابًا وَهُوَ وَالِدُ يَحْيَى بْنِ وَثَّابِ إِمَامُ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي الْقُرْآنِ وَأَسْرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْهِلَالِيَّ بِسَرِيَّةٍ إِلَى قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ يُقَالُ هَا دَارْكَ، فِيهَا بَيْتُ نَارِ عَظِيمٌ، وَافْتَتَحَهَا وَسَبَى مِنْهَا وَبَعَثَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ جَنْدَلِ بْنِ أَصْرَمَ عَلَى سَرِيَّةٍ أَخْرَى إِلَى قَرْيَةٍ قَريبَةٍ مِنْ مَدينَتهَا يُقَالُ لَهَا الفابزان دَلَّهُ عَلَيْهَا الْيَهُودُ، وَفِيهَا ثَلَاثُونَ حِصْنًا، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْخُصُونِ فَقَاتَلُوهُ قِتَالًا شَدِيدًا، وَقَتَلُوا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَانْصَرَفَ إِلَى عَسْكُرِهِ مُغْفِقًا وَجَعَلَ ابْنَهُ أَبَا رُهْم بْنَ أَبِي مُوسَى عَلَى سَرِيَّةٍ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٨٤ ـ ١٨٥)، قال كتب إلي السري، عن شعيب، عن سيف به. ومن طريق سيف رواه ابن عساكر (١٩/١٦٧)، وسبق الكلام على إسناده.



أَنْفَذَهَا إِلَى الْلَّدِينَةِ الثَّانِيَةِ مَدِينَةِ قه، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا زُهَاءَ سِتَّةِ آلَافِ رَجُل شَاكِي السِّلَاح، وَعَلَيْهِمْ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ مُتَعَاضِدُونَ آذرجشنس وَمهرابان وَجلويه بَنُو جوانبه، أَكْبَرُهُمْ آذرجشنس وَهُوَ فِي الْقَلْب، وَأَخَوَاهُ فِي الْيُمَنَةِ وَالْمَيْسَرَةِ، فَحَمَلُوا عَلَى الْجَيْش، وَقَتَلُوا أَبَا رُهْم بْن أَبِي مُوسَى وَهَزَمُوهُمْ حَتَّى رَجَعُوا إِلَى فَنَاء الْلَّدِينَةِ الْأُولَى، وَاسْتَمَدُّوا، فَأَمَدَّهُمْ أَبُو مُوسَى بِعُبَيْد الله بْن جَنْدَلِ بْن أَصْرَمَ، فَقَاتَلُوا أَشَدَّ الْقِتَالِ، وَصَابَرَا إِلَى آخِر النَّهَار، ثُمَّ أَظْفَرَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ بهمْ وَبِمَدِينَتِهمْ، فَقَتَلُوا طُولَ لَيْلَتِهمْ مَنْ وَجَدُوا مِنْ رَجُلِ وَامْرَأَةٍ، وَصَغِيرِ وَكَبِيرٍ، وَشَيْخِ زَمَنٍ، حَتَّى لَمْ يُتْرَكْ فِيهَا إِلَّا مَنْ تَخَلُّصَ برُوحِهِ مِنْ تَعْتِ السَّيْفِ، ثُمَّ قَفَوْا آثَارَهُمْ عِنْدَ الصُّبْح، فَاصْطَفَوْا مِنَ السَّبْيِ نَحْوَ أَلْفِ رَأْس، حتَّى قَالَ شَاعِرُهُمْ فِي ذَلِكَ:

عُبَيْدُ اللَّهِ أَكْرَمُ مَنْ تَوَلَّى جُنُودَ التَّابِعِينَ إِلَى الْحُرُوبِ فَسَاقَ التَّابِعِينَ وَكُلُّ قَرْم مِنَ الْأَنْصَارِ فِي يَوْمِ عَصِيبٍ إِلَى حِصْنِ أَصْبَهَانَ بِبَطْنِ جَيٍّ وَجَاوَرْسَانَ ذِي الْمُرْعَى الْخَصِيبِ فَرَجَعُوا بِسَبْيهِمْ إِلَى بَابِ الْلَدِينَةِ الْأُولَى فَدَخَلُوهَا صُلْحًا، وَأَسَّسُوا بَهَا مَسْجِدَهَا، ثُمَّ انْدَفَعُوا خَوْفًا مِنَ الثَّلْجِ مُنْصَرِفِينَ مَعَ أَبِي مُوسَى إِلَى الْبَصْرَةِ



## وَاسْتُخْلِفَ عَلَى مَدِينَةِ جَيِّ السَّائِبُ بْنُ الْأَقْرَعِ الثَّقَفِيُّ (١).

عن الحسن، عن أسيد بن المتشمس ابن أخي الأحنف بن قيس، قال:

شهدت مع أبي موسى يوم إصبهان فتح القرى، وعليها عبد الله بن ورقاء الرياحي، وعبد الله بن ورقاء الأسدي، ثم إن أبا موسى صرف إلى الكوفة، واستعمل على البصرة عمر بْن سراقة المخزومي، بدوي.

ثم إن أبا موسى رد على البصرة، فهات عمر وأبو موسى على البصرة على صلاتها، وكان عملها مفترقا غير مجموع، وكان عمر ربها بعث إليه فأمد به بعض الجنود، فيكون مددا لبعض الجيوش<sup>(۲)</sup>.

١- إسناده ضعيف: رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٤٨)، قال: وَرَوَاهُ أَيْضًا، عَنْ أبي عَمْرو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ نَهْشَلِ الْإِيَادِيِّ به.

ويذكر إسناده إلى أبي عمر و، وقدذكر ه المذي «تهذيب الكيال» (٣٢ / ٢٨) بمثله، فقال: وروى عَن أبي عَمْر و بْن العلاء، عَن نهشل الإيادي فذكره، ونحوه فعل الحافظ في «التهذيب». ولم أجد لنهشل الإيادي ولا لأبيه ترجمة.

٢- أصل الخبر إسناده صحيح، وإسناد الطبري ولفظه ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٣٨٤)، قال: هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثْنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ.

ومن طريق عوف رواه البخاري «التاريخ الكبير» (٢/ ٢)، قالَ: قَالَ لَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْخَسَنِ.

ورواه ابن المبارك في «الزهد» (٢٦٠)، قال: أَنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ. ومن طريق ابن المبارك رواه الروياني في «مسند الروياني» (٥٨٧).

ومن طريق مبارك بن فضالة رواه أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢٧١)،=



= وفي (١/ ٤٦) أيضا، وزاد في آخره: وَهَذَا كتَابُ صُلْح أُصْبَهَانَ.

ورواه أحمد في «المسند» (٣٢/ ٤٠٨)، قال: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيَلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَن. ومن طريق يونس أيضار واه أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١/ ٥٠٥). كلهم \_ بألفاظ قريبة \_ عن الحسن أنَّ أُسيدَ بْنَ الْمُتَشَمِّس قَالَ:

أَقْبَلْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى منْ أَصْبَهَانَ فَتَعَجَّلْنَا، وَجَاءَتْ غُقَيْلَةُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلا فَتَّى يُنْزِلُ كَنَّتُهُ؟ قَالَ:، يَعْنِي أَمَةَ الْأَشْعَرِيِّ، فَقُلْتُ: بَلَى. فَأَذْنَيْتُهَا مِنْ شَجَرَة فَأَنْزَلْتُهَا، ثُمَّ جئُّتُ فَقَعَدْتُ مَعَ الْقَوْمِ. فَقَالَ: أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَديثًا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحَدِّثْنَاهُ فَقُلْنَا: بَلَى يَرْخُمُكَ اللهُ. قَالَ: كَأَنَ رَسُولُ الله ﷺ يُحَدِّّثُنَا « أَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة الْهَرْجَ». قيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ ». قَالُوا: أَكْثَرُ مَّا نَقْتُلُ الْآنَ. قَالَ: « إنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلكُمُ الْكُفَّارَ، وَلَكَنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ، وَيَقْتُلَ أَخَاهُ، وَيَقْتُلَ عَمَّهُ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّه ». قَالُوا: سُبْحَانَ الله ومَعَنَا عُقُولُنَا؟ قَالَ: « لَا إِلَّا أَنَّهُ يَنْزعُ عُقُولَ أَهْل ذَاكُم الزَّمَانِ حَتَّى يَعْسَبَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ » وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأُمُورُ، وَمَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا نَخْرَجًا فِيهَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا ﷺ إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَاهَا، لَمْ نُحْدِثْ فيهَا شَيْئًا.

وروى إسناده فقط ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٧٨٦)، ولم يذكر المتن.

ورواه الطبري (٤/ ١٤١) مختصرا، من طريق السري عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْف، عن نفر من أصحاب الحسن، منهم المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أسيد بن المتشمس بن أخى الأحنف، قال:

شهدت مع أبي موسى فتح إصبهان، وإنها شهدها مددا.

ومن طريق سيف بهذا اللفظ رواه أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (١/ ٤٦)، بلفظ الطبري، وزاد في آخره: وَهَذَا كِتَابُ صُلْح أُصْبَهَانَ.

وتفرد الطبري (٤/ ١٨٦) من طريق سيف عن أبي عمرو عن الحسن، بهذا اللفظ المذكور، وإسناده ضعيف، واللفظ الأول أسند وأصح، والله أعلم.

# \* خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد، والمكاتبة بينه وبين عمر :

عن شَقِيق بْن سَلَمَةَ الْأَسَدِيّ، عَنِ الرَّسُولِ الَّذِي جَرَى بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ وَسَلَمَةَ بْنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ:

نَدَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ مَعَ سَلَمَة بْنِ قَيْسِ الْأَشْجَعِيِّ بِالْحَرَّةِ إِلَى اللهِ ال

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْبِلَادَ دَعَوْنَاهُمْ إِلَى كُلِّ مَا أُمِرْنَا بِهِ، فَأَبَوْا، فَلَمَّا مَسَّهُمُ الْحَصْرُ



نَادَوْنَا: أَعْطُونَا ذَمَّةَ الله وَذَمَّةَ مُحَمَّد، فَقُلْنَا: لَا، ولَكِنَّا نُعْطِيكُمْ ذِمَمَ أَنْفُسِنَا، ثُمَّ نَفِي لَكُمْ، فَأَبُوْا، فَقَاتَلْنَاهُمْ، فَأُصِيبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ إِنَّ الله فَتَحَ عَلَيْنَا، فَمَلاَّ الْمُسْلِمُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ مَتَاعِ وَرَقِيق وَرقَةِ مَا شَاءُوا، ثُمَّ إِنَّ سَلَمَةَ ابْنَ قَيْسِ أَمِيرَ الْقَوْمِ دَخَلَ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى بْيُوتَ نَارِهِمْ، فَإِذَا بِسَفَطَيْن مُعَلَّقَيْن بِأَعْلَى الْبَيْت، فَقَالَ: مَا هَذَان السَّفَطَان؟ فَقَالُوا: أَشْيَاءُ كَانَتْ تُعَظُّمُ جَمَا الْلُوكُ بُيُوتَ نَارِهِمْ، فَقَالَ: أَهْبِطُوهُمَا إِلَيَّ، فَإِذَا عَلَيْهِمَا طَوَابِعُ الْلُوكِ بَعْدَ الْلُوكِ قَالَ: مَا أَحْسَبُهُمْ طَبَعُوا إِلَّا عَلَى أَمْرِ نَفِيسٍ، عَلَيَّ بِالْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا جَاءُوا أَخْبَرَهُمْ خَبَرَ السَّفَطَيْن، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَفْضَّهُمَا بِمَحْضَر منْكُمْ، فَفَضَّهُمَا، فَإِذَا هُمَا مَمْلُوءَان بِهَا لَمْ يُرَ مثْلُهُ أَوْ قَالَ: لَمْ أَرَ مثْلَهُ، فَأَقْبَلَ بوَجْهه عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَبْلَاكُمُ اللهُ فِي وَجْهَكُمْ هَذَا، فَهَلْ لَكُمْ أَنْ تَطِيبُوا بَهَذَيْنِ السَّفَطَيْنِ أَنْفُسًا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لِحَوَائِجِهِ وَأُمُورِهِ وَمَا يَنْتَابُهُ، فَأَجَابُوهُ بِصَوْتِ رَجُل وَاحِد: إِنَّا نُشْهِدُ الله أَنَّا قَدْ فَعَلْنَا، وَطَابَتْ أَنْفُسْنَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ، فَدَعَانِي، فَقَالَ: قَدْ عَهِدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحُرَّةِ، وَمَا أَوْصَانَا، وَمَا اتَّبَعْنَا مِنْ وَصِيَّتِهِ وَأَمْرِ السَّفَطَيْن، وَطِيب أَنْفُس الْمُسْلِمِينَ لَهُ بِهَا، فَأْتِ بِهَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاصْدُقْهُ الْخَبَرَ، ثُمَّ ارْجعْ إِلَيَّ بِهَا يَقُولُ لَكَ، فَقُلْتُ: مَا لِي بُكُّ مِنْ صَاحِب، فَقَالَ: خُذْ بِيَدِ مَنْ أَحْبَبْتَ. فَأَخَذْتُ بِيدِ رَجُل مِنَ الْقَوْم، فَانْطَلَقْنَا بِالسَّفَطَيْن نَهُزُّهُمَا حَتَّى قَدِمْنَا بِهَا الْكِدِينَةَ، فَأَجْلَسْتُ صَاحِبِي مَعَ السَّفَطَيْن.



وَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ﴾، فَإِذَا بِهِ يُغَدِّي النَّاسَ وَهُوَ يَتَوَكَّأَ عَلَى عُكَّازٍ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا يَرْفَأُ، ضَعْ هَاهُنَا، يَا يَرْفَأُ، ضَعْ هَاهُنَا، فَجَلَسْتُ فِي عُرْضِ الْقَوْمِ لَا آكُلُ شَيْئًا فَمَرَّ بِي، فَقَالَ: أَلَا تُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ؟ فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ، فَرَأَى النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ يَدُورُ فِيهِمْ، فَقَالَ: يَا يَرْفَأُ، خُذْ خُونَكَ وَقَصَاعَكَ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُ طَرِيقَ الْمُدينَة حَتَّى انْتَهَى إِلَى دَار قَوْرَاءَ عَظيمَة، فَدَخَلَهَا، فَدَخَلْتُ فِي إِثْرِه، ثُمَّ انْتَهَى إِلَى حُجْرَةٍ مِنَ الدَّارِ فَدَخَلَهَا، فَقُمْتُ مَليًّا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ أَميرَ الْمُؤْمنينَ قَدْ تَكَكَّنَ فِي مَجْلسه، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، فَادْخُل، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى وسَادَةٍ مُرْتَفَقًا أُخْرَى، فَلَمَّا رَآني نَبَذَ إِلَىَّ الَّتي كَانَ مُرْتِفَقًا، فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ تَغْرِزُنِي، فَإِذَا حَشْوُهَا لِيفٌ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، أُطْعمينَا، فَجَاءَتْ بِقَصْعَة فيهَا قدَرٌ منْ خُبْزِ يَابِس، فَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْتًا، مَا فيه ملْحٌ وَلَا خَلُّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ رَاضِيَةً أَطْعَمَتْنَا أَطْيَبَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ لِي: ادْنُ، فَدَنَوْتُ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَتَنَاوَلُ مِنْهَا قَدْرَةً، فَلَا وَالله إِن اسْتَطَعْتُ أَنْ أُجِيزَهَا، فَجَعَلْتُ أَلُوكُهَا مَرَّةً منْ ذَا الْجَانب، وَمَرَّةً منْ ذَا الْجَانِب، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى أَنْ أُسِيغَهَا، وَأَكَلَ أَحْسَنَ النَّاسِ إِكْلَةً، إِنْ يَتَعَلَّقُ لَهُ طَعَامٌ بِثَوْبِ أَوْ شَعْرٍ، حَتَّى رَأَيْتُهُ يَلْطَعُ جَوَانِبَ الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جَاريَةُ، اسْقِينَا، فَجَاءَتْ بِسَوِيق سُلْتِ، فَقَالَ: أَعْطِيهِ، فَنَاوَلَتْنيه، فَجَعَلْتُ إِذَا أَنَا حَرَّكْتُهُ ثَارَتْ لَهُ قُشَارٌ، وَإِنْ أَنَا تَرَكْتُهُ تَنِدَ، فَلَمَّا رَآنِي قَدْ بَشِعْتُ ضَحِكَ،



فَقَالَ: مَا لَكَ أَرَنِيهِ إِنْ شِئْتَ، فَنَاوَلْتُهُ، فَشَر بَ حَتَّى وَضَعَ عَلَى جَبْهَتِهِ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ الله الَّذي أَطْعَمَنَا فَأَشْبَعَنَا، وَسَقَانَا فَأَرْوَانَا، وَجَعَلَنا منْ أُمَّة مُحَمَّد ﷺ، فَقُلْتُ: قَدْ أَكَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَشَبِعَ، وَشَرِبَ فَرَوِي، حَاجَتِي جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ \_.

قَالَ شَقِيقٌ: وَكَانَ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ إِيَّايَ ثَلَاثَةٌ أَيْمَان، هَذَا في مَوْضع منْهَا مَا قَالَ: اللهُ أَبُوكَ فَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَسُولُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسِ قَالَ: فَتَاللَّهُ، لَكَأَنَّهَا خَرَجْتُ مِنْ بَطْنِهِ تَحَنَّنَّا عَلَيَّ، وَحُبًّا لِخَبَرِي عَمَّنْ جَئْتُ مِنْ عِنْدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ وَهُوَ يَزْحَفُ إِلَيَّ: إِيَّا لِللَّهِ أَبُوكَ، كَيْفَ تَرَكْتَ سَلَمَةَ بْنَ قَيْسِ؟ كَيْفَ الْمُسْلِمُونَ؟ مَا صَنَعْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ قُلْتُ: مَا تُحبُّ يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ إِلَى أَنَّهُمْ نَاصَبُونَا الْقِتَالَ، فَأُصِيبَ رَجُلٌ منَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَرْجَعَ وَبَلَغَ منْهُ مَا شَاءَ اللهُ، وَتَرَحَّمَ عَلَى الرَّجُل طَويلًا، قُلْتُ: ثُمَّ إِنَّ الله فَتَحَ عَلَيْنَا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَتْحًا عَظِيمًا فَمَلَأَ الْمُسْلمُونَ أَيْديَهُمْ مِنْ مَتَاعٍ وَرَقِيقٍ وَرقَةٍ مَا شَاءُوا قَالَ، وَيْحَكَ كَيْفَ اللَّحْمُ بِهَا؟ فَإِنَّهَا شَجَرَةُ الْعَرَب، وَلَا تَصْلُحُ الْعَرَبُ إِلَّا بِشَجَرَتَهَا، قُلْتُ: الشَّاةُ بدرْهَمَيْن، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ هَلْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ آخَرُ؟ قَالَ: جَنْتُ إِلَى ذَكْرِ السَّفَطَيْنِ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُمَا، فَحَلَفَ الرَّسُولُ عِنْدَهَا يَمينًا أُخْرَى، اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَكَأَنَّهَا أُرْسِلَتْ عَلَيْهِ الْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ وَالْأَرَاقِمُ



أَنْ وَتَبَ كَمَكَان تيكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ بوَجْهِهِ آخِذًا بِحَقْوَتِهِ فَقَالَ: لِللهِ أَبُوكَ وَعَلَامَ يَكُونَان لَعُمَرَ؟ وَاللَّهُ لَيَسْتَقْبَلَنَّ الْمُسْلَمُونَ الظَّمَأَ وَالْجُوعَ وَالْخَوْفَ فِي نُحُورِ الْعَدُّوِّ، وَعُمَرُ يَغْدُو مِنْ أَهْلِهِ وَيَرُوحُ إِلَيْهِمْ يَتَّبِعُ أَفْيَاءَ الْمُدِينَةِ، ارْجعْ بِهَا جِئْتَ بِهِ فَلَا حَاجَةً لِي فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ أَبْدعَ بِي وَبِصَاحِبِي فَاحْمَلْنَا قَالَ: لَا، وَلَا كَرَامَةَ للْآخر مَا جِئْتَ بِمَا أُسَرُّ بِعْهُ فَأَحْمَلَكَ، قُلْتُ: يَا لَعِبَادِ اللَّهِ أَيْتُرَكُ رَجُلٌ بَيْنَ أَرْضَيْن؟ قَالَ: أَمَا لَوْلَا قُلْتَهَا يَا يَرْفَأُ انْطَلقْ به فَاحْملْهُ وَصَاحبَهُ عَلَى نَاقَتَيْن ظهْريَّيْن منْ إبل الصَّدَقَة، ثُمَّ انْخَسْ بِهَا حَتَّى تُخْرِجَهُمَا مِنَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: أَمَا لَئِنْ شَتَا الْمُسْلِمُونَ في مَشَاتيهمْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَهَا بَيْنَهُمْ لَأَعْذَرَنَّ منْكَ وَمنْ صُوَيْحِبكَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبِلَادِ فَانْظُرْ أُحْوَجَ مَنْ تَرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ النَّاقَتَيْن، فَأْتَيْنَاهُ فَأَخْبَرَنَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: ادْعُ لِي الْمُسْلِمينَ، فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ: إنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمنينَ قَدْ وَفَرَكُمْ بِسَفَطَيْكُمْ، وَرَآكُمْ أَحَقَّ بِهَا مِنْهُ، فَاقْتَسِمُوا عَلَى بَرَكَةِ الله، فَقَالُوا: أَصْلَحَكَ اللهُ أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا بَصَرٌ وَتَقُويمٌ وَقسْمَةٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُونَ وَأَنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي مِنْهَا بِحَجَرٍ، فَعَدَّ الْقَوْمَ وَعَدَّ الْحِجَارَةَ فَرُبَّهَا طَرَحُوا إِلَى الرَّجُلِ الْحَجَرَيْنِ، وَفَلَقُوا الْحَجَرَ بَيْنَ اثْنَيْن (١٠).

١- حسن لشواهده: رواه سعيد بن منصور في «السنن» (٢٤٧٦)، قال: قَالَ: أخبرنا شِهَابُ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشِب، عَنِ الْخُجَّاجِ بْن دِينَارِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: حَدَّثَني شَقيقُ بْنُ سَلَّمَةَ الْأَسَدِّيُّ فَذَكره.

ومن طريق شهِاب بن خراش رواه الطبري (٤/ ١٩٠)، فذكر إسناده ثم قال: نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ جَعْفُر.

### عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ:

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ سَلَمَةَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَقْهِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جَيْشٌ، فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ سَلَمَةَ ابْنَ قَيْسِ الأَشْجَعِيَّ فَقَالَ: سِرْ بِاسْمِ اللهِ، قَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّكُمْ مِنَ الْشُركِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَال: ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَعَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ، وَلَيْسَ الْإِسْلامِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَعَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ، وَلَيْسَ لَمُ فَا فَي عَلَيْهِمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَفَرَّغُوهُمْ إِلَى الْخَرَاجِ، وَلا الْذِي عَلَيْهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَفَرِّغُوهُمْ إِلَى الْخَرَاجِ، فَإِنْ أَبُوا فَادْعُوهُمْ إِلَى الْخَرَاجِ، فَإِنْ أَبُوا فَقَاتِلُوا عَدُوهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَفَرِّغُوهُمْ خَرَاجِهِمْ، وَلا أَنْ الله نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، وَلا أَنْ الله نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبُوا فَقَاتِلُوا عَدُوهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَفَرِّغُوهُمْ خَرَاجِهِمْ، فَإِنْ أَنْ الله نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبُوا فَقَاتِلُوهُمْ، فَإِنْ أَبُوا فَقَاتِلُوهُمْ، فَإِنَّ الله نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبُوا فَقَاتِلُوهُمْ، فَإِنْ الله نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَنْ وَلَا الله نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبُوا فَقَاتِلُوهُمْ، فَإِنْ الله نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ الله فَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ الله نَاصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَيْو

= وقد روى الطبري نحوه بهذا الطول من طريق آخر يأتي، وفيه بعض الاختلاف. وشهاب بن خراش هو ابن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني الحوشبي، صدوق يخطئ. «التقريب» (٢٨٢٥).

وحجاج بن دينار الأشجعي الواسطي، لا بأس به. «التقريب» (١١٢٥).

و منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة و يقال ابن المعتمر بن عتاب السلمي، أبو عتاب، الكوفي، ثقة ثبت و كان لا يدلس. «التقريب» (٢٩٠٨).

وشقيق بن سلمة \_ سبق \_ ثقة، من كبار التابعين، أدرك زمان عمر بل هو في عداد المخضرمين \_ انظر: \_ جامع التحصيل" (ص \_ ١٩٧) \_ فالخبر موصول، وكونه لم يسم الرسول؛ فإن كان أخذ الخبر عنه فالظاهر أنه ثقة لأنه كان رسول سلمة بن قيس إلى عمر، ووثق في خبر عمر في أيضا، وإن كان حكاية من شقيق فهو متصل أيضا ويكون قوله في الخبر: "عن الرسول الذي.." معناه: عن خبر الرسول، وهو الذي يظهر من سياق الخبر، والله أعلم.



تَحَصَّنُوا مِنْكُمْ فِي حِصْن فَسَأَلُوكُمْ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْم الله وَحُكْم رَسُولِهِ، فَلا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْم الله، فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ الله وَرَسُولِه فِيهم ! وَإِنْ سَأَلُوكُمْ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلا تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَأَعْطُوهُمْ ذِمَمَ أَنْفُسِكُمْ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَلا تَغِلُّوا وَلا تَغْدِرُوا وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا.

قَالَ سَلَمَةُ: فَسرْنَا حَتَّى لَقِينَا عَدُوَّنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَدَعْوَنَاهُمْ إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْلُؤْمِنِينَ فَأَبُوا أَنْ يُسْلِمُوا، فَدَعْوَنَاهُمْ إِلَى الْخَرَاجِ فَأَبُوا أَنْ يُقِرُّوا، فَقَاتَلْنَاهُمْ فَنَصَرَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ، فَقَتَلْنَا الْقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا اللَّرِّيَّةَ، وَجَمَعْنَا الرِّثَّةَ، فَرَأًى سَلَمَةُ بْنُ قَيْس شَيْئًا مِنْ حِلْيَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لا يبلغ فيكم شيئا، فتطيب أنفسكم أن نَبْعَثَ بهِ إِلَى أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ لَهُ بُرْدًا وَمَنُونَةً؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَدْ طَابَتْ أَنْفُسْنَا، قَالَ: فَجَعَلَ تِلْكَ الْحِلْيَةَ فِي سَفَطِ، ثُمَّ بَعَثَ برَجُل مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ: ارْكَبْ بِهَا، فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَصْرَةَ فَاشْتَرِ عَلَى جَوَائِز أَمِير الْمُؤْمِنِينَ رَاحِلَتَيْن، فَأَوْقِرْهُمَا زَادًا لَكَ وَلِغُلامِكَ، ثُمَّ سرْ إِلَى أَمِير الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَأَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ يُغَدِّي النَّاسَ مُتَّكَئًا عَلَى عَصًا كَمَا يَصْنَعُ الرَّاعِي وَهُوَ يَدُورُ عَلَى الْقِصَاعِ، يَقُولُ: يَا يَرْفَأْ، زِدْ هَؤُلاءِ لَحْاً، زدْ هَوُّلاءِ خُبْزًا، زدْ هَوُّلاءِ مَرَقَةً، فَلَمَّا دَفَعْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ



في أَدْنَى النَّاس، فَإِذَا طَعَامٌ فِيهِ خُشُونَةٌ طَعَامِي، الَّذِي مَعِي أَطْيَبُ مِنْهُ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّاسُ مِنْ قِصَاعِهمْ قَالَ: يَا يَرْفأُ، ارْفَعْ قِصَاعَكَ ثُمَّ أَدْبرْ، فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَل دَارًا، ثُمَّ دَخَلَ حُجْرَةً، فَاسْتَأْذَنْتُ وَسَلَّمْتُ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى مَسْحِ مُتَّكِئ عَلَى وِسَادَتَيْن مِنْ أَدَم مَحْشُوَّتَيْن لِيفًا، فَنَبَذَ إِلَيَّ بإحْدَاهُمَا، فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا، وَإِذَا بَهْوٌ فِي صُفَّةٍ فِيهَا بَيْتُ عَلَيْهِ سَتِيرٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ كُلْثُوم، غَدَاءَنَا! فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ خُبْزَةً بزَيْتِ في عَرَضِهَا مِلْحٌ لَمْ يُدَقَّ، فَقَالَ: يَا أُمَّ كُلْثُوم، أَلا تَخْرُجِينَ إِلَيْنَا تَأْكُلِينَ مَعَنَا(١) مِنْ هَذَا؟ قَالَتْ: إِنِّي أَسْمَعُ عِنْدَكَ حِسَّ رَجُل، قَالَ: نَعَمْ، وَلا أَرَاهُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ـ قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنِي .، قَالَتْ: لَوْ أَرَدْتَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الرِّجَال لَكَسْوَتَنِي كَمَا كَسَا ابْنُ جَعْفَر امْرَأْتَهُ، وَكَمَا كَسَا الزُّبَيْرُ امْرَأْتَهُ، وَكَمَا كَسَا طَلْحَةُ امْرَأَتَهُ! قال: أو ما يَكْفِيكِ أَنْ يُقَالَ: أُمُّ كُلْثُوم بنْتُ عَليِّ بْن أَبِي طَالِب، وَامْرَأَةُ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ! فَقَالَ: كُلْ، فَلَوْ كَانَتْ رَاضِيَةً لأَطْعَمَتْكَ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا قَالَ: فَأَكَلْتُ قَليلا ـ وَطَعَامِي الَّذِي مَعِي أَطْيَبُ مِنْهُ \_ وَأَكَلَ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ أَكْلا مِنْهُ مَا يَتَلَبَّسُ طَعَامُهُ بِيَدِهِ وَلا فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: اسْقُونَا، فَجَاءُوا بِعُسِّ مِنْ سُلْتِ، فَقَالَ: أَعْطِ الرَّجُلَ، قَالَ:

١- هذا القدر لا يثبت، بل هو ضعيف، والطريق إليه فيه من لم أجد له ترجمة، ولين الحديث، والثابت كما سبق أنه دعا جارية بالطعام، وسيأتي بيانه.



فَشَرِبْتُ قَلِيلا، سُوَيْقِي الَّذِي مَعِي أَطْيَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَشَرِبَهُ حَتَّى قَرَعَ الْقَدَحُ جَبْهَتَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للله الَّذِي أَطْعَمَنَا فَأَشْبَعَنَا، وَسَقَانَا فَأَرْوَانَا، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَكَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَشَبعَ، وشرب فروى، حَاجَتِي يَا أَمِيرَ اللُّوْمنينَ! قَالَ: وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا رَسُولُ سَلَمَةَ بْن قَيْس، قَالَ: مَرْحَبًا بِسَلَمَةً بْنِ قَيْسِ وَرَسُولِهِ، حَدِّثْنِي عَنِ الْمُهَاجِرِينَ كَيْفَ هُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُمْ يَا أَمِيرَ اللَّؤْمِنِينَ كَمَا تُحِبُّ مِنَ السَّلامَةِ وَالظَّفَر عَلَى عَدُوِّهِمْ، قَالَ: كَيْفَ أَسْعَارُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرْخَصُ أَسْعَار، قَالَ: كَيْفَ اللَّحْمُ فِيهِمْ فَإِنَّهَا شَجَرَةُ الْعَرَب، وَلا تَصْلُحُ الْعَرَبُ إلا بشَجَرَتَهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: الْبَقَرَةُ فِيهِمْ بِكَذَا، وَالشَّاةُ فِيهِمْ بِكَذَا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، سرْنَا حَتَّى لقينا عدونا من المشركين، فدعوناهم إلى ما أُمَرْتَنَا بِهِ مِنَ الإسْلام فَأَبُوْا، فَدَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْخَرَاجِ فَأَبُوا، فَقَاتَلْنَاهُمْ فَنَصَرَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ، فَقَتَلْنَا المقاتلة، وسبينا الذرية، وجمعنا الرثة، فرأى سلمة في الرِّثَّةِ حِلْيَةً، فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّ هَذَا لا يبلغ فيكم شيئا، فتطيب أنفسكم أن أَبْعَثَ بهِ إِلَى أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ فَاسْتَخْرَجْتُ سَفَطِي، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى تِلْكَ الْفُصُوصِ مِنْ بَيْنِ أَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَأَخْضَرَ، وَثَبَ ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي خَاصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: لا أَشْبَعَ اللهُ إِذًا بَطْنَ عُمَرُ! قَالَ: فَظَنَّ النِّسَاءُ أَنِّي أُريدُ أَنْ أَغْتَالَهُ، فَجِئْنَ إِلَى السِّتْرِ، فَقَالَ: كُفَّ مَا



جِئْتَ بِهِ، يَا يَرْفَأُ، جَأْ عُنُقَهُ، قَالَ: فَأَنَا أُصْلِحُ سَفَطِي وَهُو يَجَأُ عُنُقِي! قُلْتُ: يَا يَرفأ أعطه راحلتين مِنَ الصَّدَقَةِ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أبدع بِي فَاحْمِلْنِي، قَالَ: يَا يرفأ أعطه راحلتين مِنَ الصَّدَقَةِ، فَإِذَا لَقِيتَ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مَ الْحُفْهُ إَلِيْهِ قُلْتُ: أَفْعَلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَعُنْ تُفَرَّ قِيهِمْ لأَفْعَلَنَ اللهُ وَلَا أَنْ يُقَسَّمَ هَذَا فِيهِمْ لأَفْعَلَنَ اللهُ وَبصَاحِبَكَ الْفَاقِرَةَ.

قَالَ: فَارْتَحَلْتُ حَتَّى أَتَيْتَ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَارَكَ اللهُ لِي فِيهَا اخْتَصَصْتَنِي بِهِ، اقْسِمْ هَذَا فِي النَّاسِ قَبْلَ أَن تصيبني، وَإِيَّاكَ فَاقِرَةٌ، فَقَسَّمَهُ فِيهِمْ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفًا(١). وَالْفَصُّ يُبَاعُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَسِتَّةٍ دَرَاهِمَ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفًا(١).

١- إسناده ضعيف: ورواه الطبري (٤/ ١٨٦ ـ ١٨٩)، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهَّ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَجَّلِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَجَّلِ اللهُ دَيْنِيُّ، عَنْ خُلَدٍ الْبَكْرِيِّ وَعَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ فذكره.

وعبد الله بن كثير العبدي لم أجد له ترجمة.

وجعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي، أبو عون الكوفي، صدوق. «التقريب» (٩٤٨).

وأبو الجناب هو الوليد بن بكير التميمي الطهوي، لين الحديث. «التقريب» (٧٤١٧). وأبو المحجل هو رديني بن مرة، ويقال ابن خالد، ويقال ابن مخلد.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي، عن أبي المحجل. فقال روى عنه الثوري، وجرير، وأبو إسحاق الفزاري، وشريك، ما علمت إلا خيرًا، قلت: أيش اسمه؟ قال: لأأدرى. «العلل ومعرفة الرجال» (٧٥٥).

وقال: سألت يحيى، عن أبي المحجل فقال: ثقة. قالت: ابن من هو؟ قال لا أدرى.=



#### \* اختطاط الكوفة وبناؤها وتحول من تحول من المسلمين إليها:

عن سيف، عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةً وَاللَّهَلَّبِ وَعَمْرِ و وَسَعِيدٍ، قَالُوا:

لَّا جَاءَ فَتْحُ جَلُولاءَ وَحُلُوانَ وَنُزُولُ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو بِحُلْوَانَ فِيمَنْ مَعَهُ، وَجَاءَ فَتْحُ تَكْرِيتَ وَالْحِصْنَيْن، وَنُزُولُ عَبْد الله بْن الْمُعْتَمِّ وَابْن الأَفْكَل الْحِصْنَيْن فِيمَنْ مَعَهُ، وَقَدِمَت الْوُفُودُ بِذَلِكَ عَلَى عُمَرَ، فَلَمَّا رَآهُمْ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا هَيْئَتُكُمْ بِالْهَيْئَةِ الَّتِي أَبْدَأْتُمْ بَهَا، وَلَقَدْ قَدِمَتْ وُفُودُ الْقَادِسِيَّةِ وَالْكَائِن وَإِنَّهُمْ لَكَمَا أَبْدَءُوا، وَلَقَدِ انْتَكَيْتُمْ (١) فَمَا غَيَّرَكُمْ؟ قَالُوا: وُخُومَةُ الْبلادِ. فَنَظَرَ في حَوَائِجِهم، وَعَجَّلَ سَرَاحَهُم.

وَكَانَ فِي وُفُودِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعْتَمِّ عُتْبَةُ بْنُ الْوَعْلِ، وَذُو الْقِرْطِ، وَابْن

= «العلل ومعرفة الرجال» (٢١).

وعلقمة بن مرثد الحضر مي، أبو الحارث الكوفي، ثقة. «التقريب» (٢٦٨٦).

وسليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي، ثقة. «التقريب» (٢٥٣٨).

قلت: قد يشهد لهذا الخبر الخبرُ السابق، فيصح منه القدر المشترك الثابت بينهما، والزيادات والمخالفات للخبر السابق ضعيفة، كذكره أن عمر 🐗 دعا أم كلثوم لتأكل مع الرسول، ثم إن عمر نفسه لم يكن يعرفه حين دعاها، ولم يكن هذا دأب عمر 🖔 ولا يُنتظر منه، وهو من عرف عنه شدة الغيرة، الله أعلم.

١- انتكى: قلق، تعذب، انتكى: سخط، اهتاج، انتكى: انفتح الخراج المتورم. «تكملة المعاجم العربية» (١٠/ ٣١١).

قلت: ولعل المراد: تغيرت هيأتكم، ويؤيد هذا المعنى روايات تأتي، والله أعلم.



عَنِ الشَّعْبُيِّ، قَالَ:

مُسْلَمُهُمْ وَذَمِّيُّهُمْ (١).

كَتَبَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُمَرَ: إِنَّ الْعَرَبَ قَدْ أُتْرِ فَتْ بُطُونُهَا، وَخَفَّتْ أَعْضَادُهَا، وَتَغَيَّرَتْ أَلُوانُهَا وَحُذَيْفَةُ يَوْمَئِذِ مَعَ سَعْدِ<sup>(٢)</sup>.

مَعَهُ بَعْدُ بِالْكُوفَةِ، وَأَقَامَ مَنْ أَقَامَ فِي بِلادِهِ عَلَى مَا أَخَذُوا لَهُمْ عَلَى عُمَر؟

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٤٠)، قال: كتب إلي السري، عن شعيب، عن سيف به.

وسبق الكلام على إسناده.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٤٠ ـ ١٤)، قال: كتب إلي السَّرِيّ، عن شعيب، عن سيف، عن ابن شبرمة، عَنِ الشَّعْبُيِّ فذكره.
 وسبق الكلام على إسناده.



عَنْ سَيْفِ، عَنْ مُحَمَّدِ وَطَلْحَةً وَأَصْحَابِهَ]، قَالُوا:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ: أَنْبِئنِي مَا الَّذِي غَيَّرَ أَلْوَانَ الْعَرَبِ وَلُّحُومَهُمْ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

إِنَّ الْعَرَبَ خَدَّدَهُمْ (١) وَكَفَى (٢) أَلْوَانَهُمْ وُخُومَةُ الْلَدَائِن وَدِجْلَةً.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ الْعَرَبَ لا يُوَافِقُهَا إلا مَا وَافَقَ إِبلَهَا مِنَ الْبُلْدَان، فَابْعَثْ سَلْمَانَ رَائِدًا وَحُذَيْفَةً \_ وَكَانَا رَائِدَي الْجَيْش \_ فَلْيَرْتَادَا مَنْزلا بَرِّيًّا بَحْريًّا، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فيه بَحْرٌ وَلا جسْرٌ، وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ شَيْءٌ إلا وَقَدْ أَسْنَدَهُ إِلَى رَجُل، فَبَعَثَ سَعْدٌ حُذَيْفَةَ وَسَلْهَانَ، فَخَرَجَ سَلْهَانُ حَتَّى يَأْتِي الأَنْبَارَ، فَسَارَ فِي غَرْبَيِّ الْفُرَاتِ لا يَرْضَى شَيْئًا، حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ.

وَخَرَجَ حُذَيْفَةُ فِي شَرْقِيِّ الْفُرَاتِ لا يَرْضَى شَيْئًا حَتَّى أَتَى الْكُوفَة، وَالْكُوفَةُ عَلَى حَصْبَاءَ \_ وَكُلُّ رَمْلَة خَمْرَاءَ يُقَالُ لَهَا سَهْلَةٌ، وَكُلُّ حَصْبَاءَ وَرَمْل هَكَذَا مُخْتَلطَيْن فَهُوَ كُوفَةً \_ فَأَتَيَا عَلَيْهَا، وَفيهَا دَيْرَاتٌ ثَلاثَةٌ: دَيْرُ حُرَقَةَ، وَدَيْرُ أُمِّ عَمْرو، وَدَيْرُ سَلسلَةَ، وَخِصَاصٌ خِلالَ ذَلِكَ، فَأَعْجَبَتْهُمَا الْبُقْعَةُ، فَنَزَلا فَصَلَّيَا، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُ]: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّاءِ وَمَا أَظَلَّتْ،

١- خَدَّدَ خُمُهُ وَتَخَدَّدَ: هُزلَ ونَقَصَ، وَقيل: التَّخْدِيد: من تَخْدِيد اللَّحْم، إِذا ضُمِّرَت الدَّوَابُّ. «تاج العروسَ» (٣/ ١٦١).

٢- رأيته مُكْفاً الوجه: أي: كاسف اللون ساهماً. «العين» (٥/ ٥١٥).



وَرَبَّ الأَرْضِ وَمَا أَقَلَّتْ، وَالرِّيحِ وَمَا ذَرَتْ، وَالنُّجُومِ وَمَا هَوَتْ، وَالْبحار وَمَا جَرَتْ، وَالشَّيَاطِين وَمَا أَضَلَّتْ، وَالْخصاص وَمَا أَجنتْ، بَاركْ لَنَا في هَذِهِ الْكُوفَةِ، وَاجْعَلْهُ مَنْزِلَ ثَبَاتٍ، وَكَتَبَ إِلَّى سَعْدٍ بِالْخَبَر (١).

عَنْ حُصَيْن بْن عبد الرحمن، قال:

لَّا هُزِمَ النَّاسُ يَوْمَ جَلُولاءَ، رَجَعَ سَعْدٌ بالنَّاس، فَلَلَّا قَدِمَ عَلَّارٌ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْكَائِنِ فَاجْتَوَوْهَا، قَالَ عَمَّارٌ: هَلْ تَصْلُحُ بِهَا الإِبلُ؟ قَالُوا: لا، إِنَّ بِهَا الْبَعُوضَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْعَرَبَ لا تَصْلُحُ بِأَرْضِ لا تَصْلُحُ بِهَا الإبلُ. قَالَ: فَخَرَجَ عَمَّارٌ بِالنَّاسِ حَتَّى نَزَلَ الْكُوفَةَ (٢).

عن النسير بن ثور، قال:

لما اجتوى المسلمون المدائن بعد ما نزلناها، وآذاهم الغبار والذباب، وكتب إلى سعد في بعثه روادا يرتادون منزلا بريا بحريا، فإن العرب لا يصلحها من البلدان إلا ما أصلح البعير والشاة، سأل من قبله عن هذه الصفة فيها بينهم، فأشار عليه من رأى العراق من وجوه العرب باللسان ـ وظهر الكوفة يقال له اللسان \_، وهو فيها بين النهرين إلى العين؛ عين بني الحذاء،

١ - إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٢٤)، قال: كتب إلى السَّرِيّ، عَنْ شُعَيْبِ، عَنْ سَيْفٍ به. وسبق الكلام على إسناده.

٢- إِسِنَادَه ضعيفُ: رَوَاه الطبري (٤/ ٤١)، قال: حدثني مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن صَفْوَانَ، قَالَ: حدثنا أمية بن خالد، قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ تُحْصَيْن بْن عبد الرَّحمَن، فذكره. وهو منقطع، وسبق الكلام على إسناده.



كانت العرب تقول: أدلع البر لسانه في الريف، فما كان يلي الفرات منه فهو الملطاط، وما كان يلى الطين منه فهو النجاف ـ فكتب إلى سعد يأمره به(١).

عن سَيْفِ، عَنْ مُحَمَّدِ وَطَلْحَةَ وَاللَّهَلَّبِ وَعَمْرِ و وَسَعِيدِ، قَالُوا:

لَّا قَدمَ سَلْمَانُ وَحُذَيْفَةُ عَلَى سَعْدِ، وَأَخْبَرَاهُ عَنِ الْكُوفَةِ، وَقَدِمَ كِتَابُ عُمَرَ بِالَّذِي ذَكَرَا لَهُ، كَتَبَ سَعْدٌ إِلَى الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرُو: أَنْ خَلِّفْ عَلَى النَّاس بِجَلُولاءَ قُبَاذَ فِيمَنْ تَبِعَكُمْ إِلَى مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْحَمْرَاءِ، فَفَعَلَ، وَجَاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى سَعْدِ فِي جُنْدِهِ.

وَكَتَبَ سَعْدٌ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ الْمُعْتَمِّ: أَنْ خَلِّفْ عَلَى الْمُوصِل مُسْلِمَ بْنَ عَبْد الله الَّذِي كَانَ أُسرَ أَيَّامَ الْقَادِسِيَّةِ فِيمَن اسْتَجَابَ لَكُمْ مِنَ الأَسَاورَةِ، وَمَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُمْ فَفَعَلَ، وَجَاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى سَعْدِ فِي جُنْدِهِ، فَارْتَحَلَ سَعْدٌ بِالنَّاسِ مِنَ الْكَائِنِ حَتَّى عَسْكَرَ بِالْكُوفَةِ فِي الْمُحَرَّم سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةً (٢).

وَكَانَ بَيْنَ وَقْعَةِ الْلَاائِنِ وَنُزُولِ الْكُوفَةِ سَنَةٌ وَشَهْرَانٍ، وَكَانَ بَيْنَ قيَامٍ عُمَرَ وَاخْتِطَاطِ الْكُوفَةِ ثَلاثُ سِنِينَ وَثَمَانِيَةُ أَشْهُرِ، اخْتُطَّتْ سَنَةَ أَرْبَعِ مِنْ إِمَارَةِ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٤٢)، قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سيف، عن مخلد بْن قيس، عن أبيه، عن النسر بْن ثور فذكره.

وذكره أيضا ابن قتيبة الدينوري ولم يسنده، انظر: «المعارف» (ص ـ ٥٦٤). وفيه مخلد بن قيس العجلي، وأبوه، والنسير بن ثور لم أجد لهم ترجمة.

٧- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٤٢)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سَيْف به. وسبق الكلام على إسناده.



عُمَرَ فِي الْمُحَرَّم سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ التَّأْرِيخ، وَأعطوا الْعَطَايَا بِالْمَدَائِنِ فِي الْلُحَرَّم مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلُوا وفي بهرسير، في المحرم سنة ست عشرة، وَاسْتَقَرَّ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ مَنْزِكُمُ الْيَوْمَ بَعْدَ ثَلاثِ نَزَلاتٍ قَبْلَهَا، كُلِّهَا ارْتَحَلُوا عَنْهَا فِي الْمُحرَّم سنة سبع عشرة، وَاسْتَقَرَّ بَاقِي قَرَارِ هِمَا الْيَوْمَ فِي شَهْرِ وَاحِدٍ (١).

عن سيف بإسناده (٢): وقَالُوا:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَإِلَى عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ أَنْ يَتَرَبَّعَا بِالنَّاس في كُلِّ حِينِ رَبِيعٌ فِي أَطْيَبِ أَرْضِهِمْ، وَأَمَرَ أَهُمْ بِمعَاوِنِهِمْ فِي الرَّبِيعِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَبِإِعْطَائِهِمْ فِي الْمُحَرَّم مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَبِفَيْئِهِمْ عِنْدَ طُلُوعِ الشعرى فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ إِدْرَاكِ الْغَلاتِ، وَأَخَذُوا قَبْلَ نُزُولِ الْكُوفَةِ عَطَاءَيْن (٣).

عن سيف، عن محمد وطلحة وَعَمْرِ و وَسَعِيدٍ وَاللَّهَلَّب، قَالُوا:

لَّا نَزَلَ أَهْلُ الْكُوفَةِ الْكُوفَةِ، وَاسْتَقَرَّتْ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ الدَّارُ، عَرَفَ الْقَوْمُ أَنْفُسَهُمْ، وَثَابَ إِلَيْهِمْ مَا كَانُوا فَقَدُوا ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ اسْتَأْذَنُوا في بُنْيَان الْقَصَب، وَاسْتَأْذَنَ فِيهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: الْعَسْكَرُ أَجَدُّ لِخَرْبِكُمْ وَأَذْكَى لَكُمْ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، وَمَا الْقَصَبُ؟

١- الطبرى: (٤/ ٤٢ ـ ٤٣).

٢- يعني بالإسناد السابق (عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةَ وَالْلَهَلَّبِ وَعَمْرِ و وَسَعِيدٍ).

٣- إسناده ضعيف: رواه الطبرى (٤/ ٤٤)، وسبق الكلام على إسناده.



قَالُوا: الْعِكْرِشُ إِذَا رُويَ قصب فَصَارَ قَصَبًا، قَالَ: فَشَأْنْكُمْ، فَابْتَنَى أُهْلُ الْمِصْرَيْنِ بِالْقَصَبِ.

ثُمَّ إِنَّ الْحَرِيقَ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ وَبِالْبَصْرَةِ، وَكَانَ أَشَدَّهُمَا حَرِيقًا الْكُوفَةُ، فَاحْتَرَقَ ثَمَانُونَ عَرِيشًا، وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا قَصَبَةٌ فِي شوال، فَمَا زَالَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ، فَبَعَثَ سَعْدٌ مِنْهُمْ نَفَرًا إِلَى عُمَرَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْبِنَاءِ بِاللَّبِن، فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِالْخَبَرِ عَنِ الْحَرِيقِ، وَمَا بَلَغَ مِنْهُمْ - وَكَانُوا لا يَدَعُونَ شَيْئًا وَلا يَأْتُونَهُ إلا وَآمَرُوهُ فِيهِ فَقَالَ: افْعَلُوا، وَلا يَزيدَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى ثَلاثَةِ أَبْياتِ، وَلا تُطَاولُوا في الْبُنْيَانِ، وَالْزَمُوا السُّنَّةَ تَلْزَمْكُمُ الدَّوْلَةُ. فَرَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى الْكُوفَةِ بِذَلِكَ.

وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَعَلَى تَنْزِيلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَبُو الْهَيَّاجِ بْنُ مالك، وعلى تنزيل أهل البصرة عاصم بن الدُّلَفِ أَبُو الْجَرْبَاءِ.

قَالَ: وَعَهِدَ عُمَرُ إِلَى الْوَفْدِ وَتَقَدَّمَ إِلَى النَّاسِ أَلا يَرْفَعُوا بُنْيَانًا فَوْقَ الْقَدْر. قَالُوا: وَمَا الْقَدْرُ؟ قَالَ: مَا لا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ السَّرَفِ، وَلا يُخْرِجُكُمْ مِنَ الْقَصْدِ<sup>(۱)</sup>.

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٤٣ \_ ٤٤)، قال: كتب إلي السَّريّ، عن شعيب، عن سيف به.

وسبق الكلام على إسناده.

### عَنْ سيف، عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةً وَاللَّهَلَّبِ وَعَمْرِ و وَسَعِيدٍ، قَالُوا:

للَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضَعُوا بُنْيَانَ الْكُوفَةِ، أَرْسَلَ سَعْدٌ إِلَى أَبِي الْفَيَّاجِ فَأَخْبَرَهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فِي الطُّرُقِ، أَنَّهُ أَمَرَ بِالْمَناهِجِ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، وَمَا يَلِيهَا ثَلاثِينَ ذِرَاعًا، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ عَشْرِينَ، وَبِالأَزِقَّةِ سَبْعَ أَذْرُعٍ، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَلِ الْقَطَائِعِ سِتِّينَ ذِرَاعًا إِلاَ الَّذِي لِبَنِي ضَبَّةَ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الرَّأْيِ لِلتَّقْدِيرِ، وَبِالأَزِقَةِ سَبْعَ أَذْرُعٍ، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَفِي الْقَطَائِعِ سِتِّينَ ذِرَاعًا إِلاَ الَّذِي لِبَنِي ضَبَّةَ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الرَّأْيِ لِلتَّقْدِيرِ، وَفِي الْقَطَائِعِ سِتِّينَ ذِرَاعًا إِلاَ الَّذِي لِبَنِي ضَبَّةَ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الرَّأْيِ لِلتَقْدِيرِ، وَفِي الْقَطَائِعِ سِتِّينَ ذِرَاعًا إِلاَ اللَّذِي لِبَنِي ضَبَّةً، فَا حُلَيه، فأول شيء خط الكوفه وَبُنِي حِينَ عَزَمُوا عَلَى الْبِنَاءِ الْمُسْجِدُ، فَوُضِعَ فِي مَوْضِعِ أَصْحَابِ الصَّابُونِ وَبُنِي حِينَ عَزَمُوا عَلَى الْبِنَاءِ الْمُسْجِدُ، فَوُضِعَ فِي مَوْضِعِ أَصْحَابِ الصَّابُونِ وَالتَّا رَينَ مِنَ السُّوقِ، فَاخْتَطُّوهُ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ فِي وَسَطِه، رَام شَديدُ التَّزْعِ، وَمِنْ يَمِينِهِ فَأَمْرَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَبْنِي وَرَاءَ مَوْقِعِ ذَلِكَ السَّهُم، وَرَمَى مَنْ يَبْنِي وَرَاءَ مَوْقع ذَلِكَ السَّهُم، وَرَمَى مَنْ يَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَأَمَرَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَبْنِي وَرَاءَ مَوْقع ذَلِكَ السَّهْمَيْنِ.

فترك المسجد في مربعه غلوه مِنْ كُلِّ جَوَانِبهِ، وَبَنَى ظِلَّةً فِي مُقَدِّمهِ، لَيْسَتْ فَلَا يُجْنِّبَاتٌ وَلا مَوَاخِيرُ، والمربعة لاجْتِهَاعِ النَّاسِ لِئَلا يَزْدَجُمُوا، وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْسَاجِدُ مَا خَلا الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ، فَكَانُوا لا يُشْبِهُونَ بِهِ الْسَاجِدَ تَعْظِيهً كَانَتِ الْسَاجِدُ مَا خَلا الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ، فَكَانُوا لا يُشْبِهُونَ بِهِ الْسَاجِدَ تَعْظِيهًا كَانَتِ الْسَاجِدُ مَا خَلا الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ، فَكَانُوا لا يُشْبِهُونَ بِهِ الْسَاجِدَ تَعْظِيهًا لِحُرْمَتِهِ، وَكَانَتْ ظِلَّتُهُ مِائتَيْ ذِرَاعٍ عَلَى أَسَاطِينَ رُخَام كَانَتْ لِلأَكَاسِرَةِ، سَمَاؤُهُا كَأَسْمِية الْكَنَائِسِ الرُّومِيَّةِ، وَأَعْلَمُوا عَلَى الصَّحْنِ بِخَنْدَقِ لِئَلا يَقْتَحِمَهُ أَحَدُ بِبُنْيَانٍ، وَبَنَوْ السَعْدِ دَارًا بِحِيَالِهِ بَيْنَهُمَ طَرِيقٌ مَنْقَبٌ مِائتَيْ



ذِرَاع، وَجَعَلَ فِيهَا بُيُوتَ الأَمْوَالِ، وَهِيَ قَصْرُ الْكُوفَةِ الْيَوْمَ، بَنَى ذَلِكَ لَهُ روزبه مِنْ آجر بُنْيَانِ الأَكَاسرَةِ بِالْحِيرَةِ، وَنَهَجَ فِي الْوَدَعَةِ مِنَ الصَّحْن خَمْسَةَ مَنَاهِجَ، وَفِي قِبْلَتِهِ أَرْبَعَةُ مَنَاهِجَ، وَفِي شَرْقيِّه ثَلاثَةُ مَنَاهِجَ، وَفِي غَرْبيِّهِ ثَلاثَةُ مَنَاهِجَ، وَعَلَمُهَا، فَأَنْزَلَ فِي وَدَعَةِ الصَّحْنِ سَلِيًّا وَثَقِيفًا مَّا يَلِي الصَّحْنَ عَلَى طَريقَيْن، وَهَمْدَانُ عَلَى طَريق، وَبَجِيلَةَ عَلَى طَريق آخَرَ، وَتَيْم اللاتِ عَلَى آخِرهِمْ وَتَغْلِبَ، وَأَنْزَلَ فِي قِبْلَةِ الصَّحْن بَنِي أَسَدِ عَلَى طَريق، وَبَيْنَ بَنِي أُسَدٍ وَالنَّخْعِ طَرِيقٌ، وَبَيْنَ النَّخْعِ وَكِنْدَةَ طَرِيقٌ، وَبَيْنَ كِنْدَةَ وَالأَزْدِ طَرِيقٌ، وَأَنْزَلَ فِي شَرْقِيِّ الصَّحْنِ الأَنْصَارَ، وَمُزَيْنَةَ عَلَى طَرِيق، وَتَمِيمًا وَمُحَاربًا عَلَى طَرِيق، وَأَسَدًا وَعَامِرًا عَلَى طَرِيق، وَأَنْزَلَ فِي غَرْبِيِّ الصَّحْن بَجَالَةَ وَبَجَلَةَ عَلَى طَرِيق، وَجديلَةَ وَأَخْلاطًا عَلَى طَرِيق، وَجُهَيْنَةَ واخلاطا عَلَى طَرِيقٍ، فَكَانَ هَؤُ لاءِ الَّذِينَ يَلُونَ الصَّحْنَ وَسَائِرُ النَّاسِ بَيْنَ ذَلِكَ وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَاقْتَسَمَتْ عَلَى السّهان، فَهَذه مَنَاهِجُهَا الْعُظْمَى وَبَنَوْا مَنَاهِجَ دُونَهَا تُحَاذي هَذِهِ ثُمَّ تُلاقِيهَا، وَأُخَرَ تَتْبَعُهَا، وَهِيَ دُونَهَا فِي الذَّرْع، وَالْمَحال من ورائها، وفيها بينها، جعل هذه الطرقات من وراء الصحن، ونزل فيها الأعشار من أهل الأيام والقوادس، وحمى لأهل الثغور والموصل أماكن حتى يوافوا إليها، فلم ردفتهم الروادف، البدء والثناء، وكثروا عليهم، ضيق الناس المحال فمن كانت رادفته كثيرة شخص إليهم وترك محلته، ومن كانت



رادفته قليلة أنزلوهم منازل من شخص إلى رادفته لقلته إذا كانوا جيرانهم، وإلا وسعوا على روادفهم وضيقوا على أنفسهم، فكان الصحن على حاله زمان عمر كله، لا تطمع فيه القبائل، ليس فيه إلا المسجد والقصر، والأسواق في غير بنيان ولا أعلام وقال عمر: الأسواق على سنة المساجد، من سبق إلى مقعد فهو له، حتى يقوم منه إلى بيته أو يفرغ من بيعه، وقد كانوا أعدوا مناخا لكل رادف، فكان كل من يجيء سواء فيه \_ وذلك المناخ اليوم دور بني البكاء \_ حتى يأتوا بالهياج، فيقوم في أمرهم حتى يقطع لهم حيث أحبوا، وقد بني سعد في الذين خطوا للقصر قصرا بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم، فشيده، وجعل فيه بيت المال، وسكن ناحيته ثم إن بيت المال نقب عليه نقبا، وأخذ من المال، وكتب سعد بذلك إلى عمر، ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصحن مما يلي ودعة الدار.

فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار، واجعل الدار قبلته، فإن للمسجد أهلا بالنهار وبالليل، وفيهم حصن لمالهم، فنقل المسجد وأراغ بنيانه، فقال له دهقان من أهل همذان، يقال له روزبه بْن بزرجمهر: أنا أبنيه لك، وأبنى لك قصر ا فأصلهما، ويكون بنيانا واحدا فخط قصر الكوفة على ما خط عليه، ثم أنشأه من نقض آجر قصر كان للأكاسرة



في ضواحي الحيرة على مساحته اليوم، ولم يسمح به، ووضع المسجد بحيال بيوت الأموال منه إلى منتهى القصر، يمنة على القبلة، ثم مد به عن يمين ذلك إلى منقطع رحبة على بن أبي طالب \_ عليه السلام \_، والرحبة قبلته، ثم مد به فكانت قبلة المسجد إلى الرحبة وميمنة القصر، وكان بنيانه على أساطين من رخام كانت لكسرى بكنائس بغير مجنبات، فلم يزل على ذلك حتى بني أزمان معاوية بْن أبي سفيان بنيانه اليوم، على يدي زياد.

ولما أراد زياد بنيانه دعا ببنائين من بنائي الجاهلية، فوصف لهم موضع المسجد وقَدْرَه وما يشتهي من طوله في السماء، وقال: أشتهي من ذلك شيئا لا أقع على صفته، فقال له بناء قد كان بناء لكسرى: لا يجيء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز، تنقر ثم تثقب، ثم تحشى بالرصاص وبسفافيد الحديد، فترفعه ثلاثين ذراعا في الساء، ثم تسقفه، وتجعل له مجنبات ومواخير، فيكون أثبت له فقال: هذه الصفة التي كانت نفسي تنازعني إليها ولم تعبرها وغلق باب القصر، وكانت الأسواق تكون في موضعه بين يديه، فكانت غوغاؤهم تمنع سعدا الحديث، فلما بني ادّعي الناس عليه ما لم يقل، وقالوا: قال سعد: سكن عنى الصويت، وبلغ عمر ذلك، وأن الناس يسمونه قصر سعد، فدعا مُحَمَّد بْن مسلمة، فسرحه إلى الكوفة،



وقال: اعمد إلى القصر حتى تحرق بابه، ثم ارجع عودك على بدئك، فخرج حتى قدم الكوفة، فاشترى حطبا، ثم أتى به القصر، فأحرق الباب، وأتي سعد فأخبر الخبر، فقال: هذا رسول أرسل لهذا من الشأن، وبعث لينظر من هو؟ فإذا هو مُحَمَّد بْن مسلمة، فأرسل إليه رسولا بأن أدخل، فأبي فخرج إليه سعد، فأراده على الدخول والنزول، فأبي، وعرض عليه نفقة فلم يأخذ، ودفع كتاب عمر إلى سعد: بلغني أنك بنيت قصرا اتخذته حصنا، ويسمى قصر سعد، وجعلت بينك وبين الناس بابا، فليس بقصرك، ولكنه قصر الخبال، انزل منه منز لا مما يلي بيوت الأموال وأغلقه، ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم، ليو افقوا مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت، فحلف له سعد ما قال الذي قالوا ورجع مُحَمَّد بْن مسلمة من فوره، حتى إذا دنا من المدينة فني زاده، فتبلغ بلحاء من لحاء الشجر، فقدم على عمر، وقد سنق(١) فأخبره خبره كله، فقال: فهلا قبلت من سعد! فقال: لو أردت ذلك كتبت لي به، أو أذنت لى فيه، فقال عمر: إن أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزم، أو قال به، ولم ينكل، وأخبره بيمين سعد

<sup>---</sup>١- سنق من الطَّعَام أَو الشَّرَاب سنقا بشم واتخم وَفُلَان ترفه وتنعم فَكَأَنَّهُ قد بشم وامتلأ من النَّعيم فَهُوَ سنق وَهِي سنقة. «المعجم الوسيط» (ص ـ ٥٥٤).



وقوله، فصدّق سعدًا وقال: هو أصدق ممن روى عليه ومن أبلغني(١).

عَنْ سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمر و وسعيد وزياد، قالوا:

رجح الأعشار بعضهم بعضا رجحانا كثيرا، فكتب سعد إلى عمر في تعديلهم، فكتب إليه: أن عدّ لهم، فأرسل إلى قوم من نسّاب العرب وذوي رأيهم وعقلائهم، منهم سعيد بن نمران ومشعلة بن نعيم، فعدلوهم عن الأسباع، فجعلوهم أسباعا، فصارت كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم، وجديلة \_ وهم بنو عمرو بْن قيس عيلان \_ سبعا، وصارت قضاعة \_ ومنهم يومئذ غسان بْن شبام \_ وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت، والأزد سبعا، وصارت مذحج وحمير وهمدان وحلفاؤهم سبعا، وصارت تميم وسائر الرباب وهوازن سبعا، وصارت أسد وغطفان ومحارب والنمر وضبيعة وتغلب سبعا، وصارت إياد وعك وعبد القيس وأهل هجر والحمراء سبعا، فلم يزالوا بذلك زمان عمر وعثمان وعلى، وعامة إمارة معاوية، حتى ربّعهم زياد(٢).

١- إِسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٤٤ ـ ٤٨)، قال: كتب إلي السَّرِيّ، عَنْ شُعَيْبٍ، ومن طريق السرى ابن عساكر (٥٥/ ٢٨١)، وسبق الكلام على إسناده.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٤٨)، قال: كتب إلي السَّريِّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سیف به.

وسبق الكلام على إسناده.



ذكر ما صالح عليه عمر أهل الكتاب، والبلدان التي فتحت والكتب التي كانت في ذلك:

\* فتح الري وكتاب الصلح معهم:

قال الطبري:

قالوا(١):

خرج نعيم بن مقرن من واج روذ في الناس وقد أخربها إلى دستبى (٢)، ففصل منها إلى الري (٣)، وقد جمعوا له، وخرج الزينبي أبو الفرخان، فلقيه الزينبي بمكان يقال له قها مسالما ومخالفا لملك الري، وقد رأى من المسلمين ما رأى مع حسد سياوخش وأهل بيته، فأقبل مع نعيم والملك

١- يعني روايته عن عن سيف، أن محمدا والمهلب وطلحة وعمرا وسعيدا أخبروه.

٢- دَسْتَبى: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح التاء المثناة من فوق والباء الموحدة المقصورة...، كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهمذان، فقسم منها يسمى دستبى الرازي وهو يقارب التسعين قرية، وقسم منها يسمى دستبى همذان وهو عدة قرى. «معجم البلدان» (٢/ ٤٥٤).

٣- الرَّيِّ: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه.. من أمّهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات، وهي محطّ الحاجّ على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخا... «معجم البلدان»
(١١٦٠/٣).



يو مئذ بالري سياوخش بن مهران بن بهرام شوبين، فاستمد أهل دنباوند وطبرستان وقومس وجرجان، وقال: قد علمتم أن هؤ لاء قد حَلُّوا بالري، إنه لا مقام لكم، فاحتشدوا له، فناهده سياوخش، فالتقوا في سفح جبل الري إلى جنب مدينتها، فاقتتلوا به، وقد كان الزينبي قال لنعيم: إن القوم كثير، وأنت في قلة، فابعث معى خيلا أدخل بهم مدينتهم من مدخل لا يشعرون به، وناهدهم أنت، فإنهم إذا خرجوا عليهم لم يثبتوا لك فبعث معه نعيم خيلا من الليل، عليهم ابن أخيه المنذر بْن عمرو، فأدخلهم الزينبي المدينة، ولا يشعر القوم، وبيتهم نعيم بياتا فشغلهم عن مدينتهم، فاقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير من ورائهم ثم إنهم انهزموا فقتلوا مقتلة عدوا بالقصب فيها، وأفاء الله على المسلمين بالري نحوا من فيء المدائن، وصالحه الزينبي على أهل الري ومرزبه عليهم نعيم، فلم يزل شرف الري في أهل الزينبي الأكبر، ومنهم شهرام وفرخان، وسقط آل بهرام، وأخرب نعيم مدينتهم، وهي التي يقال لها العتيقة \_ يعني مدينة الري ـ، وأمر الزينبي فبني مدينة الري الحدثي وكتب نعيم إلى عمر بالذي فتح الله عليه مع المضارب العجلي، ووفد بالأخماس مع عتيبة بن النهاس وأبي مفزر في وجوه من وجوه أهل الكوفة، وأمد بكير بن عبد الله بسماك بْن خرشة الأنصاري بعد ما فتح الري، فسار سماك إلى أذربيجان مددا

لبكير، وكتب نعيم لأهل الري كتابا:

# بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أعطى نعيم بن مقرن الزينبي بن قوله، أعطاه الأمان على أهل الري ومن كان معهم من غيرهم على الجزاء، طاقة كل حالم في كل سنة، وعلى أن ينصحوا ويدلوا ولا يغلوا ولا يسلوا، وعلى أن يقروا المسلمين يوما وليلة، وعلى أن يفخموا المسلم، فمن سب مسلما أو استخف به نهك عقوبة، ومن ضربه قتل، ومن بدّل منهم فلم يسلم برمته فقد غير جماعتكم وكتب وشهد وراسله المصمغان في الصلح على شيء يفتدى به منهم من غير أن يسأله النصر والمنعة، فقبل منه، وكتب بينه وبينه كتابا على غير نصر ولا معونة على أحد، فجرى ذلك لهم:

# بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا كِتَابٌ مِنْ نعيم بْن مقرن لمردانشاه مصمغان دنباوند وأهل دنباوند والخوار واللارز والشرز إنك آمن ومن دخل معك على الكف، أن تكف أهل أرضك، وتتقي من ولي الفرج بهائتي ألف درهم، وزن سبعة في كل سنة، لا يغار عليك، ولا يدخل عليك إلا بإذن، ما أقمت على ذلك حتى تغير، ومن غير فلا عهد له، ولا لمن لم يسلمه، وكتب وشهد.



#### \* فتح قومس وكتاب الصلح معهم:

قالوا(١):

لما كتب نعيم بفتح الري مع المضارب العجلي، ووفد بالأخماس كتب إليه عمر: أن قدم سويد بْن مقرن إلى قومس(٢)، وابعث على مقدمته سماك بْن مخرمة وعلى مجنبتيه عتيبة بْن النهاس وهند بْن عمر و الجملي، ففصل سويد بْن مقرن في تعبيته من الري نحو قومس، فلم يقم له أحد، فأخذها سلما، وعسكر بها، فلما شربوا من نهر لهم يقال له ملاذ، فشا فيهم القصر، فقال لهم سويد: غيروا ماءكم حتى تعودوا كاهله، ففعلوا، واستمرءوه، وكاتبه الذين لجئوا إلى طبرستان منهم، والذين أخذوا المفاوز، فدعاهم إلى الصلح والجزاء، وكتب لهم:

### بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيم

هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومس ومن حشوا من الأمان على أنفسهم ومللهم وأموالهم، على أن يؤدوا الجزية عن يد، عن كل حالم بقدر

١- يعني روايته عن عن سيف، أن محمدا والمهلب وطلحة وعمرا وسعيدا أخبروه.

٢- بالضم ثم السكون، وكسر الميم، وسين مهملة..، وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولاية ملكها، وقصبتها المشهورة دامغان، وهي بين الري ونيسابور «معجم البلدان» (٤/٤١٤).



طاقته، وعلى أن ينصحوا و لا يغشوا، وعلى أن يدلوا، وعليهم نزل من نزل بهم من المسلمين يوما وليلة من أوسط طعامهم، وإن بدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم بريئة وكتب وشهد.

#### \* فتح جرجان وكتاب الصلح معهم:

قالوا(١):

عسكر سويد بْن مقرن ببسطام، وكاتب ملك جرجان رزبان صول ثم سار إليها، وكاتبه رزبان صول، وبادره بالصلح على أن يؤدي الجزاء، ويكفيه حرب جرجان (٢)، فإن غلب أعانه فقبل ذلك منه، وتلقاه رزبان صول قبل دخول سويد جرجان، فدخل معه، وعسكر بها حتى جبي إليه الخراج، وسمى فروجها، فسدها بترك دهستان، فرفع الجزاء عمن أقام يمنعها، وأخذ الخراج من سائر أهلها، وكتب بينهم وبينه كتابا:

## بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هَذَا كَتَابٌ منْ سويد بْن مقرن لرزبان صول ابن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان، إن لكم الذمة، وعلينا المنعة، على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم، على كل حالم، ومن استعنا به منكم

١- يعني روايته عن عن سيف، أن محمدا والمهلب وطلحة وعمرا وسعيدا أخبروه.

٢- جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. «معجم البلدان» (٢/ ١١٩).



فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه، ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، ولا يغير شيء من ذلك هو إليهم ما أدوا وأرشدوا ابن السبيل ونصحوا وقروا المسلمين، ولم يبد منهم سل ولا غل، ومن أقام فيهم فله مثل ما لهم، ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، وعلى أن من سب مسلما بلغ جهده، ومن ضربه حل دمه.

شهد سواد بْن قطبة، وهند بْن عمرو، وسماك بْن مخرمة، وعتيبة بْن النهاس وكتب في سنة ثمان عشرة.

#### \* فتح طبرستان وكتاب الصلح معهم:

قالوا(١):

أرسل الإصبهبذسو يدافي الصلح، على أن يتو ادعا، ويجعل له شيئا على غير نصر و لا معونة على أحد، فقبل ذلك منه، وجرى ذلك لهم، وكتب له كتابا:

### بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هَذَا كِتَابٌ مِنْ سويد بْن مقرن للفرخان إصبهبذ خراسان على طبرستان(٢) وجيل جيلان من أهل العدو، إنك آمن بأمان الله على أن

١- يعني روايته عن عن سيف، أن محمدا والمهلب وطلحة وعمرا وسعيدا أخروه.

٢- طبرستان.. بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم.. فمن أعيان بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ وآمل.. وهذه البلاد مجاورة لجيلان وديلمان، وهي بين الرّي وقومس والبحر وبلاد الديلم والجيل. «معجم البلدان» (٤/ ١٣).



تكف لصوتك وأهل حواشي أرضك، ولا تؤوى لنا بغيه، وتنقى من ولي فرج أرضك بخمسائة ألف درهم من دراهم أرضك، فإذا فعلت ذلك فليس لأحد منا أن يغير عليك، ولا يتطرق أرضك، ولا يدخل عليك إلا بإذنك، سبيلنا عليكم بالإذن آمنة، وكذلك سبيلكم، ولا تؤوون لنا بغية، ولا تسلون لنا إلى عدو، ولا تغلون، فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم.

شهد سواد بْن قطبة التميمي، وهند بْن عمرو المرادي، وسماك بْن مخرمة الأسدى، وسماك بن عبيد العبسى، وعتيبة بن النهاس البكرى وكتب سنه ثمان عشرة.

### \* فتح أذربيجان وكتاب الصلح معهم:

قال(١):

لما افتتح نعيم همذان ثانية، وسار إلى الري من واج روذ، كتب إليه عمر: أن يبعث سماك بْن خرشة الأنصاري ممدالبكير بْن عبدالله بأذربيجان(٢)، فأخر ذلك حتى افتتح الري، ثم سرحه من الري، فسار سماك نحو بكير

١- يعنى سيفًا عن من روى عنهم في الإسناد السابق.

٢- أَذْرَبِيجَان: بالفتح، ثم السكون، وفتح الراء، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة، وجيم.. ومن مدنها خويّ، وسلماس، وأرمية، وأردبيل، ومرند، وغير ذلك. وهو صقع جليل، ومملكة عظيمة، الغالب عليها الجبال. «معجم البلدان» (١/ ١٢٨).



بأذربيجان، وكان سماك بْن خرشة وعتبة بن فرقد من أغنياء العرب، وقدما الكوفة بالغني، وقد كان بكر سار حين بعث إليها، حتى إذا طلع بحيال جرميذان ـ طلع عليهم إسفندياذ بن الفرخزاد مهزوما من واج روذ، فكان أول قتال لقيه بأذربيجان، فاقتتلوا، فهزم الله جنده، وأخذ بكير إسفندياذ أسيرا، فقال له إسفندياذ: الصلح أحب إليك أم الحرب؟ قال: بل الصلح، قال: فأمسكني عندك، فإن أهل أذربيجان إن لم اصالح عليهم أو أجيء لم يقيموا لك، وجلوا إلى الجبال التي حولها من القبج والروم ومن كان على التحصن تحصن إلى يوم ما، فأمسكه عنده، فأقام وهو في يده، وصارت البلاد إليه إلا ما كان من حصن وقدم عليه سماك بْن خرشة ممدا وإسفندياذ في إساره، وقد افتتح ما يليه، وافتتح عتبة بْن فرقد ما يليه، وقال بكير لسماك مقدمه عليه، ومازحه: ما الذي أصنع بك وبعتبة بأغنيين؟ لئن أطعت ما في نفسي لأمضين قدما ولأخلفنكما، فإن شئت أقمت معي، وإن شئت أتيت عتبة فقد أذنت لك، فإني لا أراني إلا تارككما وطالبا وجها هو أكره من هذا.

فاستعفى عمر، فكتب إليه بالإذن على أن يتقدم نحو الباب، وأمره أن يستخلف على عمله، فاستخلف عتبة على الذي افتتح منها، ومضى قدما، ودفع إسفندياذ إلى عتبة، فضمه عتبة إليه، وأمر عتبة سماك بْن خرشة \_



وليس بأبي دجانة ـ على عمل بكير الذي كان افتتح، وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بْن فرقد.

قالوا: وقد كان بهرام بن الفرخزاد أخذ بطريق عتبة بْن فرقد، وأقام له في عسكره حتى قدم عليه عتبة، فاقتتلوا، فهزمه عتبة، وهرب بهرام.

فلما بلغ الخبر بهزيمة بهرام ومهربه إسفندياذ وهو في الإسار عند بكير، قال: الآن تم الصلح، وطفئت الحرب، فصالحه، وأجاب إلى ذلك كلهم، وعادت أذربيجان سلما، وكتب بذلك بكبر وعتبة إلى عمر، وبعثوا بما خمسوا مما أفاء الله عليهم، ووفدوا الوفود بذلك، وكان بكير قد سبق عتبة بفتح ما ولي، وتم الصلح بعد ما هزم عتبة بهرام وكتب عتبة بينه وبين أهل أذربيجان كتابا حيث جمع له عمل بكير إلى عمله:

### بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هذا ما أعطى عتبة بن فرقد، عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان ـ سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها ـ كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم، ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه شيء من الدنيا، ولا متعبد متخل ليس في يديه من الدنيا شيء، لهم ذلك ولمن سكن



معهم، وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته، ومن حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة، ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك، ومن خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه وكتب جندب. وشهد بكير بْن عبد الله الله الله وسماك بْن خرشة الأنصاري وكتب في

سنة ثمان عشرة.

قالوا: وفيها، قدم عتبة على عمر بالخبيص الذي كان أهداه له، وذلك أن عمر كان يأخذ عماله بموافاة الموسم في كل سنة يحجر عليهم بذلك الظلم، ويحجزهم به عنه.

وعَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ:

يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِمِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْخَرِيرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْخَرِيرِ»، قَالَ: إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إصْبَعَيْهِ.. (١).

١- متفق عليه: رواه البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ له.

### \* فتح الباب<sup>(۱)</sup> وكتاب الصلح معهم:

وقالوا(٢):

رد عمر أبا موسى إلى البصرة، ورده سراقة بن عمرو \_ وكان يدعى ذا النور \_ إلى الباب، وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة \_ وكان أيضا يدعى ذا النور \_ وجعل على إحدى المجنبتين حذيفة بن أسيد الغفاري، وسمّى للأخرى بكير بن عبد الله الليثي \_ وكان بإزاء الباب (٣) قبل قدوم سراقة بن عمرو عليه، وكتب إليه أن يلحق به \_ وجعل على المقاسم سلمان بن ربيعة فقدم سراقة عبد الرحمن بن ربيعة، وخرج في الأثر، حتى إذا خرج من أذربيجان نحو الباب، قدم على بكير في أداني الباب، فاستدف ببكير، ودخل بلاد الباب على ما عباه عمر.

١- ذكره الطبري في أحداث سنة اثنين وعشرين. وقيل غير ذلك.

٢- يعني روايته عن عن سيف، أن محمدا والمهلب وطلحة وعمرا وسعيدا أخبروه.

٣- قال الحموي: بابُ الأبواب: ويقال له الباب غير مضاف...، وباب الأبواب على بحر طبر ستان...

وقال أيضا: ووجدت في موضع آخر أن أبا موسى الأشعري لما فرغ من غزو أصبهان في أيام عمر بن الخطاب في سنة ١٩ أنفذ سراقة بن عمرو، وكان يدعى ذا النون إلى الباب، وجعل في مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة، وكان أيضا يدعى ذا النون، وسار في عسكره إلى الباب ففتحه بعد حروب جرت... «معجم البلدان» (١/ ٣٠٣ – ٣٠٥) مختصرا.



وأمده عمر بحبيب بن مسلمة، صرفه إليه من الجزيرة، وبعث زياد بن حنظلة مكانه على الجزيرة، ولما أطل عبد الرحمن بْن ربيعة على الملك بالباب \_والملك بها يومئذ شهر براز، رجل من أهل فارس، وكان على ذلك الفرج، وكان أصله من أهل شهربراز الملك الذي أفسد بني إسرائيل، وأعرى الشام منهم \_ فكاتبه شهربراز، واستأمنه على أن يأتيه، ففعل فأتاه، فقال:

إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة، لا ينسبون إلى أحساب، وليس ينبغي لذى الحسب والعقل أن يعين أمثال هؤلاء، ولا يستعين بهم على ذوي الأحساب والأصول، وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان، ولست من القبح في شيء، ولا من الأرمن، وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتى، فأنا اليوم منكم ويدي مع أيديكم، وصغوي معكم، وبارك الله لنا ولكم، وجزيتنا إليكم النصر لكم، والقيام بها تحبون، فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم.

فقال عبد الرحمن: فوقى رجل قد أظلك فسر إليه، فجوزه، فسار إلى سر اقة فلقيه بمثل ذلك، فقال سر اقة: قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه، ولا بد من الجزاء ممن يقيم ولا ينهض فقبل ذلك، وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين، وفيمن لم يكن عنده الجزاء، إلا أن يستنفروا فتوضع عنهم جزاء تلك السنة وكتب سراقة إلى عمر بْن الخطاب بذلك، فأجازه وحسنه، وليس لتلك البلاد التي في ساحة تلك



الجبال نبك لم يقم الأرمن بها إلا على أوفاز، وإنها هم سكان ممن حولها ومن الطراء استأصلت الغارات نبكها من أهل القرار، وأرز أهل الجبال منهم إلى جبالهم، وجلوا عن قرار أرضهم، فكان لا يقيم بها إلا الجنود ومن أعانهم أو تجر إليهم، واكتتبوا من سراقة بْن عمرو كتابا:

# بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أعطى سراقة بْن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهربراز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملتهم الايضاروا ولاينتقضوا، وعلى أهل أرمينية والأبواب، الطراء منهم والتناء ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة، وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينسب رآه الوالي صلاحا، على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر، والحشر عوض من جزائهم، ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوما كاملا، فإن حشروا وضع ذلك عنهم، وإن تركوا أخذوا به شهد عبد الرحمن بْن ربيعة، وسلمان بْن ربيعة، وبكير بْن عبد الله، وكتب مرضى بْن مقرن وشهد ووجه سراقة بعد ذلك بكير بْن عبد الله وحبيب بْن مسلمة وحذيفة بْن أسيد وسلمان بْن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية، فوجه بكيرا إلى موقان، ووجه حبيبا إلى تفليس، وحذيفة بْن أسيد إلى من



بجبال اللان، وسلمان بن ربيعة إلى الوجه الآخر، وكتب سراقة بالفتح وبالذي وجه فيه هؤ لاء النفر إلى عمر بن الخطاب، فأتى عمر أمر لم يكن يرى أنه يستتم له على ما خرج عليه في سريح بغير مئونة وكان فرجا عظيما به جند عظيم، إنها ينتظر أهل فارس صنيعهم، ثم يضعون الحرب أو يبعثونها.

فلم استوسقوا واستحلوا عدل الإسلام مات سراقة، واستخلف عبد الرحمن ابن ربيعة، وقد مضى أولئك القواد الذين بعثهم سراقة، فلم يفتح أحد منهم ما وجه له إلا بكير فإنه فض موقان، ثم تراجعوا على الجزية، فكتب لهم:

# بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هذا ما أعطى بكير بْن عبد الله أهل موقان من جبال القبح الأمان على أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الجزاء، دينار على كل حالم أو قيمته، والنصح، ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته، فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا، وعلينا الوفاء، والله المستعان فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يسلموا الغششة برمتهم، وإلا فهم متمالئون شهد الشماخ بْن ضرار والرسارس بْن جنادب، وحملة بْن جوية. وكتب سنة إحدى وعشرين.

قالوا: ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بْن ربيعة أقر عبد الرحمن على فرج الباب، وأمره بغزو الترك، فخرج عبد الرحمن بالناس



حتى قطع الباب، فقال له شهربراز: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد بلنجر، قال: إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب قال: لكنا لا نرضى منهم بذلك حتى نأتيهم في ديارهم، وتالله إن معنا لأقواما لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الردم قال: وما هم؟ قال: أقوام صحبوا رسول الله ﷺ ودخلوا في هذا الأمر بنية، كانوا أصحاب حياء وتكرم في الجاهلية، فازداد حياؤهم وتكرمهم، فلا يزال هذا الأمر دائم الهم، ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم، وحتى يلفتوا عن حالهم بمن غيرهم فغزا بلنجر غزاة في زمن عمر لم تئم فيها امرأة، ولم ييتم فيها صبى، وبلغ خيله في غزاتها البيضاء على رأس مائتي فرسخ من بلنجر، ثم غزا فسلم، ثم غزا غزوات في زمان عثمان، وأصيب عبد الرحمن حين تبدل أهل الكوفة في إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتد استصلاحا لهم، فلم يصلحهم ذلك، وزادهم فسادا أن سادهم من طلب الدنيا، وعضلوا بعثمان حتى جعل يتمثل:

### وكنت وعمرا كالمسمن كلبه فخدشه أنيابه وأظافره(١)

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٤٥ ـ ١٥٨) ـ بتصرف يسير ـ، قال: كتب إلى السري فذكره، ومن طريق السري رواه ابن عساكر (٧٢/ ٢٩٥) مختصر ا، ذكر قصة سماك وسماك وسماك، وسبق الكلام على إسناده.

ومن طريق السرى أيضا رواه حمزة الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص\_٤٤) مختصرا، ذكر فيه فتح جرجان.



## \* تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة:

عن السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سيف، عن مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةَ وَالْمُهَلَّب وَعَمْرِو، وَسَعِيدٍ، قَالُوا:

أَقَامَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر عَامِلا عَلَى الْكُوفَةِ سَنَةً في إمارة عُمَرَ وَبَعْضَ أُخْرَى، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ سُرَاقَةَ وهو يومئذ على البصرة إلى عمر بن الْخَطَّابِ يَذْكُرُ لَهُ كَثْرَةَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَعَجْزَ خَرَاجِهِمْ عَنْهُمْ، وَيَسْأَلُهُ أَنْ يُزِيدَهُمْ أَحَدَ الْلَاهَيْن أَوْ مَاسَبَذَانَ وَبَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ الْكُوفَةِ، فَقَالُوا لِعَهَّارِ:

اكْتُبْ لَنَا إِلَى عُمَرَ: أَنَّ رَامَهُرْمُزَ وَإِيذَجَ لَنَا دُونَهُمْ، لَمْ يُعِينُونَا عَلَيْهِمَا بشَيْءٍ، وَلَمْ يَلْحَقُوا بِنَا حَتَّى افْتَتَحْنَاهُمَا.

فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا لِي وَلِمَا هَاهُنَا! فَقَالَ لَهُ عُطَارِدٌ: فَعَلامَ تَدَعُ فَيْئَنَا أَيُّهَا الْعَبْدُ الأَجْدَعُ! فَقَالَ: لَقَدْ سَبَبْتَ أَحَبَّ أُذُنَّ إِلَيَّ وَلَمْ يَكْتُبْ فِي ذَلِكَ فَأَبْغَضُوهُ، وَلَّا أَبَى أَهْلُ الْكُوفَةِ إلا الْخُصُومَةَ فِيهِمَا لأَهْلِ الْبَصْرَةِ شَهِدَ لَهُمْ أَقْوَامُ عَلَى أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَمَّنَ أَهْلَ رَامَهُرْمُزَ وَإِيذَجَ، وَأَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَالنُّعْمَانِ رَاسَلُوهُمْ وَهُمْ فِي أَمَانِ، فَأَجَازَ لَهُمْ عُمَرُ ذَلِكَ، وَأَجْرَاهَا لأَهْل الْبَصْرَةِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَادَّعَى أَهْلُ الْبَصْرَةِ فِي أَصْبَهَانَ قَرْيَاتِ افْتَتَحَهَا أَبُو مُوسَى دُونَ جَيِّ، أَيَّامَ أَمَدَّهُمْ بَهُمْ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهُ بْن عَبْدِ اللَّهُ بْن



عُتْبَانَ، فَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَة: أَتَيْتُمُونَا مَدَدًا وَقَد افْتَتَحْنَا الْبلادَ، فَآسَيْنَاكُمْ فِي الْنَغَانِم، وَالذِّمَّةُ ذَمَّتُنَا، وَالأَرْضُ أَرْضُنَا، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقُوا، ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ الأَيَّامِ وَأَهْلَ الْقَادِسِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَخَذُوا فِي أَمْرِ آخَرَ حَتَّى قَالُوا: فَلْيُعْطُونَا نَصِيبَنَا مِمَّا نَحْنُ شُرَكَاؤُهُمْ فِيهِ مِنْ سَوَادِهِمْ وَحَوَاشِيهِ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أَتَرْضَوْنَ بَاه ؟ وَقَالَ لأَهْلِ الْكُوفَة: أَتَرْضَوْنَ أَنْ نُعْطيَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَحَدِ الْمَاهَيْنِ؟ فَقَالُوا: مَا رَأَيْتَ أَنَّهُ يَنْبَغِي فَاعْمَلْ بِهِ، فَأَعْطَاهُمْ مَاهَ دِينَار بنَصِيبهمْ لَنْ كَانَ شَهدَ الأَيَّامَ وَالْقَادِسِيَّةَ مِنْهُمْ إِلَى سواد البصرة ومهرجانقذق، وَكَانَ ذَلِكَ لِمَنْ شَهِدَ الأَيَّامَ وَالْقَادِسِيَّةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَة، وَلَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ـ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ هُوَ الَّذِي جَنَّدَ قِنَّسْرِينَ من رافضة العراقين أيام عليّ، وإنها كانت قنسرين رستاقا مِنْ رَسَاتِيق حِمْصَ حَتَّى مَصَّرَهَا مُعَاوِيَةُ وَجَنَّدَهَا بِمِن ترك الْكُوفَةَ وَالْبَصْرَةَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَأَخَذَ لُّمْ مُعَاوِيَةً بِنَصِيبِهِمْ مِنْ فُتُوحِ الْعِرَاقِ أَذْرَبَيْجَانَ وَالْمُوْصِلَ وَالْبَابَ، فَضَمَّهَا فِيهَا ضَمَّ، وَكَانَ أَهْلُ اجْزِيرَةِ وَالْمُوْصِل يَوْمَئِذِ نَاقِلَةً رُمِيَتَا بِكُلِّ مَنْ كَانَ تَرَكَ هِجْرَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْبَلْدَيْنِ، وَكَانَتِ الْبَابُ واذربيجان والجزيرة وَالْمُوْصِلُ مِنْ فُتُوحِ أَهْلِ الْكُوفَةِ \_ نَقَلَ ذَلِكَ إِلَى مَنِ انْتَقَلَ مِنْهُمْ إِلَى الشَّامِ أَزْمَانَ عَليًّ، وَإِلَى مَنْ رُمِيَتْ بِهِ الْجَزِيرَةُ وَالْمُوْصِلُ مِمَّنْ كَانَ تَرَكَ هِجْرَتَهُ أَيَّامَ عَليِّ، وَكَفَر أَهْلُ أَرْمِينِيَّةَ زَمَانَ مُعَاوِيَةً، وَقَدْ أُمَّرَ حَبيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ عَلَى الْبَابِ \_ وَحَبيبٌ



يَوْمَئِذِ بِجَرْزَان \_ وَكَاتَبَ أَهْلُ تَفْلِيسَ (١) وَتِلْكَ الْجِبَالِ، ثُمَّ نَاجَزَهُمْ، حَتَّى اسْتَجَابُوا وَاعْتَقَدُوا مِنْ حَبِيبِ وَكَتَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا بَعْدَ مَا كَاتَبَهُمْ:

## بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

مِنْ حَبيب بْن مَسْلَمَةَ إِلَى أهل تفليس من جرزان أرض الهرمز وسلم أَنْتُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ الله إِلَيْكُمُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، فَإِنَّهُ قَدْ قَدمَ عَلَيْنَا رَسُولُكُمْ تَفَلَّى، فَبَلَّغَ عَنْكُمْ، وَأَدَّى الَّذِي بَعَثْتُمْ وَذَكَرَ تَفَلَّى عَنْكُمْ أَنَّا لَمْ نَكُنْ أُمَّةً فِيهَا تَحْسَبُونَ، وَكَذَلكَ كُنَّا حَتَّى هَدَانَا اللهُ عَلَّا بمحمد ، وَأَعَزَّنَا بالإسْلام بَعْدَ قِلَّةٍ وَذِلَّةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ، وَذَكَرَ تفلى أَنَّكُمْ أَحْبَبْتُمْ سِلْمَنَا فَمَا كَرِهْتُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعِي، وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ جُزْءِ السُّلَمِيَّ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَمِنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاللهِ وَأَهْلِ الْقُرْآنِ، وَبَعَثْتُ مَعَهُ بِكِتَابِي بِأَمَانِكُمْ، فَإِنْ رَضِيتُمْ دَفَعَهُ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ آذَنَكُمْ بِحَرْبِ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ:

## بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هَذَا كِتَابٌ مِنْ حَبِيب بْن مَسْلَمَةً لأَهْل تَفْلِيسَ مِنْ جُرْزَانِ أَرْض الْهُرْمُز، بالأَمَانِ عَلَى انفسكم وأموالكم وَصَوَامِعِكُمْ وَبيَعِكُمْ وَصَلَوَاتِكُمْ، عَلَى الإِقْرَارِ بصِغَارِ الْجِزْيَةِ، عَلَى كُلِّ أَهْل بَيْتِ دِينَارٌ وَافٍ، وَلَنَا نُصْحُكُمْ

١- تفْليسُ: بفتح أوله ويكسر: بلد بأرمينية الأولى، وبعض يقول بأرّان، وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب، وهي مدينة قديمة أزلية. «معجم البلدان» (٢/ ٣٥).



وَنَصْرُكُمْ عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّنَا، وَقِرَى الْمُجْتَازِ لَيْلَةً مِنْ حَلالِ طَعَام أَهْل الْكِتَابِ وَحَلالِ شَرَابِهِمْ، وَهِدَايَةِ الطَّرِيقِ فِي غَيْر مَا يَضُرُّ فِيهِ بِأَحَدِ مِنْكُمْ.

فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ وَأَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، فَإِخْوَانْنَا فِي الدِّين وَمَوَالِينَا، وَمَنْ تَوَلَّى عَنِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَحِزْبِهِ فَقَدْ آذَنَّاكُمْ بِحَرْبِ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ الله لا يحب الْخَائنينَ.

شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدٍ، وَالْحَجَّاجُ، وعياض وكتب رياح، وَأَشْهِدُ الله وَمَلائِكَتَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَكَفَى بِاللهِ شهيدا(١).

### \* صلح أهل إيلياء (٢) (بيت المقدس):

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيب:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ ثَابِتِ الْفَهْمِيَّ إِلَى بَيْتِ الْقُدِس فِي جَيْش وَعُمَرُ بِالْجَابِيَةِ، فَقَاتَلَهُمْ، فَأَعْطَوْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَا حَاطَ به حَصْنُهَا عَلَى شَيْءٍ يُؤَدُّونَهُ، وَيَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ مَا كَانَ خَارِجًا مِنْهَا فَقَالَ خَالِدٌ: قَدْ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٦٠ ـ ١٦٣)، قال: كتب إلى السري عن شعيب عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.

وذكر أبو عبيد في «الأموال» (٥٢٢) كتاب حبيب لأهل تفليس بإسناد منقطع، قال: حَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْرَقِ مِنْ أَهْلِ إِرْمِينيَةَ قَالَ:

قَرَأْتُ كَتَابَ حَبيب بْنَ مَسْلَمَةَ، أَوْ قُرى وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْه فِي مُصَالَحَة أَهْل تَفْليسَ.. فذكره، ورواه عنَ أبَي عبيَد ابن زنجويه فيَ «الأموال» له (٩٥٠).

٢- إيليًاءُ: بكسر أوله واللام، وياء، وألف ممدودة، اسم مدينة بيت المقدس، وقيل: معناه بيت الله. «معجم البلدان» (١/ ٢٩٣).



بَايَعْنَكُمْ عَلَى هَذَا إِنْ رَضِيَ بِهِ أَمِيرُ الْلُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ يُغْبِرُهُ بِالَّذِي صَنَعَ اللهُ لَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: ﴿ أَنْ قِفْ عَلَى حَالِكَ حَتَّى أَقْدُمَ عَلَيْكَ ﴾ فَوَقَفَ خَالِدٌ عَنْ قَتَالِهِمْ، وَقَدمَ عُمَرُ مَكَانَهُ، فَفَتَحُوا لَهُ بَيْتَ الْمُقْدِس عَلَى مَا بَايَعَهُمْ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: فَبَيْتُ الْقَدِسِ يُسَمَّى فَتْحَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(١).

عَن عِمْرَانَ الْعَبْسِيّ، قَالَ:

سَمِعْتُ جَدِّيَ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عَبْدِ الله ، يَقُولُ:

لَّا وَلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ زَارَ أَهْلَ الشَّام، فَنَزَلَ الْجَابِيَةَ وَأُرْسَلَ رَجُلًا مِنْ جَدِيلَةَ إِلَى بَيْتِ الْقُدِس، فَافْتَتَحَهَا صُلْحًا.. (٢).

١- إسناده منقطع: رواه أبو عبيد في الأموال (٤٢٩)، وعن أبي عبيد ابن زنجويه في «الأموال» (٦٣٩).

وإسناده منقطع؛ فيزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي أبو رجاء المصري لم يدمرك عمر 🐡 ولا فتح بيت المقدس، وقد سبق الكلام عليه.

٢- إسناده منقطع: رواه أبو عبيد في الأموال (٤٣٠)، وعن أبي عبيد ابن زنجويه في «الأموال» (٦٤٠).

وإسناده منقطع؛ فإن عبد الله بن أبي عبد الله من أتباع التابعين، لم يدرك عمر الله ولا فتح بيت المقدس، قال ابن عساكر: عبد الله بن جرول وهو ابن أبي عبد الله العبسي، جد الهيثم بن عمران، سمع الضحاك بن قيس الفهري على منبر دمشق، وحدث عن أبيه ومكحول وقيس بن الحارث، روى عنه ابن ابنه الهيثم بن عمران.. إلى ان قال: أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قال: قال جدى يعقوب: عبد الله بن أبي عبد الله لم يلق عمر، وإنها يحدث عن مكحول، ويحدث عن أبيه عن عمر. "تاريخ دمشق" (۲۷/ ۲۶۶ \_ ۲۵۵).

قلت: وقد سبق الكلام عليه.



صالح عمر أهل إيلياء بالجابية، وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتابا واحدا، ما خلا أهل إيلياء:

## بِسْمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملَّتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيَعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد



حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله، وذمة رسوله، وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمر و بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بْن أبي سفيان، وكتب، وحضر سنة خمس عشرة.

فأمّا سائر كتبهم فعلى كتاب لد:

# بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أعطى \_ عبد الله \_ عمر أمير المؤمنين أهل لد، ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا مللها، ولا من صلبهم ولا من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم.

وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل مدائن الشام، وعليهم إن خرجوا مثل ذلك الشرط إلى آخره.

ثم سرح إليهم، وفرق فلسطين على رجلين، فجعل علقمة بن حكيم على نصفها، وأنزله الرملة، وعلقمة بن مجزز على نصفها، وأنزله إيلياء، فنزل كل واحد منها في عمله في الجنود التي معه(١١).

وَعَن سيف، عَن أبي حَازِم وَأبي عُثْهَان، عَن خَالِد وَعبادَة، قَالًا:

صَالح عمر بن الْخطاب الله أهل إيلياء بالجابية، وَكتب لَهُم فِيهَا الصَّلْح، لكل كورة كتابا وَاحدًا، مَا خلا أهل إيليا:

## بِسْمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَا أَعْط \_ عبد الله \_ أَمِير الْمؤمنينَ عمر أهل إيلياء من الأمان، أعْطَاهُم أَمَانًا لأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهُمْ ولكنائسهم ولصلبانهم، ومقيمها وبريها وَسَائِر ملتها إِنَّهَا: لَا تسكن كنائسهم، وَلَا تهدم، وَلَا ينتقص مِنْهَا وَلَا من حَدهَا وَلَا من صليبهم وَلَا شيء من أَمْوَالهم، وَلَا يكْرهُونَ على دينهم، وَلَا يضار أحد مِنْهُم، وَلَا يسكن بئيلياء مَعَهم أحد من الْيَهُود، وعلى أهل إيلياء أن يُعْطوا الْجِزْيَة كَمَا يُعْطي أهل اللّذائِن، وعَلى أَن يُخرجُوا مِنْهَا الرّوم واللصوص، فَمن خرج مِنْهُم فَهُو آمن على نفسه وَمَاله حَتَّى يبلغُوا الْجِزْيَة، مَامنهم، وَمن أَقَامَ مِنْهُم آمن، وعَليهِ مثل مَا على أهل إيلياء من الْجِزْية، وعلي بيعتهم وَمن أحب من أهل إيلياء أن يسير بِنفسِه وَمَاله مَعَ الرّوم ويخلي بيعتهم وَمن أحب من أهل إيلياء أن يسير بِنفسِه وَمَاله مَعَ الرّوم ويخلي بيعتهم

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٣/ ٢٠٨ ـ ٦٠٨) معلقا عن خالد وعبادة.
 وذكره صاحب «الأنس الجليل» معلقا عن سيف في رواية أتم ستأتي.



وصليبهم فَإِنَّهُم آمنون على أنفسهم وعَلى بيعتهم وصليبهم حَتَّى يبلغُوا مأمنهم، وَمن كَانَ فِيهَا من أهل الأَرْض فَمن شَاءَ مِنْهُم قعد، وَعَلِيهِ مثل مَا على أهل إيلياء من الْجِزْيَة، وَمن شَاءَ سَار مَعَ الرّوم، وَمن شَاءَ رَجَعَ إِلَى أرضه فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذ مِنْهُ شيء حَتَّى يحصد حصادهم، وعَلى مَا في هَذَا الْكتاب عهد الله وذمته، وَذمَّة رَسُول الله رُفِّه، وَذمَّة الْخُلَفَاء، وَذمَّة الْمُؤمنينَ إذا أعْطوا الَّذِي عَلَيْهم من الْجِزْيَة. شهد على ذَلِك خَالِد بن الْوَلِيد، وَعَمْر و بن الْعَاص، وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان، وَعَن عبد الرَّحْمَن بن غنم.

قَالَ: كتب لعمر بن الْخطاب الله عنه حِين صَالح نصارى أهل الشَّام:

## بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا كتاب لعبد الله عمر بن الْخطاب أُمِير الْنُؤمنِينَ من نصارى مَدِينَة كَذَا كَذَا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وَأَهُلَ مَلْتَنَا، وشرطنا لكم على أَنْفُسنَا: أَن لَا نُحدث في مدينتنا وَلَا فِيمَا حولهًا ديراً وَلَا كَنيسَة وَلَا قلاية وَلَا صومعة رَاهِب، وَلَا نحيي مِنْهَا مَا كَانَ فِي خطط الْسلمين، وَلَا نمْنَع كنائسها أَن ينزلها أحد من الْسلمين ثَلَاثَ لَيَالَ نطعمهم، وَلَا نواري في كنائسنا وَلَا في مَنَازِلْنَا جاسوساً، وَلَا



نكتم غشاً للْمُسلمين، وَلَا نعلم أَوْلَادنَا الْقرَآن، وَلَا نظهر شركا، وَلَا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحدًا، وَلَا نَمْنَعِ أَحدًا مِن ذُوي قرابتنا الدُّخُول في الْإِسْلَام إِن أَرَادَهُ، وَأَن نَوَقّر الْمُسلمين، ونقوم لَهُم من مجالسنا إذا أَرَادوا الْجُلُوس، وَلَا نتشبه بهم في شَيْء من لباسهم في قلنسوة وَلَا عِمَامَة وَلَا نَعْلَيْن وَلَا فرق شعر، وَلَا نتكلم بكلامهم، وَلَا نتكنى بكناهم، وَلَا نركب الشُّرُوج، وَلَا نتقلد السيوف، وَلَا نتَّخذ شَيْئا من السِّلَاح، وَلَا نحمله مَعنا، وَلَا ننقش على خواتمنا بالْعَرَبيَّةِ، وَلَا نبيع الْخُمُور، وَأَن نجز مقادم رءوسنا، وَأَن نلزم زينا حَيْثُهَا كُنَّا، وَأَن نَشد زنانير على أوساطنا، وَلَا نظهر الصَّلِيب على كنائسنا، وَلَا نظهر صلباننا وَلَا كتبنَا في شَيْء من طرق الْسلمين، وَلَا في أسواقهم، وَلَا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلَّا ضربا خَفِيفًا، وَلَا نرفع أصواتنا مَعَ مَوتَانا، وَلَا نتَّخذ من الرَّقِيق مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين، وَلَا نطلع عَلَيْهِم في مَنَازِهمْ.

قَالَ: فَلَمَّا أَتِيْتُ عمر بن الْخطاب اللهِ بالْكتاب زَاد فِيهِ:

وَلَا نضر بأحد من الْسلمين.

شرطنا لكم ذَلِك على أَنْفُسنَا وَأهل ملتنا، وَقَبلنَا عَلَيْهِ الْأَمان، فَإِن نَحن خَالَفنَا شَيْئا مَّا شرطناه لكم وضمناه لكم وضمناه على أَنْفُسنَا فَلا ذمَّة لنا،



وَقد حلّ لكم منّا مَا حل من أهل المعاندة والشقاق(١).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم، قَالَ:

كَتَبْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ حِينَ صَالَحَ أَهْلَ الشَّامِ:

## بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هَذَا كِتَابٌ لِعَبْدِ اللهِ عُمَرَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَةِ كَذَا وَكَذَا:

إِنَّكُمْ لَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمُ الْأَمَانَ لأَنْفُسنَا وَذَرَارِيِّنَا وَأَمْوَالنَا وَأَهْل ملَّتنَا، وَشَرَ طْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسنَا أَنْ لَا نُحْدثَ في مَدينَتنَا وَلَا فيهَا حَوْلَهَا دَيْرًا وَلَا كَنيسَةً وَلَا قَلَّايَةً وَلَا صَوْمَعَةَ رَاهب، وَلَا نُجَدِّدَ مَا خَربَ منْهَا، وَلَا نُحْيِيَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي خُطَطِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نَمْنَعَ كَنَائِسَنَا أَنْ يَنْزِلَهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْلِ وَلَا نَهَارٍ، وَأَنْ نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْهَارَّةِ وَابْنِ السَّبيلِ، وَأَنْ نُنْزِلَ مَنْ مَرَّ بِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَنُطْعِمَهُمْ، وَأَنْ لَا نُؤَمِّنَ في كَنائسنَا وَلَا مَنَازِلْنَا جَاسُوسًا، وَلَا نَكْتُمَ غَشًّا لَلْمُسْلِمِينَ، وَلَا نُعَلِّمَ أَوْلَادَنَا الْقُرْآنَ، وَلَا نُظْهِرَ شرْكًا وَلَا نَدْعُوَ إِلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ قَرَابَتنَا الدُّخُولَ في

١- إسناده ضعيف: ذكره صاحب «الأنس الجليل» معلقا عن سيف به، ثم قال: رَوَاهُ الإِمَامِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيرِه، وَقد اعْتمد أَئِمَّة الْإِسْلَامِ هَذِه الشُّرُوط وَعمل بَهَا الْخَلَفَاء الرَّاشدون. «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» (١/ ٢٥٣ ـ ٢٥٥). وستأتى رواية البيهقى بإسناده.

الْإِسْلَامِ إِنْ أَرَادَهُ، وَأَنْ نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ نَقُومَ لَهُمْ مِنْ بَجَالِسِنَا إِنْ أَرَادُوا جُلُوسًا، وَلَا نَتَشَبَّهَ بهمْ في شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِهمْ مِنْ قَلَنْسُوَةٍ وَلَا عِمَامَةٍ وَلَا نَعْلَيْن وَلَا فَرْقِ شَعَر، وَلَا نَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهم، وَلَا نَتَكَنَّى بِكُنَاهُم، وَلَا نَرْكَبَ الشُّرُوجَ، وَلَا نَتَقَلَّدَ السُّيُوفَ، وَلَا نَتَّخِذَ شَيْعًا مِنَ السِّلَاح، وَلَا نَحْمِلُهُ مَعَنَا، وَلَا نَنْقُشَ خَوَاتِيمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَا نَبِيعَ الْخُمُورَ، وَأَنْ نَجُزَّ مَقَادِيمَ رُءُوسِنَا، وَأَنْ نَلْزَمَ زِيَّنَا حَيْثُ مَا كُنَّا، وَأَنْ نَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا، وَأَنْ لَا نُظْهِرَ صُلْبَنَا وَكُتُبَنَا فِي شَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقِهمْ، وَأَنْ لَا نُظْهِرَ الصَّلِيبَ عَلَى كَنَائِسِنَا، وَأَنْ لَا نَضْرِبَ بِنَاقُوسِ فِي كَنَائِسِنَا بَيْنَ حَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ لَا نُخْرِجَ سَعَانِينًا وَلَا بَاعُونًا، وَلَا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا مَعَ أَمْوَاتِنَا، وَلَا نُظْهِرَ النِّيرَانَ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا نُجَاوِزَهُمْ مَوْتَانَا، وَلَا نَتَّخِذَ مِنَ الرَّقِيقِ مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ نُرْشِدَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا نَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِهِمْ. فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ ﴿ بِالْكِتَابِ زَادَ فِيهِ: وَأَنْ لَا نَضْرِ بَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، شَرَطْنَا لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَهْلِ مِلَّتِنَا وَقَبلْنَا مِنْهُمُ الْأَمَانَ، فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا شَيْئًا مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ فَضَمِنَّاهُ عَلَى أَنْفُسنَا فَلَا ذِمَّةَ لَنَا، وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشَّقَاوَةِ(١).

الْفَقِيهُ، أَنبأ أَبُو الْحَسَن عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْن سَخْتَوَيْهِ، ثنا أَبُو بَكْر بْنُ يَعْقُوبَ بْن يُوسُفَّ الْطَّوِّعِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَب، ثنا يَحْيَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْوَليدِ بْن نُوح،=



### عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الحويرث قال:

كان يهود من بيت المقدس، وكانوا عشرين، رأسهم يوسف بن نون، فأخذ لهم كتاب أمان، وصالح عمر بالجابية، وكتب كتابا، ووضع عليهم الجزية، وكتب:

### بسم الله الرحمن الرحيم

أنتم امنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم، ما لم تحدثوا، أو تُؤوا محدثا، فمن أحدث منهم، أو آوى محدثا فقد برئت منه ذمة الله، وإني برئ من معرة الجيش.

شهد: معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح. وكتب أُبيّ بن كعب(١).

= وَالسَّرِيِّ بْنِ مُصَرِّفٍ، يَذْكُرُونَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن غَنْم فذكره.

ويحيى بن عقبة أبى العيزار أبُو القاسم ضعيف.

قال أبو حاتم: يفتعل الحديث.

وقال أبو زكريا ابن مَعين: ليس بشيء.

وَقال البُخاري: منكر الحديث. «لسان الميزان» (٨/ ٢٦٤).

قلت: وقد ذكر الواقدي، والبلاذري الصلح مجملا، غير مسند. وانظر: الواقدي «فتوح الشام» (١/ ٢٢٣)، والبلاذري «فتوح البلدان» (ص ـ ١٤٠).

١- إسناده ضعيف: رواه ابن عساكر عن الواقدي (٧/ ٣٠٩)، وكذلك عزاه المتقى الهندي له. «كنز العمال» (١١٤٥٠). وفيه الواقدي، وهو منقطع أيضا.



عن سيف، عن أبي حارثة وأبي عثمان، قالا:

لما نزل عمرو على القوم بعين شمس، وكان الملك بين القبط والنوب، ونزل معه الزبير عليها قال أهل مصر لملكهم: ما تريد إلى قوم فلوا كسرى وقيصر، وغيرهم على بلادهم! صالح القوم واعتقد منهم، ولا تعرض لهم، ولا تعرضنا لهم وذلك في اليوم الرابع فأبى، وناهدوهم فقاتلوهم، وارتقى الزبير سورها، فلما أحسوه فتحوا الباب لعمرو، وخرجوا إليه مصالحين، فقبل منهم، ونزل الزبير عليهم عنوة، حتى خرج على عمرو من الباب معهم، فاعتقدوا بعد ما أشر فوا على الهلكة، فأجروا ما أخذ عنوة مجرى ما صالح عليه، فصاروا ذمة، وكان صلحهم:

# بِسْمِ اللهُ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم، وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص، ولا يساكنهم النوب، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح، وانتهت زيادة نهرهم خسين ألف ألف، وعليهم ما جنى لصوتهم، فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع



عنهم من الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبي بريئة، وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم، وعليه مثل ما عليهم، ومن أبي واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، أو يخرج من سلطاننا عليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم، على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين، وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا، وكذا وكذا فرسا، على ألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة و لا واردة شهد الزبير وعبد الله ومحمد \_ ابناه \_، وكتب وردان وحضر.

فدخل في ذلك أهل مصر كلهم، وقبلوا الصلح، واجتمعت الخيول فَمَصَّرَ عمرٌ و الفسطاطَ، ونَزَله المسلمون، وظهر أبو مريم وأبو مريام، فكلما عمرا في السبايا التي أصيبت بعد المعركة، فقال: أُولَهم عهدٌ وعقدٌ؟ ألم نحالفكما ويغار علينا من يومكما؟ وطردهما، فرجعا وهما يقولان: كل شيء أصبتموه إلى أن نرجع إليكم ففي ذمة منكم، فقال لهما: أتغيرون علينا وهم في ذمة؟ قالا: نعم، وقسم عمرو ذلك السبي على الناس، وتوزعوه، ووقع في بلدان العرب، وقدم البشير على عمر بعد بالأخماس، وبعث الوفود فسألهم عمر، فها زالو الخبرونه حتى مروا بحديث الجاثليق وصاحبه، فقال:



ألا أراهما يبصران وأنتم تجاهلون ولا تبصرون! من قاتلكم فلا أمان له، ومن لم يقاتلكم فأصابه منكم شيء من أهل القرى فله الأمان في الأيام الخمسة حتى تنصرم، وبعث في الآفاق حتى رد ذلك السبى الذي سبوا ممن لم يقاتل في الأيام الخمسة إلا من قاتل بعد، فترادُّوهم إلا ما كان من ذلك الضرب، وحضرت القبط باب عمرو، وبلغ عمرا أنهم يقولون: ما أرث العرب وأهون عليهم أنفسهم! ما رأينا مثلنا دان لهم! فخاف أن يستثيرهم ذلك من أمرهم، فأمر بجزر فذبحت، فطبخت بالماء والملح، وأمر أمراء الأجناد أن يحضروا، وأعلموا أصحابهم، وجلس وأذن لأهل مصر، وجيء باللحم والمرق فطافوا به على المسلمين، فأكلوا أكلا عربيا، انتشلوا وحسوا وهم في العباء ولا سلاح، فافترق أهل مصر وقد ازدادوا طمعا وجرأة، وبعث في أمراء الجنود في الحضور بأصحابهم من الغد، وأمرهم أن يجيئوا في ثياب أهل مصر وأحذيتهم، وأمرهم أن يأخذوا أصحابهم بذلك ففعلوا، وأذن لأهل مصر، فرأوا شيئا غير ما رأوا بالأمس، وقام عليهم القوام بألوان مصر ، فأكلوا أكل أهل مصر ، ونحوا نحوهم، فافترقوا وقد ارتابوا، وقالوا: كدنا وبعث إليهم أن تسلحوا للعرض غدا، وغدا على العرض، وأذن لهم فعرضهم عليهم ثم قال: إني قد علمت أنكم رأيتم في أنفسكم أنكم في شيء حين رأيتم اقتصاد العرب وهون تزجيتهم،



فخشيت أن تهلكوا، فأحببت أن أريكم حالهم، وكيف كانت في أرضهم، ثم حالهم في أرضكم، ثم حالهم في الحرب، فظفروا بكم، وذلك عيشهم، وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها ما رأيتم في اليوم الثاني، فأحببت أن تعلموا أن من رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني، وراجع إلى عيش اليوم الأول فتفرقوا وهم يقولون: لقد رمتكم العرب برجلهم.

وبلغ عمر، فقال لجلسائه: والله إن حربه للينة ما لها سطوة ولا سورة كسورات الحروب من غيره، إن عمرا لعض، ثم أمره عليها وقام بها(١).

#### \* صلح أصبهان:

عن سيف، عَنْ مُحَمَّدِ وَطَلْحَةَ وَاللَّهَلَّبِ وَعَمْرِ و وَسَعِيدِ، قَالُوا:

# بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

كتاب من عبد الله للفاذوسفان وأهل أصبهان وحواليها، إنكم آمنون ما أُدّيتم الجزية، وعليكم من الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدونها إلى الذي يلى بلادكم عن كل حالم، ودلالة المسلم، وإصلاح طريقه، وقراه يوما وليلة، وحملان الراجل إلى مرحلة، لا تسلطوا على مسلم، وللمسلمين نصحكم

۱- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٠٨ ـ ١١٠)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.



وأداء ما عليكم، ولكم الأمان ما فعلتم، فإذا غيرتم شيئا، أو غيّر مغيّرٌ منكم ولم تسلموه فلا أمان لكم، ومن سب مسلما بلغ منه، فإن ضربه قتلناه.

وكتب وشهد عبد الله بْن قيس، وعبد الله بْن ورقاء، وعصمة بْن عبد الله.

فلما قدم الكتاب من عمر على عبد الله، وأمر فيه باللحاق بسهيل بْن عدي بكرمان خرج في جريدة خيل، واستخلف السائب، ولحق بسهيل قبل أن يصل إلى كرمان<sup>(١)</sup>.

#### \* صلح أهل الماهين:

عن سَيْف، عن مُحَمَّد والمهلب وطلحة، في كتاب النعمان بْن مقرن وحذيفة لأهل الماهين:

# بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هذا ما أعطى النعمان بْن مقرن أهل ماه بهراذان، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم، لا يغيرون على ملة، ولا يحال بينهم وبين شرائعهم، ولهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم، على كل

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٤١)، قال: كَتَبَ إِلَيَّ السري، عن شعيب، عن سيف به. ومن طريق سيف رواه أبو نعيم «تاريخ أصبهان» (ص ـ ٤٧)، وسبق الكلام على إسناده.



حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته، وما أرشدوا ابن السبيل، وأصلحوا الطرق، وقروا جنود المسلمين ممن مرجم فأوى إليهم يوما وليلة، ووفوا ونصحوا، فإن غشوا وبدلوا، فذمتنا منهم بريئة.

شهد عبد الله بن ذي السهمين، والقعقاع بن عمرو، وجرير بن عبد الله، وكتب في المحرم سنة تسع عشرة:

# بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

هذا ما أعطى حذيفة بن اليهان أهل ماه دينار، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم، لا يغيرون عن ملة، ولا يحال بينهم وبين شرائعهم، ولهم المنعة ما أدوا الجزية في كل سنة إلى من وليهم من المسلمين، على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته، وما أرشدوا ابن السبيل، وأصلحوا الطرق، وقروا جنود المسلمين، من مر بهم، فأوى إليهم يوما وليلة، ونصحوا، فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة.

شهد القعقاع بن عمرو، ونعيم بن مقرن، وسويد بن مقرن، وكتب في المحرم.

قالوا: وألحق عمر من شهد نهاوند فأبلى من الروادف بلاء فاضلا في ألفين ألفين، ألحقهم بأهل القادسية(١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ١٣٦ ـ ١٣٧)، قال: كتب إلى عن السرى، عن شعيب، عن سَيْف فذكره، وسبق الكلام على إسناده.

قال الطبري بعدها: وفي هذه السنة أمر عمر جيوش العراق بطلب جيوش فارس=



### \* وضع الجزية<sup>(۱)</sup> ومعاملة أهل الكتاب:

عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّاله:

لاَ تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاء وَالصِّبْيَان، وَلاَ تَضْرِبُوهَا إلاَّ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْه الْمُوسَى، وَيَغْتُمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى أَهْل الذُّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ منْهُمْ مُدَّيْ حنْطَة وَثَلاَثَةُ أَقْسَاطَ زَيْت وَعَلَى أَهْل مِصْرَ إِرْدَبُّ حَنْطَة وَكَسُوَةٌ وَعَسَلٌ لاَ يَحْفَظُ نَافعٌ كَمْ ذَلكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً.

قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَذَكَرَ كِسْوَةً لاَ أَحْفَظُهَا(٢).

=حيث كانت، وأمر بعض من كان بالبصرة من جنود المسلمين وحواليها بالمسبر إلى أرض فارس وكرمان وأصبهان، وبعض من كان منهم بناحيه الكوفة وما هاتها إلى أصبهان وأذربيجان والري، وكان بعضهم يقول: إنها كان ذلك من فعل عمر في سنة ثهان عشرة، وهو قول سيف بْن عمر. الطبري (٤/ ١٣٧).

١- قال ابن حجر: وَالْجِزْيَةُ مِنْ جَزَّأْتُ الشَّيْءَ، إِذَا قَسَّمْتُهُ، ثُمَّ سُهِّلَتِ الْهَمْزَةُ، وَقيلَ منَ الْجَزَاءِ؛ أَيْ لِأَنَّهَا جَزَاءُ تَرْكِهِمْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامَ، أَوْ مِنَ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهَا تَكْفِي مَنْ تُوضَعُ عَلَيْه في عصْمَة دَمه.

وقالَ أيضا: قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ أَنَّ الذُّلَّ الَّذِي يَلْحَقُّهُمْ وَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ مَعَ مَا فِي تُخَالَطَةِ النُّسْلِمِينَ مِنَ الْإِطَّلَاعِ عَلَى تَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ. «فتح الباري» (٦/ ٩٥٩).

٢- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٦٤٠) واللفظ له، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافع، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ به.



=ورواه أيضا (٣٢٩٩٨) مختصرا، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ كَأَنَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، يَعْنِي أَهْلَ الذِّمَّة.

ورواه أيضا (٢٩ ٣٣) بلفظ آخر، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرً كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَأَمَرَهُمْ بقَتْل مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوَاسِي.

من طريق ابن أبي شيبة رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٨٥٦٠) مختصرا. واختلاف الألفاظ لتنوع الأحوال، والله أعلم.

وعبد الرحيم بن سليمان هو الكنان، و يقال الطائي، أبو على الأشل، المروزي، ثقة له تصانیف. «التقریب» (٤٠٥٦).

وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عمر عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة ثبت. «التقريب» (٤٣٢٤).

ونافع، هو مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت. «التقريب» (٧٠٨٦).

وأسلم هو العدوي القرشي، مولى عمر بن الخطاب. ثقة. «التقريب» (٥٠٦).

ورواه ابي أبي شيبة (٣٢٦٣٦) مختصرا، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ عُبَيْد الله، عَنْ نَافِع، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ:

كَتَبَ عُمِّرُ إِلَى أُمَرَاء الْجِزْيَة:

لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ اللُّوسَى، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَغْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهمْ.

وذكر البوصيري رواية ابن أبي شيبة هذه في «إتحاف الخبرة» (٤٦٥٧)، وذكر رواية البيهقي من طريق ابن أبي شيبة به، ثم قال: وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ في سُنَن الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَديث عُمَرَ:

=أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمْرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. قَالَ: وَكَانَ لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاء وَالصِّبْيَان.

قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْدَ أَصْحَابِنَا.

وبنحو هذا اللفظ المختصر رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤١٥)، قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافع، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ:

أَنْ لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى.

رواه عبد الرزاق (۱۰۹۰)، (۱۹۲۷۳) ولفظه أطول، قال:

أُخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافع، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاء الْأَجْنَادُ. أَلَّا يَضْر بُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاء وَلَا عَلَى الصِّبْيَان، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يَخْتِمُوا في أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَن اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ الْنَاطَقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ منْ شقِّ وَاحد.

قَالَ: عَبْدُ اللهِ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ.

وَقَالَ عَبْدُ الله في حَديث نَافع، عَنْ أَسْلَمَ:

وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنَّ كَانَ بالشَّام مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُل، وَمُدَّيْن مِنَ الطَّعَام، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطُّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ، وَضَرَ بَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ درْهُمًا وَخُمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا وَشَيْئًا لَا نَحْفَظُهُ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّام، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ.

ورواه عبد الرزاق (١٩٢٦٧، ١٩٢٦٧) من طريق آخر بلفظ قريب، قال:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافع ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ:



= أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاء الْأَجْنَاد: أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبيٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَضَرَبَ عَلَى ـ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُل، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُل، وَضَرَبَ عَلَى أَهْل الشَّام أَيْضًا مُدَّيْن منْ قَمْح، وَأَلَلاثَةَ أَفْسَاط منْ زَيْت، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا منَ الْعَسَل، وَالْوَدَكِ \_ لَمْ يَخْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ \_ وَضَرَبَ عَلَى أَهْل مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُل، وَضَرَبَ عَلَى أَهْل مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًا مِنْ قَمْح، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضَرُوبَةً، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِّمَا يَأْكُلُونَ مِّمًا يَحِلُّ للْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ.

فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُطْعِمُوهُمْ إلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مَّا يَحِلُّ لَهُمْ منْ طَعَامكُمْ.

ورواه الشافعي عن مالك بلفظ مختصر، ذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٨٥٥٢)، قال: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيم فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ أَسْلَمَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

ورواه أيضا (١٨٥٥٣) بنحوه من حديث ابن علية، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (۹/ ۱۹۸).

قلت: ذكر الخبر ابن أبي حاتم في "العلل" قال: وسألتُ أبي عَنْ حديثِ رواه الثَّوري، عن عُبَيدالله، عَنْ نَافع، عَن ابْن عُمَرَ؛ قَالَ: كتبَ عُمَرُ إِلَى أُمَراءِ الأَجنَاد: ألاَّ يَأْخُذُوا الجِزْيَةَ إِلا مِمَّن جَرَتْ عليه المَواسي قَالَ أَبِي: ومنهُم مَنْ يَقُولُ: عَنْ نَافعٍ، عَنْ أَسلَمَ،

قلتُ لأبي: فأيُّهما الصَّحيحُ؟

قَالَ: الثَّوْرِيُّ حافظٌ، وأهلُ الْكدِينَةِ أعلمُ بِحَدِيثِ نَافِع مِنْ أَهْلِ الكُوفة. أهـ "العلل"=



## عَنْ أَبِي عَوْنِ مُعَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ:

وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرًا، وَغَامِرًا دِرْهُمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَام، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيب عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَام، وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ

=لابن أبي حاتم (٩٣٢).

وهو يشير بذلك إلى رُجْحان رواية أهل المدينة - الذين رَوَوه عَنْ نَافع، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عمر على رواية سفيان الثوري وهو كوفي، مع كونه حافظًا، واللهَ أعلم. "انظر حاشية الخبر في "العلل".

والخبر له شاهد أيضا رواه ابن زنجويه في "الأموال" (١٥٧)، قال: ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الشَّيْبَانِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:

أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَى رَهْط مَنْ أَهْلِ السَّوَاد فَسَأَلُهُمْ عَنْ أَعْهَالهُمْ، وَعَنْ عيَالهمْ وَعَنْ بطَالَتهمْ، ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهِمْ ثَهَانِيَةً وَأُرْبَعِينَ درْهُمًا، وَأُرْبَعَةً وَعشْرِينَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ. وله شاهد آخر: رواه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٢٨٠) في خبر طويل قَالَ: أُخْبَرَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَن الرَّبيع بْن زيَاد الْخَارِثيِّ..، وفيه: وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ مَسَحَ السَّوَادَ وَأَرْضَ الْجَبَل، وَوَضَعَ الْخَرَاجَ عَلَى الْأَرَضِينَ، وَالْجِزْيَةَ عَلَى جَمَاجِم أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهَا فُتِحَ مِنَ الْبُلْدَانِ، فَوضَعَ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ درْهَمًا، وَعَلَى الْوَسَط أَرْبَعَةً وَعشْرِينَ درْهَمًا، وَعَلَى الْفَقير اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَقَالَ: لَا يُعْوِزُ رَجُلًا مِنْهُمْ دِرْهَمُ فِي شَهْرٍ، فَبَلَغَ خَرَاجُ السَّوَادِ وَاجْبَل عَلَى عَهْدِ عُمَرَ،:، مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ وَعِشْرِينَ أَلْفِ أَلْفٍ وَافٍ، وَالْوَافُ دِرْهَمٌ وَدَانَقَانُ وَنصْفُ. أهـ

وهو مرسل، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك.



عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَام، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَريب أَرْض خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةِ طَعَام، وَلَمْ يَضَعْ عَلَى النَّخْل شَيْئًا وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَعَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا(١).

عن عمرو بن دينار، قال:

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِر بْن زَيْدٍ، وَعَمْرِو بْن أَوْس فَحَدَّتُهُمَا بَجَالَةُ، - سَنَةَ

١ - إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (١٠٧٢٢) قال: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهر، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنَ مُحَمَّد بْنِ عُبَيْد الله الثَّقَفيِّ به.

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (٣٢٦٤٣) مختصرا بهذا الإسناد أيضا، قَالَ:

وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يعني في الْجِزْيَة عَلَى رُؤُوس الرِّجَال: عَلَى الْغَنيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعينَ، دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى الْفَقير اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه البيهقي، بلفظ:

وضع عمر بن الخطاب 🐞 يعنى في الجزية على رؤوس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثني عشر درهما.

قال البيهقي: وكذلك رواه قتادة عن أبي مخلد عن عمر، وكلاهما مرسل. "السنن الكبرى" (197/9)

وذكرهالزيلعي فينصب الراية (٣/ ٤٤٨) وذكر رواية أبي بكربن أبي شيبة له ثمقال: وهو مرسل. قلت: ومحمد بن عبيد الله هو ابن سعيد، أبو عون الثقفي، الكوفي الأعور، ثقة، من الطبقة الرابعة؛ طبقة تلى الوسطى من التابعين، فلم يدرك الواقعة، لذا قال البيهقى: "مرسل". انظر: "التقريب" (۲۱۰۷).



سَبْعِينَ، عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَج زَمْزَمَ -، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْن مُعَاوِيَةً، عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ..، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجزْيَةَ مِنَ المَجُوس، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ (١).

١- صحيح: رواه البخاري (٢٥١٣، ٣١٥٧).

قلت: لم يسمَّ عمر و في رواية البخاري، وإنها قال الراوي عنه: سمعت عمرًا.

قال ابن حجر: قَوْله سَمِعت عمرا هُوَ بن دِينَار قَوْلُهُ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِر بْن زَيْدٍ هُوَ أَبُو الشَّعْثَاء الْبَصْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ أَوْسِ هُوَ التَّقَفْيُّ...

وقال:بَجَالَةُهُوَبِفَتْحِ الْمُوحَّدَةُ وَالْجِيمِ الْخَفِيفَةَ تَابِعِيُّ شَهِيرٌ كَبِيرِ تميمي بَصري وَهُوَبِن عَبَدَةَ بِفَتْح الْمُهْمَلَة وَالْمُوحَّدَة وَيُقَالُ فيه عَبْدُ بِالسُّكُونِ بِلَا هَاء وَمَالَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سوَى هَذَا الْمُوْضَعِ. وقال: قَوْلُهُ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءٍ بفَتْحِ الْجِيمُ وَسُكُونِ الزَّايِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ هَكَذَا يَقُولَهُ الْمُحَدِّثُونَ وَضَبَطَهُ أَهْلُ النَّسَبُ بِكَسْرِ الزَّايِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ وَمَنْ قَالَهُ بِلَفْظِ التصغير فقد صحف وَهُوَ بن مُعَاوِيَةَ بْن حِصْن بْن عُبَادَةَ التَّميميُّ السَّعْدِيُّ عَمُّ الْأُحْنَفِ بْن قَيْس وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي الصَّحَابَةِ وَكَانَ عَامِلَ عُمَرَ عَلَى الْأَهْوَازِ وَوَقَعَ فِي روَايَة التِّر مُذِّيِّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى تَنَادُرَ... «فتح الباري» (٦/ ٢٦٠).

وقال ابن حجر أيضا: وَفي «الْمُوطَّا» عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد، عَنْ أَبِيه: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ بِالْكُجُوسِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلَ الْكِتَابِ.

وَهَذَا مُنْقَطع مَعَ ثِقَة رجَاله، وَرَواهُ بن النُّنذِر وَالدَّارَقُطْنِيُّ في «الْغَرَائِب» مِنْ طَريق أَبِي عَلِيٍّ الْخَنَفِيِّ، عَنْ مَالِكِ، فَزَادَ فِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا... «فتح الباري» (۲/ ۱۲۲).



### \* عمر الله يجلى يهود خيبر ويشتد عليهم لنقضهم العهد وعداوتهم للمسلمين:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿، قَالَ:

لَّمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى كَانَ عَامَلَ يَهُو دَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَ الِمِمْ، وَقَالَ: «نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ ﴾ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْل، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرجْلاَهُ(١)، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُقٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوٌّنَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَني أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَميرَ المُؤْمِنينَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ، وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَال وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ منْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ (٢) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَة » فَقَالَ: كَانَتْ هَذه هُزَيْلَةً (٣) مِنْ أَبِي القَاسِم، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُقَ اللَّهِ، فَأَجْلاً هُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قيمَةَ مَا

١- الْفَدَعُ بِفَتْحَتَيْنِ: زَوَالُ الْمِفْصَل، فُدِعَتْ يَدَاهُ؛ إِذَا أُزِيلَتَا مِنْ مَفَاصِلِهِمَا، وَقَالَ الْخَلِيلُ: الْفَدَعُ:عِوَجٌ فِي الْفَاصِل، وَفِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ الثَّابِتِ؛ إِذَا زَاغَتِ الْقَدَمُ مِنْ أَصْلِهَا مِنَ الْكَعْبِ وَطَرَف السَّاق فَهُوَ الْفَدَعُ. أهـ «فتح الباري» (٥/ ٣٢٨).

٢- القلوص: النَّاقَةُ الصَّابَرَةُ على السّير.. وَأَشَارَ اللهِ إِنَّى إِخْرَاجِهمْ مِنْ خَيْبَرَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ إِخْبَارِهِ بِالْمُغَيَّبَاتِ قَبْلَ وُقُوعِهَا. «فتح الباري» (٥/ ٣٢٨). َ

٣- هَٰزَيْلَةٌ تَصْغِيرُ الْهَٰزْل وَهُوَ ضِدُّ الْجَد. (فتح الباري) (٥/ ٣٢٨).



كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ، مَالًا وَإِبِلًا، وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ(١). عَنْ ابْن عُمَرَ اللهُ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿ أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَكُمْ اللهُ اللهِ اللهُ وَكَانَتِ اللَّهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ ﴿ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ اللَّهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ الله ﴿ لِيُقِرَّهُمْ بَهَا، أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، اللهُ وَلَيُ فَعُ اللهُ الله

١- صحيح: رواه البخاري (٢٧٣٠).

٢- متفق عليه: رواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١) مختصرا.

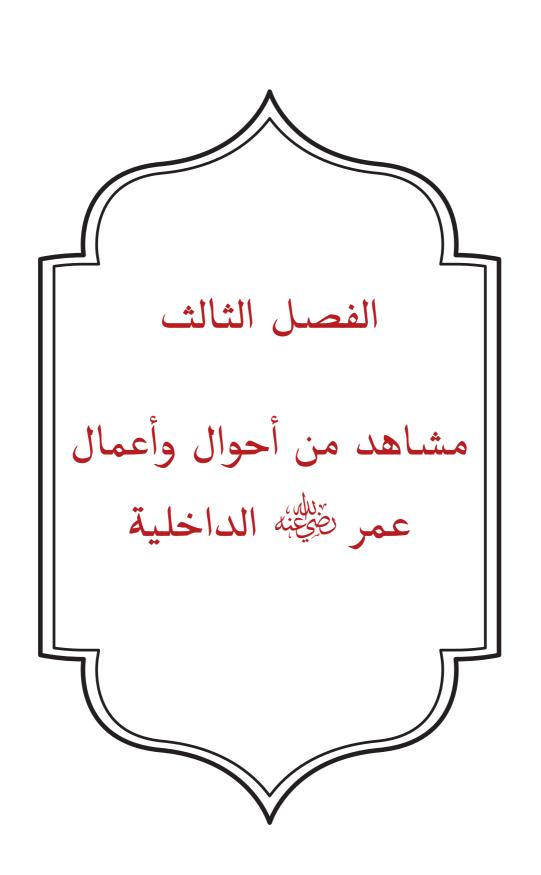



#### الفصل الثالث

### مشاهد من أحوال وأعمال عمر الداخلية

شهد مدة خلافة عمر الله أحداثا داخلية كثيرة، فكم كان فيها فتوحات وتوسعات وأخطار خارجية، تابعها جميعها بنجاح وتوفيق من الله حتى اتسعت الدولة الإسلامية في خلافته اتساعا كبيرة لأول مرة تبلغه، وكانت عظيمة المهابة، فكتب الصلح مع مختلف البلدان، وحصل الجزية، وهابه أعداؤه.

فإن الدولة كانت في الجبهة الداخلية كانت هي الأخرى كثيرة الأحداث والمحن، كُلَّلت هي الأخرى بالتوفيق والفلاح من الله تعالى على يد الخليفة الراشد عمر الله عنه وإن كان بعضها من الشدة والمحنة بمكان.

إلا أن الشدائد والفتوحات لم تمنع عمر الله من رعاية مصالح الدولة الداخلية، وابتداء أعمال لم تكن معروفة في الدولة الإسلامية من قبل، فأنشأ الدواوين، وأرّخ بالتأريخ الهجري، وجمع الناس على قارئ واحد في تهجد رمضان.

وكان مع ذلك كله ذا تواضع جمّ، ورحمة ولين بالمؤمنين، يخاف من الله



فظلّ كذلك إلى حين طعن، وكان بين طعنه وموته يأمر بالمعروف، ويحرص على تجنب المسلمين الفتن حتى فارق الحياة، فاستحق الثناء الجميل، والذكر الحسن في وأرضاه.

### \* القحط وعام الرمادة(١)، وكيف كان حال عمر الله فيه:

إن كان عمر الله عرف بالورع والزهد، وتقديم المسلمين على نفسه، فقد زاد ذلك كله منه في أوقات الشدة، وخاصة عام الرمادة:

عن سيف، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ النَّعْمَانِ وَأَبِي الْمُجَالِدِ جَرَادِ بْنِ عمرو وأبي عثمان يزيد بْن أسيد الغساني، وأبي حارثة محرز العبشمي بإسنادهم، ومحمد بْن عبد الله، عن كريب، قالوا:

أصابت الناس في إمارة عمر شه سنة بالمدينة وما حولها، فكانت تسفي إذا ريحت ترابا كالرماد، فسمي ذلك العام عام الرمادة، فآلى عمر ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحم حتى يحيى الناس من أول الحيا، فكان بذلك حتى

۱- وكان ذلك عام ثمان عشرة، أصاب الناس فيه قحط و جدب فسمي عام الرمادة. انظر الطبرى (2/5).



أحيا الناس من أول الحيا، فقدمت السوق عكة من سمن ووطب من لبن، فاشتراهما غلام لعمر بأربعين، ثم أتى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، قد أبر الله يمينك، وعظم أجرك، قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن، فابتعتهما بأربعين، فقال عمر: أغليت بها، فتصدق بها، فإني أكره أن آكل إسرافا، وقال عمر: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسهم!(١).

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال:

كانت في آخر سنة سبع عشرة، وأول سنة ثمان عشرة، وكانت الرمادة جوعا أصاب الناس بالمدينة وماحولها فأهلكهم حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها، وإنه لمقفر (٢).

عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ:

تَقَرْقَرَ بَطْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَ يَأْكُلُ الزَّيْتَ عَامَ الرَّمَادَةِ، وَكَانَ حَرَّمَ عَلَيْهِ السَّمْنَ، فَنَقَرَ بَطْنَهُ بإصْبَعِهِ قَالَ: تَقَرْقَرْ تَقَرْقُركِ، إنَّهُ لَيْسَ لَكِ

١ - إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩٨)، قال: كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف به.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٩٨/٤)، قال: كتب إلى السَّريِّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ سَهْل بْن يُوسُفَ السلمي، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك فذكره. وسبق الكلام على إسناده.



عنْدَنَا غَيْرُهُ حَتَّى يَعْيَا النَّاسُ (١).

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَرَّمَ عُمَرُ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ عَامَ الرَّمَادَةِ حَتَّى يَأْكُلَهُ النَّاسُ، فَكَانَتْ لَعُبَيْد اللَّهُ بْن عُمَرَ بَهْمَةٌ فَجَعَلَتْ فِي التَّنُّور، فَخَرَجَ رِيحُهَا عَلَى عُمَرَ وَهُوَ فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِي اجْتَرَأَ عَلَى هذا، وقال: يا أسلم اذْهَبْ، فَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ هَذِهِ الرِّيحُ !؟

قَالَ: فَوَجَدْتُ الْبَهْمَةَ فِي التَّنُّورِ، فَخَرَجَ رِيحُهَا، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّه: اسْتُرْ عَلَيَّ سَتَرَكَ الله، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَفَ حِينَ أَرْسَلَنِي أَنِّي لا أَكْذِبُهُ.

قَالَ: فَاسْتَخْرَجَهَاثُمَّ جَاءَفَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ بَهَا، وَقَالَ: إِنَّهَا كُنْتُ اشْتَرَيْتُهَا لا بْنِي، فَقَرِمَ إِلَى اللَّحْم، فَذَبَحْت لَهُ وَشَوَيْت<sup>(٢)</sup>.

ومن طريق ابن سَعدَ البلاذري في «أنسابَ الأشراف» (١٠/ ٣٩٣\_٣٩٣).

١- إسناده صحيح: رواه ابن سعد (٣/٣١٣)، قـال: أَخْبَرَنَا عَبْـدُ اللَّهُ بْـنُ نُمَيْر، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ به، ومن طريق ابن نمير أيضا رواه البلاذري «أنساب الأشراف» (١٠/ ٢٩٣)، وَأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٤٨).

وعبد الله بن نمير هو الهمداني الخارفي، أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث. «التقريب» (٢77).

وعبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى العمري، ثقة ثبت. «التقريب» (٤٣٢٤).

وثابت البناني هو ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد. «التقريب» (١٨١٠). ٢- حسن لشواهد: رواه ابن سعد (٣/ ٣١٣)، قال: ثَنَا أَبُو نُعَيْم الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَسَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ زَيْد بْنِ الْخَطَّابُ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ به.

وفيه عمر بن عبد الرحمن بن أسيد لم أقفه فيه على جرح ولا تعديل، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٧٤)، وقال: عُمَر بْن عَبد الرَّحَن بْن أسيد، من ولَّد عُمَر بْن=



# عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ أُبِيهِ قَالَ:

أَصَابَ النَّاسُ عَام سَنَةٍ فَغَلا فِيهَا السَّمْنُ، وَكَانَ عُمَرُ يَأْكُلُهُ، فَلَمَّا قَلَّ قَالَ: لا آكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ النَّاسُ. فَكَانَ يَأْكُلُ الزَّيْتَ.

فَقَالَ: يَا أَسْلَمُ اكْسَرْ عَنِّي حَرَّهُ بِالنَّارِ. فَكُنْتُ أَطْبُخُهُ لَهُ فَيَأْكُلُهُ فَيَتَقَرْقَرْ بَطْنُهُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: تُقَرْقرُ، لا وَالله لا تَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلُهُ النَّاسُ(١).

=الخَطَّاب، ، القُرَشيُّ، العَدَويُّ، المَدينيُّ.

ونحو هذا في "الجرح والتعديل" (٦/ ١ ٢١)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. ويشهد له الوارد في الباب نحو هذا المعني، والله أعم.

١- إسناده صحيح: رواه ابن سعد (٣/ ٣١٣)، قال: قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُطَرِّف عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ به.

ومن طريق يزيد بن هارون رواه البلاذري «أنساب الأشراف» (١٠/ ٣٩٢)، قال: حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ، ثنا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ به. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.

فعمر الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد، أبو عثمان البغدادي، ثقة حافظ. «التقريب» (٥١٠٦).

ويزيد بن هارون بن زاذي، و قيل ابن زاذان بن ثابت، ثقة متقن. «التقريب» .(VVAA)

ومحمد بن مطرف و قيل: طريف، ابن داود بن مطرف الليثي، أبو غسان المدني، ثقة. «التقريب» (۲۳۰۵).

وزيد بن أسلم القرشي العدوي، ثقة عالم. «التقريب» (٢١١٧).

أسلم القرشي العدوي، مولى عمر بن الخطاب 🐠، ثقة. "التقريب" (٤٠٦).



عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:

لَتَمُوتِنَّ أَيُّهَا البطن على الزيت، مادام السَّمْنُ يُبَاعُ بالأَوَاقِيِّ (٢).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن كَعْب، قَالَ:

كَانَ النَّاسُ بِذَلِكَ وَعُمَرُ كَالْمُحْصُورِ عَنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ، حَتَّى أَقْبَلَ بِلالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

أَنَا رَسُولُ رَسُول الله الله الله عَهدْتُكَ عَهدْتُكَ كَيِّسًا، وَمَا زِلْتَ عَلَى رَجُل، فَهَا شَأْنُكَ! فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتَ هَذَا؟

قَالَ: الْبَارِحَةَ، فَخَرَجَ فَنَادَى فِي النَّاسِ: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ! فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ، هَلْ تَعْلَمُونَ مِنِّي أَمْرًا غَيْرَهُ

٢- إسناده حسن: رواه ابن سعد (٣/ ٣١٣)، قال: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور، ثنا سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْن عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أبي بَكْرَةَ به.

ومن طريق ابن سعد رواه البلاذري «أنساب الأشراف» (١٠/ ٣٩٢).

وعبد الملك بن عمير هو بن سويد الفرسي اللخمي، ثقة فصيح عالم تغير حفظه و ربها دلس. «التقريب» (٤٢٠٠).

وعبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، ثقة. «التقريب» (٣٨١٦). وأبوه أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة 🐗 صحابي جليل. "التقريب" (٧١٨٠).



خَيْرٌ مِنْهُ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لا، قَالَ: فَإِنَّ بلالَ بْنَ الْحَارِثِ يَزْعُمُ ذِيَّةً وَذِيَّةً، فَقَالُوا:

صَدَقَ بلالٌ، فَاسْتَغِثْ باللهِ وَبِالْسُلِمِينَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ \_ وَكَانَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ مَحْصُورًا \_ فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ! بَلَغَ الْبَلاءُ مُدَّتَهُ فَانْكَشَفَ، مَا أُذنَ لِقَوْم فِي الطَّلَب إلا وَقَدْ رُفعَ عَنْهُمُ الْبَلاءُ، فَكَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَار:

أَغِيثُوا أَهْلَ الْلَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَ جَهْدُهُمْ، وَأَخْرَجَ النَّاسَ إلى الاسْتِسْقَاءِ، فَخَرَجَ وَخَرَجَ مَعَهُ بِالْعَبَّاسِ مَاشِيًا، فَخَطَبَ فَأَوْجَزَ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ جَثَا لِرُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَمَا بَلَغُوا الْكُنْزِلَ رَاجِعِينَ حَتَّى خَاضُوا الْغُدْرَانَ(١١).

# عَن أُنَس قَالَ:

كَانُوا إِذَا قَحَطُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَسْقَوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَيَسْتَسْقِي لَهُمْ فَيُسْقَوْنَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَوَ فَاةِ النَّبِيِّ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ قَحَطُوا، فَخَرَجَ عُمَرُ بالْعَبَّاس يَسْتَسْقِي بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا عَلَى عَهْدِ نَبِيِّكَ ﷺ وَاسْتَسْقُينَا

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩٩)، قال: كتب إلى السَّريّ، عن شعيب، عن سيف، عن سهل بن يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن كَعْبِ فذكره.

سبق الكلام على إسناده.

وفيه سهل بن يوسف، وهو سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري، مجهول الحال، قال ابن عبد البر: لا يعرف، ولا أبوه. «لسان الميزان» (٤/ ٢٠٦). مع ما في متنه من الغرابة، وتفرد سهل بها يزيد نكارتها، والله أعلم.



# بِهِ فَسَقَيْتَنَا، وإنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْكَ الْيَوْمَ بِعَمِّ نَبيِّكَ ﷺ فَاسْقِنَا، قَالَ: فسقوا(١).

١- صحيح: رواه البخاري (١٠١٠) مختصرًا، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَنَس، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك:

أَنَّ عُمِّرَ بْنَ الخَطَّابَ ﴿ مُ لَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيَّنَا فَاسْقَنَا. قَالَ:

ورواه ابن شبة "تاريخ المدينة" (٢/ ٧٣٨)، وابن سعد (٤/ ٢٨)، قالا: حَدَّثَنَا ـ وقال ابن سعد أخبرنا \_ الأنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أبي به.

ومن طريق الأنصاري رواه: ابن خزيمة (١٤٢١)، وابن حبان (٢٨٦١) واللفظ له، والطراني في "الدعاء" (٩٦٥).

والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، ثقة. "التقريب" (٦٠٤٦).

وأبوه هو عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري، اختلف في الكلام عليه: فعن يحيى بن معين، و أبو زرعة، و أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي. "تهذيب الكيال" (١٦/ ٢٥).

وقال الترمذي: محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، و أبوه ثقة.

وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس بشيء.

وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن من أهل الحديث، روى مناكير.

وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه.

وقال الدارقطني: ثقة، وقال مرة: ضعيف. "تهذيب التهذيب" (٥/ ٣٨٨).

وقال ابن حجر: صدوق كثير الغلط. "التقريب" (٥٧١).

وثامة هو ثامة بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصارى البصرى، صدوق. "التقريب" (٨٥٣). قلت: وهو حسن لشواهده في الباب، وإن كان في الرواية ضعف إلا أنه يقوى بعضها بعضا، والله أعلم.



#### عن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال:

قحط الناس زمان عمر عاما، فهزل المال، فقال أهل بيت من مزينة من أهل البادية لصاحبهم: قد بلغنا، فاذبح لنا شاة، قال: ليس فيهن شيء،

= هذا، وقد قال ابن حجر: وَقَدْ بَيَّنَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّار فِي "الْأَنْسَاب" صِفَةَ مَا دَعَا به الْعَبَّاسُ في هَذه الْوَاقِعَة، وَالْوَقْتَ الَّذي وَقَعَ فيه ذَلكُّ، فَأَخْرَجَ بِإِسَّنَاد لَهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ لَّنَا اسْتَسْقَى به عُمَرُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَمْ يُكُشِّفُ إِلَّا بِتَوْبَة، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِلَكَانِي مِنْ نَبيِّكَ، وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بالتَّوْبَةِ، فَاسْقِنَا أَلْغَيْثَ، فَأَرْخَتِ السَّمَاءُ مِثْلَ الْجِبَال حَتَّى أَخْصَبَتَ الْأَرْضَ، وَعَاشَ النَّاسُ.

وَأُخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق دَاوُدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن بِن عُمَرَ قَالَ: اسْتَسْقَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَامَ الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَخَطَبَ النَّاسَ غُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ۖ \_ ﷺ \_ ﷺ وكانَ يَرَى للْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ، فَاقْتَدُوا أَيُّهَا النَّاسُ برَسُولِ اللهِ \_ اللهِ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ، وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ، وَفيه: فَهَا بَرِحُوا حَتَّى سَقَاهُمُ اللهُ. «فتح الباري» (٢/ ٤٩٧).

وقد روي عن الزبير بن بكار نحو هذا المعنى، رواه الطبراني في «الدعاء» (٢٢١١)، والحاكم في «المستدرك» (٥٤٣٨).

قال الطبراني: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْد الْعَزيز، ثنا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّار، ثنا سَاعِدَةُ بْنُ عُبَيْد الله، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَطَاء، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

خَرَجَ عُمَرُ بِّنُ الْخَطَّابِ يَسْتَسْقَى لِلنَّاسِ عَامَ الرَّمَادَةِ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَمُّ نَبِيِّكَ \_عَلَيْهِ السَّلَامُ \_نَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْكَ فَاسْقَنَا، فَمَّا بَرحُوا حَتَّى سَقَاهُمُ اللُّهُ عَنَّ، فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله عَدَّ كَانَ يَرَى للْعَبَّاس مَا يَرَى الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ، وَيُعَظِّمُهُ وَيُفَخِّمُهُ، فَاقْتَدُوا أَيُّهَا النَّاسُ برَسُول الله عِيد في عَمَّه الْعَبَّاس، وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ فِيهَا نَزَلَ بِكُمْ.



فلم يزالوا به حتى ذبح لهم شاة، فسلخ عن عظم أحمر، فنادى: يا محمداه! فأري فيها يرى النائم أن رسول الله ﷺ أتاه، فقال: أبشر بالحيا! ائت عمر فأقرئه منى السلام، وقل له: إن عهدي بك وأنت وفي العهد، شديد العقد، فالكيس الكيس يا عمر! فجاء حتى أتى باب عمر، فقال لغلامه:

رأيت به مسا! قال: لا، قال: فأدخله، فدخل فأخبره الخبر، فخرج فنادى في الناس، وصعد المنبر، وقال: أنشدكم بالذي هداكم للإسلام، هل رأيتم منى شيئا تكرهونه! قالوا: اللهم لا، قالوا: ولم ذاك؟ فأخبرهم، ففطنوا ولم يفطن، فقالوا: إنها استبطأك في الاستسقاء، فاستسق بنا، فنادى في الناس، فقام فخطب فأوجز، ثم صلى ركعتين فأوجز، ثم قال:

اللهم عجزت عنا أنصارنا، وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم فاسقنا، وأحى العباد والبلاد(١٠)!

عن سيف، عن الربيع بن النُّعْمَانِ وَجَرَادِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَأَبِي عُثْمَانَ وَأَبِي حَارِثَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ رَجَاء \_ وَزَادَ أَبُو عُثْمَانَ وَأَبُو حَارِثَةَ: عَنْ عُبَادَةَ وَخَالد،

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩٨ ـ ٠٠٠)، قال: كتب إلى السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْف، عن مبشر بْن الفضيل، عن جبير بْن صخر، عن عاصم بْن عمر بْن الخطاب فلْد كره. وفيَّه مُبَشِّرُ بْنُ الْفُضَيْل، قال العقيلي: مَجْهُولٌ بالنَّقْل. «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٣٦). في متنه من النكارة، والاستغاثة بغير الله، وإقرار عمر 🧠 لها، وهو من هو في إنكار ذلك، وانفراد المجاهيل بها يزيدها ضعفا، والله أعلم.



عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن غَنْم \_ قَالُوا:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ يَسْتَغِيثَهُمْ لأَهْلِ الْلَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَيَسْتَمِدَّهُمْ، فَكَانَ أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي أَرْبَعَةِ آلافِ رَاحِلَةٍ مِنْ طَعَام، فَوَلاهُ قِسْمَتَهَا فِيمَنْ حَوْلَ الْلَدِينَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ وَرَجَعَ إلَيْهِ أَمر لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَم، فَقَالَ: لا حَاجَةَ لي فِيهَا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهَا أُرَدْتُ الله وَمَا قَبِلَهُ، فَلا تُدْخِلْ عَلَيَّ الدُّنْيَا، فَقَالَ: خُذْهَا فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذْ لَمْ تَطْلُبْهُ، فَأَبَى فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنِّي قَدْ وَلِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قُلْتُ لَكَ، فَقُلْتُ لَهُ كَمَا قُلْتَ لِي، فَأَعْطَانِي (١)، فَقَبلَ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَانْصَرَفَ إِلَى عَمَلِهِ، وَتَتَابَعَ النَّاسُ وَاسْتَغْنَى أَهْلُ الْحِجَازِ، وَأَحيوا مَعَ أَوَّلِ الحيا(٢). وَقَالُوا بإِسْنَادِهِمْ (٣):

١- الخبر المذكور هنا رواه مسلم في صحيحه (١١٠)، عَنْ سَالَم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، ﴿ يَقُولُ:

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَاني مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهَ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذَّهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَال وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلَ فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبعْهُ نَفْسَكَ».

٢-إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٠٠٠)، قال: كتب إلي السَّريّ، عن شعيب، عن سيف به. وسبق الكلام على إسناده.

٣- يعني الإسناد السابق: عن السَّريّ، عن شعيب، عن سيف، عن الربيع بن النُّعْمَانِ وَجَرَادٍ أَبِي الْمُجَالِدِ وَأَبِي عُثْمَانَ وَأَبِي حَارِثَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ رَجَاءٍ...



جَاءَ كِتَابُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَوَابَ كِتَابِ عُمَرَ فِي الاسْتِغَاثَةِ:

إنَّ البحر الشامي حفر لمبعث رسول الله ﷺ حَفِيرًا، فَصَبَّ في بَحْر الْعَرَب، فَسَدَّهُ الرُّومُ وَالْقِبْطُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَقُومَ سعر الطُّعَامِ بِالْمَدِينَةِ كسعره بمِصْرَ، حَفَرْتُ لَهُ نَهْرًا وَبَنَيْتُ له قناطير.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَن افْعَلْ، وَعَجِّلْ ذَلكَ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ مصْرَ: خَرَاجُكَ زَاج، وَأَمِيرُكَ رَاض، وَإِنْ تَمَّ هَذَا انْكَسَرَ الْخَرَاجُ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّ فِيهِ انْكِسَارَ خَرَاجٍ مِصْرَ وَخَرَابَهَا.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: اعْمَلْ فِيهِ وَعَجِّلْ، أَخْرَبَ اللهُ مِصْرَ فِي عِمْرَانِ الْمُدِينَةِ وَصَلاحِهَا(١)، فَعَالِجَهُ عَمْرُو وَهُوَ بِالْقُلْزُم، فَكَانَ سعر الْلدينَة كَسعر مِصْرَ، وَلَمْ يَزِدْ ذَلِكَ مِصْرَ إِلا رَخَاءً، وَلَمْ يَرَ أَهْلُ الْلَّدِينَةِ بَعْدَ الرَّمَادَةِ مِثْلَهَا، حَتَّى حُبِسَ عَنْهُمُ الْبَحْرُ مع مقتل عثمان ـ رضى الله عنه ـ فذلوا وتقاصروا وخشعوا(٢).

وكان مما مر بعمر المحن أيضا نار اندلعت بحرة تسمى حرة ليلي، وهي في طرق الحاج، روي أن الله أطفأها لما أمر عمر بالصدقة:

١- مع كون الأثر لم يثبت، إلا أن هذه اللفظة لو كانت ثابتة عن عمر ـ الله عن عمر ما ولة، مما يقال و لا يراد معناه، ويدل عليه ما في الأثر نفسه من رخاء مصر؛ فإن عمر لا يدعو على بلد فيه مسلمين بالخراب، ولا يظن به ذلك؛ حاشا وكلا، والله أعلم.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٢٠٠)، قال: كتب إلي السري فذكره، وسبق الكلام على إسناده.



#### قال الطبرى:

وفي هذه السنة \_ أعنى سنة تسع عشرة \_ سالت حرة ليلي(١) نارا \_ فيها زعم الواقدي \_، فأراد عمر الخروج إليها بالرجال، ثم أمرهم بالصدقة فانطفأت(٢).

## \* جهد عمر الله في جمع القرآن:

اشتد القتل في صفوف الصحابة \_ الله أجمعين \_ من حفظة كتاب الله تعالى، وذلك في حروب المرتدين وغيرها، فخشى عمر 🐡 من ذلك، فأشار على أبي بكر بجمعه.

فها كان الأمر على هذه الصفة لم يكن على عهد النبي ﷺ توقف فيه أبو بكر الله صدر أبي بكر لما شرح الله صدر أبي بكر لما شرح بكر لما شرح إليه صدر عمر، فكلم أبو بكر زيد بن ثابت \_ وكان من كتاب الوحى \_ حتى شرح الله صدره لذلك أيضا، وبدأ جمع القرآن:

#### فعَنْ قَتَادَةً، قَالَ:

١- حَرَّةُ لَيْلِي لبني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان يطؤها الحاج في طريقهم إلى المدينة، وعن بعضهم أن حرة ليلي من وراء وادي القرى من جهة المدينة، فيها نخل وعيون. «معجم البلدان» (٢/ ٢٤٨).

۲- الطبري (٤/ ١٠٢).



مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ قَتَادَةُ:

وَحَدَّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ اليَهَامَةِ(١) سَبْعُونَ.

قَالَ:

وَكَانَ بِئُرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَهُدِ أَبِي بَكْرٍ، وَيَوْمُ اليَهَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ(٢).

وعن زَيْد بْن ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ اللهِ - قَالَ:

أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ مَقْتَلَ أَهْلِ اليَهَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي، فَقَالَ: إِنَّ القَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ (٣) يَوْمَ اليَهَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ القَتْلُ بِالقُرَّاءِ فِي المَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ، يَسْتَحِرَّ القُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ القُرْآنَ ("، قَالَ أَبُو بَكْرِ: قُلْتُ لِعُمَرَ: ("كَيْفَ أَقْعَلُ شَيْئًا وَإِلَي لَأَرَى أَنْ تَجْمَعَ القُرْآنَ ("، قَالَ أَبُو بَكْرِ: قُلْتُ لِعُمَرَ: ("كَيْفَ أَقْعَلُ شَيْئًا

١- اليهامة: بلد معروف بين مكة واليمن.

يَوْمَ الْيَهَامَةِ أَيْ حِينَ حَاصَرَتِ الْمُسْلِمُونَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ وَأَتْبَاعَهُ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيق. انظر: «فتح الباري» (١/ ٢٠٨، ٦/ ٥).

ويَوْمُ الْيَهَامَة: هُوَ الْيَوْم الَّذِي قتل فِيهِ مُسَيْلمَة الْكذَّاب. «كشف المشكل» (١/ ٣٤).

٢- صحيح: رواه البخاري (٧٨).

٣- قال ابن حجر: قَوْلُهُ ( قَد اسْتَحَرَّ ».. أي اشْتَدَّ وَكَثْرَ، وَهُوَ اسْتَفْعَلَ مِنَ الْحَرِّ؛ لأَنَّ الْمُكْرُوهَ غَالِبًا يُضَافُ إِلَى الْبَرْدِ. ( فتح الباري » (٩/ ١٢).



لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ؟ " فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَالله خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجعُني فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللهُ لِذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابُّ عَاقِلٌ، وَلاَ نَتَّهِمُكَ، «كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَتَبَّعِ القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ، فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلِ مِنَ الجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَني بهِ مِنْ جَمْعِ القُرْآنِ، قُلْتُ: «كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ عِيْجَ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ أَزَلْ أَرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاع وَالأَكْتَاف، وَالعُسُب وَصُدُور الرِّجَال، حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَة التَّوْبَة آيتَيْن مَعَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أُجِدْهُمَا مَعَ أُحَدِ غَيْرِه، ﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولَّ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴿ [التوبة: ١٢٨] إِلَى آخرهمَا، وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمعَ فِيهَا القُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بنت

١- صحيح: رواه البخاري (٤٦٧٩).

وقد ورد خبر ضعيف سندا ومتنا-والله أعلم-يخالف ما في هذا الحديث الصحيح، وفيه أن عمر 🤲 أبي على زيد بن ثابت أن يجمع القرِآن، رواه إبن أبي شيبة (٢٩٩٢)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني سَالَم: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اِسْتَشَارَ عُمَرَ فِي جَمْعِ الْقُرْآنِ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنتُمْ قَوْمٌ تَلْحَنُونَ، وَاسْتَشَارَ عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ.

### عَنْ غُرْوَةَ قَالَ:

لَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ يَوْمَئِذِ فَرَقَ أَبُو بَكْرِ عَلَى الْقُرْآنِ أَنْ يَضِيعَ فَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «اقْعُدُوا عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ فَمَنْ جَاءَكُمَا بِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَاكْتُبَاهُ ١٠٠٠.

= والضعف فيه من وجوه:

أولا: عمر بن حمزة هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف. "التقريب"

ثانيا: الخبر منقطع، فسالم لم يسمع من عمر الله عمر

ثالثا: أن متنه مخالف لما ثبت في الصحيح ـ بل مناقض له ـ، حيث أن أبا بكر كلم زيد بن ثابِت بِحضرة عِمِر \_ الله عِمْر - عَمِر عَمِر عَمِر عَمِر عَمِر عَمِر عَمِر عَمِر عَمِر ع عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بِكْرِ: إِنَّكَ رَجُلٍّ شَابٌّ عَاقِلٌ، وَلاَ نَتَّهِمُكَ.. فَلَمْ أَزَلْ أَرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ".

كَمَا أَن زِيدَ بِن ثَابِت بِدَأُ بِالجَمْعَ زَمِن أَبِي بِكْرٍ، وانتهى أَيْضًا فَي زِمانه كَمَا يفهم من سياق المتن، وذلك من قوله: "وَكَانَت الصَّحْفُ الَّتِي جُمِّعَ فِيهَا القُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ".

«وبهذا يكون ابتداء الجمع بعد معركة اليهامة التي وقعت في أواخر السنة الحادية عشرة، أو أوائل الثانية عشرة، انتهى قبل وفاة أبي بكر الصديق 🤲، وكانت في الشهر السادس من السنة الثالثة عشرة، أي: قرابة خمسة عشر شهرا». «جهود الصحابة في جمع القرآن» (ص\_٢٤٣).

وبهذا يتبين بطلان الخبر السابق سندا ومتنا، والله أعلم.

١- إسناده ضعيف؛ منقطع: رواه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص ـ ٥٠)، قال: حَدَّثُنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

وعروة لم يسمع من عمر 🧠.



## عَنْ يَحْيَى بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حَاطِبٍ قَالَ:

أَرَادَ عُمَرُ ﴿ أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ، فَقَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ تَلَقَّى مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِنَا بِهِ، وَكَانُوا كَتَبُوا ذَلِكَ فِي الصَّحُفِ وَالْأَلْوَاحِ وَالْعُسُب، وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى يَشْهَدَ شَهِيدَانِ، فَقُتِلَ عُمَرُ ﴿ قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ (١).

## عَن الْحَسَن:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقِيلَ كَانَتْ مَعَ فُلَانِ فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَهَامَةِ فَقَالَ: إِنَّا لِللَّهِ وَأَمَرَ بِالْقُرْآنِ فَجُمِعَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَهُ في اللَّصْحَفِ (٢).

١- إسناده ضعيف؛ منقطع: رواه ابن شبة (٢/ ٥٠٧)، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو بْن عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حَاطِب.. به.

ومن طريق ابن وهب: ابن أبي داود (ص\_٦٢)، وابن عساكر (١٦/ ٣٦٥).

ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب هو ابن أبي بلتعة، لم يسمع من عمر الله عنه الم

قال ابن معين: بعضهم يقول سمع من عمر وهذا باطل إنها يروي عن أبيه عن عمر ه. "جامع التحصيل" (ص ـ ۲۹۸).

٢- إسناده ضعيف، منقطع: رواه ابن أبي داود في (ص ـ ٦٠)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ، عَن الْحَسَن.. به. ومبارك هو ابن فضالة، وهو يدلس ويسوي، وقد عنعن.



## عَنْ محمد بن زيد قَالَ:

جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى عُمَرَ ﴿ فَقَالُوا: نَجْمَعُ الْقُرْآنَ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَقْوَامٌ فِي أَلْسِنَتِكُمْ لَخْنُ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُحْدِثُوا فِي الْقُرْآنِ لَخْنًا. فَأْبَى عَلَيْهِمْ(١).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ قَالَ:

لَّا أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَكْتُبَ الْإِمَامَ أَقْعَدَ لَهُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ

=والحسن هو البصري، ولم يسمع من عمر ی.

١- إسناده ضعيف، ومنقطع: رواه ابن شبة (٢/ ٥٠٧)، قال: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عُمَرَ الدِّمَشْقَيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَيَّاش، عَنْ عُمَرَ بْن مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ.. به. إسهاعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. «التقريب» (٤٧٣).

وعمر بن محمد بن زيد القرشي العدوي العمري، ثقة. «التقريب» (٤٩٦٥).

ومحمدبن زيدهو بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، ثقة، من الثالثة. «التقريب» (٥٨٩٢).

فالإسناد ضعيف هنا من وجوه: إسماعيل بن عياش هنا يروى عن غير أهل بلده، وهو مخلط في غير أهل بلده.

ومحمد بن زيد يروي عن جده ابن عمر، وليس عن عمر ـ 🞄 ـ مباشرة.

هذا وقد روى البخاري (٥٠٠٣)، ومسلم (٢٤٦٥) بنحوه، عن قَتَادَةُ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِك ﴿: مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ؟

قَالَ: أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو

فِي اللُّغَةِ فَاكْتُبُوهَا بِلُغَةِ مُضَرَ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى رَجُل مِنْ مُضَرَ»(١).

عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْن مَعْقِل بْن مُعَاوِيَةَ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ:

لَا يُمْلِينَا فِي مَصَاحِفِنَا إلَّا فِتْيَانُ قُرَيْش وَتَقِيفٍ (٢).

عَن ابْن عَبَّاس اللهِ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ صَيْحِهُ:

أَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَأَقْرَؤُنَا أُبَيُّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ كَثِيرًا مَّا يَقُولُ أُبَيٌّ، وَإِنَّهُ يَقُولُ:

١- إسناده ضعيف؛ منقطع: رواه ابن أبي داود (ص ٢٣)، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْن فَضَالَةَ.. به.

إسماعيل بن أبي الحارث: أسد بن شاهين البغدادي، صدوق. «التقريب» (٤٢٤). هوذة بن خليفة بن عبد الله، صدوق. «التقريب» (٧٣٢٧).

وعوف هو عوف بن أبي جميلة الأعراب، ثقة رمى ببدعة، من السادسة. «التقريب» (0110)

وعبد الله بن فضالة الزهراني الليثي، من الأولى، له رؤية. «التقريب» (٣٥٣٢). فالخبر منقطع، والله أعلم.

٢- إسناده ضعيف: رواه ابن شبة (٢/ ٧٠٦)، قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَضْرَ مَيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلِ بْنِ مُعَاوِيَّةَ قال: قال عمر .. فذكره.

وعبد الله بن معقل بن معاوية لم أجد له ترجمة.

أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عِنْ عَالِيَةٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ عَنْ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَنْ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ وَالل

عن ابْنَ عَبَّاس ﴿، قَالَ:

كَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ بَجَالِس عُمَرَ.. (٢).

عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ:

أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ - فَقَالَ:

جِئْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُوفَةِ، وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلًا يُمْلِي الْصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، فَغَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتِي الرَّحْلِ، فَعَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، فَغَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتِي الرَّحْلِ، فَقَالَ: وَمَنْ هُوَ وَيُحَكَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ. فَهَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُسَرَّى عَنْهُ الْغَضَبُ، حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا.

۱- إسناده صحيح: رواه ابن شبة (۲/ ۲ ، ۷)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.. به. رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۱۵۵) من طريق سفيان به.

وسفيان هو الثوري.

وحبيب بن أبي ثابت: قيس بن دينار، ثقة جليل كثير الإرسال والتدليس. «التقريب» (١٠٨٤). لكن إدخاله سعيد بينه وبين ابن عباس يدفع شبهة التدليس هنا، والله أعلم.

٢- صحيح: وراه البخاري (٢٦٤٢).



ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ هُوَ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، وَسَأَحَدُّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْلُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةِ، وَأَنَا مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائمٌ يُصَلِّي فِي الْمُسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَمِعُ قَرَاءَتَهُ، فَلَمَّا كَدْنَا أَنْ نَعْرِفَهُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أَنْزِلَ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْن أُمِّ عَبْدِ ». قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَ يَقُولُ لَهُ: «سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ»، قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: وَالله لَأَغْدُونَ إِلَيْه فَلَأَبَشِّرَنَّهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ لِأُبَشِّرَهُ فَوَجَدْتُ أَبَا بَكْرِ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ، وَلا وَاللهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْر قَطَّ إلَّا سَبَقَنِي إلَيْهِ (١).

١- إسناده صحيح: رواه أحمد (١٧٥) من طريقين، قال: حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةً.. فذكره.

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات، رجال الصحيح.

وقال أيضا: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ قَيْس بْن مَرْوَانَ به. وهو أيضا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

والأعمش هو سليان بن مهران، وخيثمة هو ابنُ عبد الرحمن بن أبي سبرة، وعلقمة هو بن قيس النخعي، وكلهم ثقات.

وقيس هو \_ كما قالِ ابن سعد \_: قَيْشِ بْنُ مَرْوَانَ الْجُعْفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ خَيْثَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَى قَيْشُ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ:

يَا أَمِيرَ الْلُؤْمِنِينَ إِنِّي تَرَكْتُ رَجُلًا يُمْلِي الْصَاحِفَ. قَالَ: وَكَانَ قَيْسٌ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى=



#### \* تجديد عمر الله للمسجد الحرام والمسجد النبوي والتوسعة فيهما:

#### \* أما المسجد الحرام فرممه ووسع فيه:

قال الطبرى:

=الْجُزيرَة أَيَّامَ عَلِيٌّ وَكَانَ شَريفًا كَرِيمًا عَلَى مُعَاوِيَةَ. «الطبقات الكبرى» (٦/ ١٤٦).

ورواه النسائي في «الكبري» (٠٠ ٨٢٠)، من طريق الأعْمَش، عَنْ إِبْرَاهيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَخَيْثَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ.. فذكره مختصر ا.

ورواه أبو يعلى الموصلي (١٩٤) من طريق الأعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: وَالْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ قَيْس بْن مَرْوَانَ.. فذكره.

ورواه أيضا (١٩٣) مقتصرا على القدر المرفوع منه، من طريق الْأُعْمَش، عَنْ خَيْتَمَةَ، عَنْ قَيْس بْن مَرْوَانَ، عَنْ عُمَرَ.

ورواه ابن خُزيمة في صحيح (١١٥٦) من طريق الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ به، بنحو أطول من سياق أحمد.

ومن هذا الطريق أيضا، وراه الطبراني في «الكبير» (٨٤٢٠)، والحاكم (٢٨٩٣).

قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.

وقال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بإِسْنَادَيْن، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيح غَيْرَ قَيْس بْن مَرْوَانَ، وَهُوَ ثُقَةٌ. «مجمع الزوَائِد» (١٥٥٥١، ١٥٥٥٢).

وقد روى مسلم (٢٤٦٤) عَنْ مَسْرُ وق، قَالَ:

كُنَّا عنْدَ عَبْد الله بْنِ عَمْرِ و فَذَكَرْنَا حَديثًا، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود، فَقَالَ: إنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أَحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءً سَمعْتُهُ منْ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُهُ، سَمعْتُهُ يَقُولُ:

« اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَر: مِن ابْن أُمِّ عَبْدٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَمِنْ أَيِّ بْن كَعْب، وَمِنْ سَالَم، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَمِنْ مُعَاذِ بَن جَبَل».



وفي هذه السنة \_ أعني سنة سبع عشرة \_ اعْتَمَرَ عُمَرُ، وَبَنَى الْمُسْجِدَ الْخَرَامَ \_ فِيهَا زَعَمَ الْوَاقِدِيُّ \_ وَوَسَّعَ فِيهِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَهَدَمَ عَلَى أَقْوَام أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا، وَوَضَعَ أَثْمَانَ دُورِهِمْ فِي بَيْتِ الْلَالِ حَتَّى أَخَذُوهَا.

قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ رَجَبَ، وَخَلَّفَ عَلَى الْلَدِينَةِ زَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَفِي عُمْرَتِهِ هَذِهِ أَمَرَ بِتَجْدِيدِ أَنْصَابِ الْخَرَم، فَأَمَرَ بِذَلِكَ خَوْرَمَةَ بْنَ نَوْفَل، وَالأَزْهَرَ بْنَ عَبْدِ عَوْفٍ، وَحُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى، وَسَعِيدَ بْنَ يَرْبُوعِ (١).

وقال الطبرى أيضا:

وَزَعَمَ \_ الواقدي \_ أَنَّ عُمَرَ اللهِ حَوَّلَ الْمُقَامَ في هَذه السَّنَة \_ يعني ثمان عشرة في ذِي الْحِجَّةِ إِلَى مَوْضِعِهِ الْيَوْمَ، وَكَانَ مُلْصَقًا بِالْبَيْتِ قَبْلَ ذَلِكَ (٢).

عن كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ

قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةً، فَمَرَّ بِالطَّرِيقِ فَكَلَّمَهُ أَهْلُ الْمِيَاهِ أَنْ يَبْتَنُوا مَنَازِلَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ \_ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِنَاءٌ \_ فَأَذِنَ

۱ - الطبري (٤/ ٦٨ \_ ٢٩).

٢- الطبري (٤/ ١٠١).



لَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ ابْنَ السَّبيلِ أَحَقُّ بِالظِّلِّ وَالْمَاءِ(١).

# \* وكذلك المسجد النبوي رممه ووسع بناءه أيضا: عن عَبْد الله بْن عُمَر:

أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمُ مَبْنِيًّا بِاللَّبِن، وَسَقْفُهُ الجَريدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْل، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرِ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ: وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِلَي بِاللَّبِن وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً(١)، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمُنْقُوشَةِ، وَالقَصَّةِ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري معلقا عن الواقدي ـ وهو متروك مع سعة علمه ـ قال: حدثني كثير فذكره.

ومع انقطاعه فإن كثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني، ضعيف، أفرط من نسبه إلى الكذب. «التقريب» (٥٦١٧).

٢- فائدة: قال ابن كثير: زَادَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ مُتَأَوِّلًا قَوْلَهُ ﴿: «مَنْ بَنَى لللهُ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاة بَنَى الله لَه بَيْتًا في الْجَنَّة ». وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ الْمُوْجُودُونَ عَلَى ذَلكَ، وَلَمْ يُغَيِّرُوهُ بَغْدَهُ، فَيُسْتَدَلُّ بِذَلكَ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ أَنَّ حُكْمَ الزِّيادَة حُكْمُ الْمَزيد، فَتَدْخُلُ الزِّيَادَةُ فِي حُكْم سَائِر الْمُسْجِدَ مِنْ تَضْعَيفِ الصَّلَاة فيه، وَشَدِّ الرِّحال إِلَيْه، وَقَدْ زِيدَ فِي زَمَانِ الْوَلِيد بِّن عَبْدِ الْمُلكِ بَانِي جَامِع دِمَشْقَ، زَادَهُ لَهُ بِأَمْرِه عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزيزَ حينَ كَانَ نَائِبَهُ عَلَى الْلَدينَة، وَأَدْخَلَ الْخُجْرَةَ النَّبُويَّةَ فيه، كَمَا سَيأْتي بَيانُهُ في وَقْتِه، ثُمَّ زَيدَ زِيادَةً كَثِيرَةً فِيهَا بَعْدُ، وَزِيدَ مِنْ جِهَةِ الْقَبْلَة، حَتَّى صَارَتِ الرَّوْضَةُ وَالْنُبَرُ بَعْدَ الصُّفُوف الْلَقَدَّمَة، كَمَا هُوَ الْلُشَاهِدُ الْيَوْمَ. «البداية والنهاية» (٤/ ٥٣٤).



وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ (١)(٢).

\* عمر الله أول من دعا الناس للاجتماع على قارئ واحد في صلاة التراويح(3):

وعَن ابْن عُمَرَ، قَالَ:

أُوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، جَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْن كَعْب (٤).

عَنْ عَبْدِ الرَّهُمَن بْن عَبْدِ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

١- هُوَ ضرب من الْخشب يُؤْتى بِهِ من الْهِنْد والواحدة ساجة وَيجمع على سيجان. «فتح الياري» (١/ ١٣٦).

٢- صحيح: رواه البخاري (٤٤٦)، وأبو داود (٥١١)، وقال: الْقَصَّةُ: الْجِصُّ.

٣- ذكر الطبري عن الواقدي أن ذلك كان سنة أربع عشرة، وأنه أقامها بالمسجد النبوي، وأنه كتب إلى الأمصار بذلك. انظر الطبري (٣/ ٥٩٠).

٤- حسن، وله شواهد: رواه ابن أبي شيبة (٣٥٨٢٤)، قال: حَدَّثَنَا مَالكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافع، عَن ابْن عُمَرَ به.

ومالك هو ابن إسماعيل بن درهم، و يقال ابن زياد بن درهم النهدي مولاهم، أبو غسان الكو في، ثقة متقن. «التقريب» (٦٤٢٤).

مسعود بن سعد الجعفي، أبو سعد و يقال أبو سعيد، الكوفي، ثقة. «التقريب» (1771).

> وأبو إسحاق هو السبيعي، ونافع هو مولى ابن عمر. وروى نحو هذا المعنى من طرق عن عمر 🐞.



خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المُسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ " ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْب، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُريدُ آخِرَ اللَّيْل وَكَانَ النَّاسُ يَقُو مُونَ أُوَّلَهُ(١).

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ:

خَرَجَ عُمَرُ ﴿ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ أَوْزَاعًا فَقَالَ: «لَوْ جَمَعْنَا هَؤُ لَاءِ عَلَى قَارِئُ وَاحِدِكَانَ خَيْرًا، ثُمَّ جَمَعَهُمْ عَلَى أُبِيِّبْنِ كَعْبِ، وَقَالَ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، يُريدُ آخِرَ اللَّيْلِ »(٢).

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:

دَعَا عُمَرُ ﷺ ثَلَاثَةً مِنَ الْقُرَّاءِ فَاسْتَقْرَأَهُمْ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قَرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ خَمْسًا وَعِشْرينَ،

۱- صحيح: رواه البخاري (۲۰۱۰).

٢- إسناده ضعيف، منقطع: رواه ابن شبة (٢/ ٧١٥)، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ.. به. وعروة بن الزبير روايته عن عمر مرسلة. انظر: «تحفة التحصيل» (ص-٢٢٦).



وَأَمَرَ أَبْطَأَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ "(١).

## \* وضع عمر الله التأريخ الهجري:

وفي سنة ست عشرة كُتِبَ التَّأْرِيخُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ(٢). عن ابن المسيب، قال:

أول من كتب التأريخ عمر، لسنتين ونصف من خلافته، فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة على بْن أبي طالب(٣).

> ١- إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (٧٦٧٢) مختصر ا، قال: حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ابن شبة (٢/ ٧١٥)، قال: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ و قَالَ: حَدَّثَنَا زَائدَةُ.

كلاهما، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل، عَنْ أَبِي غُثْمَانَ.. به.

ومن طريق معاويةً به رواه البيهقي َ في «الكبرى» (٢/ ٢٠٠)، ثم قال: وَكَذَلكَ رَوَاهُ

وإسناده صحيح، رِّجاله ثقات، غير عاصم، وسبق الكلام عليه.

٢- ابن سعد (٣/ ٢٨٠) من قوله، وحكاه الطبري (٤/ ٣٨) قولا للواقدي، وابن عساكر (١/ ٤٦) بسنده من قول الواقدي أيضا.

ورواه ابن عساكر (١/ ٤٦) بإسناده عن عبد الرحمن بن المغيرة قال:

كتب عمر التاريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة من الهجرة بمشورة على بن أبي طالب، وكان عمر بن الخطاب استشار في التاريخ، فقال قائل: من النبوة، وقال قائل: من الهجرة، وقال قائل: من الوفاة.

٣- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٣٨) معلقا عن الواقدي قال: حدثني ابن أبي سبرة، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْد الله بْنِ أَبِي رافع، عن ابن المسيب فذكره.

ومن طريقُ الواقدي: ُ ابنَ كثير في «مسند الفاروق» (١/ ٢٩٢)، وابن عساكر ((1/3)

وفيه الواقدي، وابن أبي سبرة، وهو محمد بن عبدالله بن أبي سبرة، أبو بكر المدني، شيخ للواقدي معروف بكنيته، قال أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث. «ميزان الاعتدال» (٣/ ٥٩٦).

## عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ، قَالَ:

مَاعَدُّوامِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ فِي وَلاَمِنْ وَفَاتِهِ، مَاعَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ اللَّهِ ينَةَ (١).

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:

جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ، فَسَأَهُمْ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ نَكْتُبُ؟ فَقَالَ عَلِيُّ: مِنْ يَوْمٍ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيُّ وَتَرَكَ أَرْضَ الشِّرْكِ، فَفَعَلَهُ عُمَرُ (٢).

١- صحيح: رواه البخاري (٣٩٣٤).

٢- حسن لشواهده: رواه ابن شبة «تاريخ المدينة» (٢/ ٧٥٨)، قال: حدثنا هارون بن معروف، ومن طريق هارون بن معروف رواه ابن عساكر (١/ ٤٣)، ورواه خليفة ابن خياط «تاريخ خليفة بن خياط» (ص ـ ٥١)، قال: أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، والبخاري «التاريخ الأوسط» (١/ ٥١) و»التاريخ الكبير» (١/ ٩)، قال: حَدَّثناً عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله هَابِ الْحَجَبِيُّ، ومن طريق البخاري رواه ابن عساكر (١/ ٤٤)، ورواه الطبري (١/ ٣٩١)، قال: حَدَّثنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله قال: حدثنا نعيم بن حَمَّاد، ومن طريق نعيم أيضا رواه الحاكم (٢٨٧٤).

كلهم قالوا: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِّ بْنِ أَبِي رَافِع به، وألفاظهم متقاربة.

وهارون بن معروف هو المروزي، أبو علي الخزاز الضرير، ثقة. «التقريب» (٧٢٤٢). وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، أبو محمد البصري، ثقة. «التقريب» (٤٤٤٩). وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم هو ابن أعين بن ليث المصري، أبو القاسم، ثقة. «التقريب» (٣٤١٥).

ونعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي، أبو عبدالله المروزي الفارض الأعور، صدوق يخطئ كثيرا. «التقريب» (٧١٦٦).



عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:

كَانَ التَّأْرِيخُ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَدِمَ فِيهَا رَسُولُ الله ﷺ الْمُدِينَةَ، وَفِيهَا وُلِدَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّ بَيْر (١).

= والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. «التقريب» (٢١١٩). عُثمان بْن عُبَيد الله بْن أبي رافع، مَولَى سَعيد بن العاص، المُدينيُّ. «التاريخ الكبير» (٦/ ۲۳۲). وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ۱۹۰).

وسعيد بن المسيب هو ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أبو محمد المدني، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. «التقريب» (٢٣٩٦). فهو وإن لم يدرك ذلك إلا أن مراسيله، مقبولة، والله أعلم. قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وقال الذهبي في تعليقه:

١- حسن لشواهده: رواه البخاري في «التاريخ الأوسط» (١٦/١)، و»التاريخ الكبير» (١/٩)، قال: حَدثنِي سعيد بِن أبي مَرْيَم قَالَ أَنبأَنَا يَعْقُوب بن إِسْحَاق بْن أَبي عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فذكره. ومن طريق ابن أبي مريم أيضا: الطبري (٢/ ٣٨٩)، والطبراني في «الكبير» (١١١٨٢)، والحاكم (٢٨٦)، وابن عساكر (١/ ٣٨، ٢٩/ ٢٨٩)، ورواه الطبري أيضا (٢/ ٣٩٠، ٤/ ٣٩) قال: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عبد الحكم، قال: حدثنا يعقوب بن إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ.

وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المعروف بابن أبي مريم، الجمحي، أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه. «التقريب» (٢٢٨٦).

ويعقوب ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٤٠١)، وقال: روى عَنْهُ سَعيد =

عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ:

إِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ مَا نَعْرِفُ تَأْرِيخَهَا، فَأَرِّخْ.

فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ عَلَا اللهِ عَلْمُ عَلَا اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَا عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلْ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُرِّخْ لِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ ١٠٠٠.

فَقَالَ عُمَرُ: أُؤَرِّخُ لِهَاجِر رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ مُهَاجِرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْقٌ

= ابْن أَبِي مريم وعبد العزيز بْن عمران عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ عَنِ ابْن عَبَّاس فِي التاريخ.

وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق لا بأس به. «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٠٣). وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ٢٨٥).

ومحمد بن مسلم، صدوق يخطئ من حفظه. «التقريب» (٦٢٩٣).

وعمرو بن دينار هو عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحي، ثقة ثبت. «التقريب» (٥٠٢٤).

قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شُرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُغَرِّجَاهُ. وقال الذهبي في تعليقه: على شرط مسلم.

وقد ذكره الهيثمي، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يعقوب بن عباد المكي، ولم أر من ذكره. «مجمع الزوائد» (١/ ١٩٦).

قلت: صوابه ابن أبي عباد، وقد ذكره البخاري كما سبق.



بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل، فَأَرَّخَ (١).

وَكَانَ عَامِلَ عُمَرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ عَلَى مَكَّةَ عَتَّابُ بْنُ أُسَيْد، وَعَلَى الطَّائف عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَعَلَى اليمن يعلى ابن أُمَيَّةَ، وَعَلَى الْيَهَامَةِ وَالْبَحْرَيْن الْعَلاءُ بْنُ الْخَضْرَمِيِّ، وعلى عمان حذيفة بن محصن، وعلى الشام كُلِّهَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعَلَى الْكُوفَةِ سعد بن أبي وقاص، وعلى قضائها أبو قُرَّةَ، وَعَلَى الْبَصْرَةِ وَأَرْضِهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَعَلَى حَرْبِ الْمُوْصِل ربْعِيُّ بْنُ الأَفْكَلِ، وَعَلَى الْخَرَاجِ بِهَا عَرْفَجَةُ بْنُ هَرْتُمَةَ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَفِي قَوْلِ آخَرينَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ على الحرب والخراج \_ وقيل ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَ إِلَى عَبْدِ الله بن المعتم - وعلى الجزيرة عياض بن عمرو الأشعري(٢).

١ - إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٣٩٥٢)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الأَسَديّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، عَنْ مُجَالد، عَن الشَّعْبِيِّ به.

ومن طريقه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠/ ٢٣٠).

ومن طريق حبان رواه الطبري (٢/ ٣٨٨)، وابن عساكر (١/ ٤٢).

وفي إسناده مجالد وهو ابن سعيد الهمداني الكوفي، وهو ضعيف، قال ابن حجر: ليس بالقوى و قد تغير في آخر عمره. «التقريب» (٦٤٧٨).

وحبان هو ابن علي العنزي، قال الحافظ عنه: ضعيف، و كان له فقه و فضل. «التقريب» (1111)

والخبر منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمر.

وأمر تأريخ عمر 🧠 مشهور.

٢- الطبري (٤/ ٣٩).

## \* عمر شه يجلد في الخمر:

عن سيف، عن الربيع وأبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة، قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر:

إن نفرامن المسلمين أصابو االشراب، منهم ضرار، وأبو جندل، فسألناهم فتأولوا، وقالوا: خيّرنا فاخترنا، قال: ﴿فَهَلَ أَنَّكُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]، ولم يعزم علينا.

فكتب إليه عمر: فذلك بيننا وبينهم، ﴿فَهَلَ أَنْكُم مُننَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]؛ يعني فانتهوا، وجمع الناس، فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة، ويضمنوا الفسق من تأول عليها بمثل هذا، فإن أبي قتل.

فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسألهم على رءوس الناس، فقالوا: حرام، فجلدهم ثمانين ثمانين، وحد القوم، وندموا على لجاجتهم، وقال: ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث، فحدثت الرمادة (١).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩٦ ـ ٩٧)، قال: كتب إلي السَّرِي يقول: حَدَّثَنَا شعيب، عن سيف به.

ومن طريق السرى رواه ابن عساكر (٢٤/ ٣٩٠)، وسبق الكلام على إسناده.



وعن الشعبي بمثله(١).

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:

لَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ كِتَابُ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي ضَرَارِ وَأَبِي جَنْدَلِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فِي ذَلِكَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَيَسْأَلُهُمْ:

أَحَرَامٌ الْخَمْرُ أَمْ حَلالٌ؟ فَإِنْ قَالُوا: حرام، فاجلدوهم ثَمَانينَ جَلْدَةً، وَاسْتَتِبْهُمْ، وَإِنْ قَالُوا: حَلالٌ، فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ.

فَدَعَا بِهِمْ فَسَأَلُهُمْ، فَقَالُوا: بَلْ حَرَامٌ، فَجَلَدَهُمْ، فَاسْتَحْيُوا فَلَزمُوا الْنُيُوتَ وَوَسْوَسَ أَبُو جَنْدَلِ، فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ: إِنَّ أَبَا جَنْدَلِ قَدْ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩٧)، قال: كتب إلي السَّريّ، عن شعيب، عن سيف، عن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي.

وبنفس السياق رواه ابن عساكر (٢٤/ ٣٩٠).

وعبد الله بن شبرمة هو ابن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار الضبي، أبو شبرمة الكوفي القاضي، ثقة فقه. «التقريب» (٣٣٨٠).

ومع ضعف إسناده، فالخبر منقطع أيضا.

ورواه ابن عساكر من طريق سيف بعد الأثر السابق إلحاقا بإسناده، قال: قال ونا سيف عن محمد بن عبيد الله عن الحكم بن عتيبة قال:

لما كتب أبو عبيدة في أبي جندل وضرار بن الأزور، جمع عمر الناس فاستشارهم في ذلك الحدث، فأجمعوا أيحدوا في شرب الخمر والسكر من الأشربة حد القاذف، وإن مات في حد من هذا الحد فعلى بيت المال ديته؛ لأنه شيئ رأوه هم.

تنبيه: لفظة «رأوه هم» تصحفت في المطبوع من «كنز العمال» (٥/ ٤٧٧) إلى «رواه سيف»، وذلك لأن في «تاريخ دمشق» بعد هذا الخبر قال: قال سيف. فتصحفت في المطبوع من «كنز العمال».

وَسْوَسَ، إِلا أَنْ يَأْتِيَهُ اللهُ عَلَى يَدَيْكَ بِفَرَجٍ، فَاكْتُبْ إِلَيْهِ وَذَكِّرْهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَذَكَّرَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

مِنْ عُمَرَ إِلَى أَبِي جَنْدَلِ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، فَتُبْ وَارْفَعْ رَأْسَكَ، وَابْرُزْ وَلا تَقْنَطْ، فَإِنَّ الله عَلَىٰ يَغْفِرُ يَعْمَةِ اللهَ إِنَّ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهَ يَغْفِرُ يَعْمَةِ اللهَ عَلَىٰ اللهَ يَعْفِرُ يَعْمَادِى اللّهِ عَلَىٰ اللهَ يَعْفِرُ الرّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، فَلَمَّا قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَة اللهُ وَكُتَبَ إِلَى الآخِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، فَلَمَّا قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَة تَطَلَّقَ وَأُسْفِرَ عَنْهُ، وَكَتَبَ إِلَى الآخِرِينَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَبَرَزُوا، وَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ، وَمَنِ اسْتَوْجَبَ التغيير فغيروا عليه، ولا تعيروا أحدا فيفشو فيكُمُ الْبَلاءُ (١).

#### \* فرض العطاء وعمل الديوان:

وفي هذه السنة فرض عمر للمسلمين الفروض، ودون الدواوين، وأعطى العطايا على السابقة.

أعطى صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو في أهل الفتح أقل ما أخذ من قبلهم، فامتنعوا من أخذه، وقالوا:

لا نعترف أن يكون أحد أكرم منا، فقال: إني إنها أعطيتكم على السابقة

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٩٧)، قال: كتب إلي السَّرِيّ، عَنْ شعيب، عن سيف، عن عبيد الله بن عُمَرَ، عَنْ نَافع فذكره.



في الإسلام، لا على الأحساب، قالوا: فنعم إذا، وأخذوا، وخرج الحارث وسهيل بأهليهما نحو الشام، فلم يزالا مجاهدين حتى أصيبا في بعض تلك الدروب، وقيل: ماتا في طاعون عمواس.

ولما أراد عمر وضع الديوان، قال له على وعبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك، قال: لا، بل أبدأ بعم رسول الله على، ثم الأقرب فالأقرب، ففرض للعباس وبدأ به، ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف، ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف، ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الرده ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، في ذلك من شهد الفتح وقاتل عن أبي بكر، ومن ولي الأيام قبل القادسية، كل هؤلاء ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين ألفين، وفرض الأهل البلاء البارع منهم ألفين وخمسائة، ألفين وخمسائة، فقيل له: لو ألحقت أهل القادسية بأهل الأيام! فقال: لم أكن لألحقهم بدرجة من لم يدركوا، وقيل له: قد سوّيت من بعدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه، فقال: من قربت داره أحق بالزيادة، لأنهم كانوا ردءا للحوق وشجى للعدو، فهلا قال المهاجرون مثل قولكم حين سوينا بين السابقين منهم والأنصار! فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم،



وهاجر إليهم المهاجرون من بعد، وفرض لمن بعد القادسية والبرموك ألفا ألفا، ثم فرض للروادف: المثنى خمسائة خمسائة، ثم للروادف الثليث بعدهم، ثلاثائة ثلاثائة، سوى كل طبقة في العطاء، قويهم وضعيفهم، عربهم وعجمهم، وفرض للروادف الربيع على مائتين وخمسين، وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر والعباد على مائتين، وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها: الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان، وكان فرض للعباس خمسة وعشرين ألفا \_ وقيل اثني عشر ألفا \_ وأعطى نساء النبي ﷺ عشرة آلاف عشرة آلاف، إلا من جرى عليها الملك، فقال نسوة رسول الله ﷺ: ما كان رسول الله ﷺ يفضَّلنا عليهن في القسمة، فسوِّ بيننا، ففعل، وفضَّل عائشة بألفين لمحبه رسول الله ﷺ إياها فلم تأخذ، وجعل نساء أهل بدر في خمسائة خمسائة، ونساء من بعدهم الى الحديبية على أربعائة أربعائة، ونساء من بعد ذلك الى الأيام ثلاثائة ثلاثائة، ونساء أهل القادسية مائتين مائتين، ثم سوى بين النساء بعد ذلك، وجعل الصبيان سواء على مائة مائة، ثم جمع ستين مسكينا، وأطعمهم الخبز، فأحصوا ما أكلوا، فوجدوه يخرج من جريبتين، ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين في الشهر.

وقال عمر قبل موته: لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف، وألفا يجعلها الرجل في أهله، وألفا يزدوها معه، وألفا يتجهز بها،



ألفا يترفق بها، فهات قبل أن يفعل (١).

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:

قال عمر:

إني مجند المسلمين على الأعطية ومدونهم ومتحر الحق. فقال عبد الرحمن وعثمان وعلى ـ رضى الله عنهم ـ: ابدأ بنفسك. فقال: لا، بل أبدء بعم رسول الله ﷺ، ثم الأقرب منهم برسول الله ﷺ ففرض للعباس فبدأ به، ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف، ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف، ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر رضي عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، ودخل في ذلك من شهد الفتح، ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام أصحاب اليرموك ألفين ألفين، وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسهائة، فقيل له: لو الحقت أهل القادسية بأهل الأيام فقال: لم أكن لألحقهم بدرجة من لم يدركوا إلَّاها الله إذا. وقيل له: لو سوَّيْتهم على بعد دارهم بمن قربت

١- لم أقف على إسناد له: ذكره الطبري (٣/ ٦١٣ ـ ٦١٥) واللفظ له، وابن الجوزي في «المنتظم» (٤/ ١٩٥) كلاهما بغير إسناد، وله شو اهد تأتي، مع اختلاف في ألفاظها. وذكر ابن كثير نحوه عن سيف بن عمر بإسناده، وسيأتي.

وانظر أيضا: «الكامل في التاريخ» (٢/ ٣٣١)، «محض الصواب» (٢/ ٤٩٧)، «تاريخ الخلفاء الراشدين» (ص \_ ٢٤١).



داره، فقال: هم كانوا أحق بالزيادة؛ لأنهم كانوا ردء الهتوف وشجى العدو، وأيم الله ماسويتهم حتى استطبتهم، وللروادف الذين ردفوا بعد افتتاح القادسية واليرموك ألفا ألفا، ثم الروادف الثنيا خمسائة خمسائة، ثم الروادف الثلث بعدهم ثلثائة ثلثائة، سوى كل طبقة في العطاء؛ ليس بينهم تفاضل؛ قويهم وضعيفهم، عربيّهم وأعجمهم في طبقاتهم سواء حتى إذا حوى أهل الأمصار ما حووا من سباياهم، وردفت الربع من الروادف فرض لهم على خمسين ومائتين، وكان آخر من فرض له عمر أهل هجر على مائتين، ومات عمر على ذلك، وأدخل عمر في أهل بدر أربعة من غيرهم الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان.

وقال سيف: أيضا عن زهرة ومحمد عن أبي سلمة ومحمد وطلحة والمهلب بإسنادهم وعمرو عن الشعبي والمستنير عن إبراهيم:

وجعل نساء أهل بدر على خمسائة خمسائة ونساء من بعد بدر إلى الحديبة على أربعهائة أربعهائة، ونساء من بعد ذلك إلى الأيام ثلثهائة، ثم نساء أهل القادسية على مائة مائة، ثم سوى بين النساء بعد ذلك جعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم سواء على مائة مائة، وفرض لأزواج ـ النبي ﷺ ـ عشرة آلاف إلى من جرى عليه الملك، وفضّل عائشة بألفين، فأبت، فقال: بفضل



منز لتك عند رسول الله ﷺ فإذا أجدت فشأنك(١).

عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:

لَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخِلاَفَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ.

قَالَ جَابِرٌ: فَعَرَّ فَنِي عَلَى أَصْحَابِي (٢).

۱- إسناده ضعيف: ذكره ابن كثير «مسند الفاروق» معلقا عن سيف، قال:

قال سيف بن عمر التميمي: عن محمد وطلحة والمهلب بإسنادهم، وسعيد بن المرزبان عن محمد بن حذيفة بن اليهان، وزهرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به.

قال ابن كثير: هذا إسناد غريب، ولكن في سياقه فوائد كثيرة، ويشهد له بالصحة ما تقدمه، وما يأتي بعده، والله أعلم. «مسند الفاروق» (٢/ ٤٧٦).

٢- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٢٦٧٢٢)، قال: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعيد بْن يَزيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِر به.

ومن طريق غسان رواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (٤٦٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا غسان به، وفي «العلل ومعرفة الرجال» (١٩٨٠) رواه عن أبيه، قال: حَدَّثَني أَبي قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ به.

وغسان بن مضر الأزدى النمري، أبو مضر البصري، ثقة. «التقريب» (٥٣٦٠).

سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي، ويقال الطاحي، أبو مسلمة البصري القصير، طبقة تلى الوسطى من التابعين، ثقة. «التقريب» (٢٤١٩).

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، العوقي، البصري، ثقة. «التقريب»=



عَنْ نَاشرَةَ بْنِ سُمَيِّ الْيَزَنيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ فِي يَوْمِ الْجَابِيَةِ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ:

إِنَّ الله عَلَىٰ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَال، وَقَاسِمَهُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلِ اللهُ يَقْسِمُهُ، وَأَنَا بَادِئٌ بِأَهْلِ النَّبِيِّ ، ثُمَّ أَشْرَفِهم، فَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَشْرَةَ آلَافٍ إِلَّا جُوَيْرِيَةَ، وَصَفِيَّةَ، ومَيْمُونَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْ كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَا، فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي بَادِئُ بأَصْحَابِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ، فَإِنَّا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا، وَعُدْوَانًا، ثُمَّ أَشْرَفِهمْ فَفَرَضَ لِأَصْحَابِ بَدْر مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلَافِ، وَلِنْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلَافِ، وَلِلنْ شَهِدَ أُحُدًا ثَلَاثَةَ آلَافِ، قَالَ: وَمَنْ أَسْرَعَ فِي الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ، وَمَنْ أَبْطَأَ فِي الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ، فَلَا يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ، وَإِنّي

<sup>= (</sup> ٦٨٩٠)، وروايته عن جابر في مسلم والسنن.

وجابر هو ابن عبد الله \_ الله \_ الله \_

ورواه من طريق غسان: البيهقي في السنن (٦/ ٣٦٠) به، ورواه أيضًا (٨/ ٨٠١) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن غسان به، بلفظ: أول من دون الدواوين وعرف العرفاء عمربن الخطاب رضي الله عنه...

وله شاهد رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٠٣٦) قال: عن معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال لما أتى عمر بكنوز كسرى .. فذكره وذكر فيه تدوين الدواوين، والفروض، سيأتي إن شاء الله.

والخبر له شواهد كثيرة، خاصة في الفروض، ذكرت في غير كتاب.



أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ منْ خَالد بْنِ الْوَليد، إنِّي أَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَ هَذَا الْمَالَ عَلَى ضَعَفَة الْمُهَاجِرِينَ، فَأَعْطَاهُ ذَا الْبَأْسِ، وَذَا الشَّرَف، وَذَا اللَّسَانَة، فَنَزَعْتُهُ، وَأَمَّرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: وَاللَّهِ مَا أَعْذَرْتَ يَا عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ، لَقَدْ نَزَعْتَ عَاملًا اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ الله عِنْ، وَغَمَدْتَ سَيْفًا سَلَّهُ رَسُولُ الله عِنْ ، وَوَضَعْتَ لَوَاءً نَصَبَهُ رَسُولُ الله عِنْ ، وَلَقَدْ قَطَعْتَ الرَّحِمَ، وَحَسَدتَ ابْنَ الْعَمِّ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّكَ قَريبُ الْقَرَابَةِ، حَدِيثُ السِّنِّ، مُغْضَبُ مِنْ ابْن عَمِّكَ (١).

١- إسِّناده صحيح: رواه أحمد (٢٥/ ٢٤٥) بهذا السياقِ، قال: عَلَيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله يَعْني ابْنَ مُبَارَك، قَالَ: أُخْبَرَنَا سَعيدُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو شُجَاعَ، قَالَ: سَمعْتُ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَا أَخُضْرَ مِيَّ يُحَدُّثُ، عَنْ عَلَيِّ بْن رَبّاح، عَنْ نَاشرَةَ بْن سُمَيِّ الْيَزَنِيِّ فذكرهُ، ورجاله تَقات. عَلَى بن إسحاق السلمي مو لأهمَ، أبو الحسن المروزي الداركاني، ثقَّة. «التقريب» (٤٦٨٧). وعبد الله بن المبارك هو ابن واضح الحنظلي، ثقة ثبت فقيه عالم. «التقريب» (٣٥٧٠). وسعيد بن يزيد هو الحميري القتباني، أبو شجاع المصري الإسكندراني، ثقة عابد. «التقريب» (۲٤۲۲).

والحارثبن يزيدالحضر مي، أبو عبدالكريم المصري، ثقة ثبت عابد. «التقريب» (١٠٥٧). وعلى بن رباح هو ابن قصير اللخمي، ثقة. «التقريب» (٤٧٣٢).

وناشرة بن سمى اليزني، المصري، ثقة، من كبار التابعين. «التقريب» (٧٠٦٦). قال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات. «مجمع الزوائد» (٦/٣).

ومن طريق ابن المبارك بنحو هذا السياق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦١/ ٢٨٢). ورواه النسائي في «الكبرى» (٨٢٢٥)، والدو لابي «الكني» (٢٧١، ٢٧٢)، والطبراني في «الكبير» (٧٦١)، كلهم من طريق ابن المبارك به مختصر ا، مقتصر ا على ذكر الكلام على خالد.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٧٦٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤٧٣٩)، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد، بنحوه مختصر ا أيضا.



### عن أبي إسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَب بْن سَعْدٍ:

أَنَّ عُمَرَ اللَّهِ فَرَضَ لأَهْل بَدْر وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ سِتَّةَ آلافِ سِتَّةَ آلافِ، وَفَرَضَ لأَزْوَاجِ رَسُولِ الله \_ صلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ \_، فَفَضَّلَ عَلَيْهِنَّ عَائِشَةً، فَفَرَضَ لَهَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَلِسَائِرهِنَّ فِي عَشْرَةِ آلافِ غَيْرَ جُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ، فَرَضَ لَهُمَا فِي سِتَّةِ آلافِ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ أَسْهَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَأَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ، وَأُمِّ عَبْدٍ أُمِّ ابن مسعود ألفا أَلْفًا(١). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا رَآنِي سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا قَدِمْتَ بِهِ؟ قُلْتُ: قَدِمْتُ بِخَمْسِائَةِ أَلْفِ،

١- إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٨٦٦)، قال: حَدَّثَنَا وَكيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق فذكره بنحوه، ولم يذكر أهل بدر، قال: عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، فَرَضَ في سِتَّةِ آلَافِ سِتَّةَ آلَاف، وَفَرَضَ لأُمَّهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ في عَشْرَة آلَافِ عَشْرَةَ آلَافٍ، فَفَضَّلَ عَائِشَةَ بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ النَّبِيِّ ، إِيَّاهَا إِلَّا السَّبِيَّتَيْن صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيِّ وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَرَضَ لَهَا سِتَّةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِنِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ في أَنْفَ أَنْفًا مِنْهُمْ أُمُّ عَبْد». ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٠٤) واللفظ له، قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَب بْن سَعْد فذكره، ومن طريق ابن سعد ابن الجوزي في «المنتظم» (٤/ ١٩٦). ورواه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص\_٧٣٧) من طريق أبي إسحاق، قال: حدثنا الحسين بن الأسود. قال: حدثنا وكيع عن سُفْيَان عن أبي إسْحَاق به. وهو صحيح إلى مصعب، ولكنه منقطع.



قَالَ: أَتَدْرِي مَا تَقُولُ؟ قَالَ قُلْتُ: قَدِمْتُ بِخَمْسِهائَةِ أَلْفِ قَالَ: «مَاذَا تَقُولُ؟ » قَالَ: قُلْتُ: مائَةَ أَلْف مائَةَ أَلْف مائَةَ أَلْف مائَةَ أَلْف مائَةَ أَلْف مائَةَ أَلْف عَدَدْتُ خَمْسًا، قَالَ: إِنَّكَ نَاعِسُ، ارْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ ثُمَّ اغْدُ عَلَيَّ» قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا جِئْتُ بِهِ؟ قُلْتُ: بِخَمْسِهائَةِ أَلْفِ، قَالَ: «طَيِّبٌ»، قُلْتُ: طَيِّب، لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثيرٌ فَإِنْ شَئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا، وَإِنْ شَنْتُمْ أَنْ نَكيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا، فَقَالَ رَجُلّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوَانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي خَمْسَةِ آلَافِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَلِلْأَنْصَارِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ، ﴿ فِي اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا (١).

١- إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٨٦٤)، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فذكره.

ومن طريق ابن أبي شيبة البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٥٦٩).

ومن طريق يزيد بن هارون رواه ابن سعد (٣/ ٣٠٠)، وابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (٤٥)، وابن الجوزي في «المنتظم» (٤/ ١٩٥).

ومن طريق محمد بن عمر ورواه ابن زنجويه في «الأموال» (٨٠٢)، وابن عساكر (٣٤٢/٤٤). وفيه محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام. «التقريب» (٦١٨٨)، وقال الذهبي: قال أبو حاتم: يكتب حديثه، و قال النسائي و غيره: ليس به بأس. «الكاشف» (٥٠٨٧).

# عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:

فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ غَرِيبِهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَقَالَ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (١).

عن الشعبي، والحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وإبراهيم، وأبي سلمة قَالُوا:

فَرَضَ عُمَرُ الْعَطَاءَ حِينَ فَرَضَ لأَهْلِ الْفَيْءِ الَّذِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَهْلُ الْكَائِنِ، فَصَارُوا بَعْدُ إِلَى الْكُوفَةِ، انْتَقَلُوا عَنِ الْكَائِنِ إِلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَدِمَشْقَ وَحِمْصَ وَالأُرْدُنِ وَفِلَسْطِينَ وَمِصْرَ، وَقَالَ:

الْفَيْءُ لأَهْلِ هَوُّلاءِ الأَمْصَارِ، وَلَنْ لَحِقَ بِهِمْ وَأَعَانَهُمْ، وَأَقَامَ مَعَهُمْ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِغَيْرِهِمْ، أَلا فَبِهِمْ سُكِنَتِ الْلَدَائِنُ وَالْقُرَى، وَعَلَيْهِمْ جَرَى الصُّلْحُ، وَإِلَيْهِمْ أَلا فَبِهِمْ سُكِنَتِ الْلَدَائِنُ وَالْقُرَى، وَعَلَيْهِمْ جَرَى الصُّلْحُ، وَإِلَيْهِمْ أُدِّيَ الْجَزَاءُ، وَبِمْ سُدَّتِ الْفُرُوجُ وَدُوِّخَ الْعَدُوُّ، ثُمَّ كَتَبَ فِي إِعْطَاءِ وَإِلَيْهِمْ أُدِّيَ الْجَزَاءُ، وَبِمْ سُدَّتِ الْفُرُوجُ وَدُوِّخَ الْعَدُوُّ، ثُمَّ كَتَبَ فِي إِعْطَاءً وَاحِدًا؛ سَنَةَ خُسْ عَشْرَةً.

وَقَالَ قَائِلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ تَرَكْتَ فِي بُيُوتِ الأَمْوَالِ عُدَّةً لِكَوْنٍ إِنْ

اسناده صحیح: رواه ابن أبي شیبة (٣٢٨٦٥)، قال: حَدَّثَنَا وَكِيع، قَالَ: ثنا إِسْهَاعِيلُ
 بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ فذكره.
 وسبق الكلام على إسناده.



كَانَ! فَقَالَ: كَلَمَةٌ أَلْقَاهَا الشَّيْطَانُ عَلَى فِيكَ وَقَانِي الله شَرَّهَا، وَهِيَ فِتْنَةٌ لَنْ بَعْدي، بَلْ أَعِد لَهُمْ مَا أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولَهُ طَاعَةً لللهَ وَرَسُوله، فَهُمَا عُدَّتْنَا الَّتي بَمَا أَفْضَيْنَا إِلَى مَا تَرَوْنَ، فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَالُ ثَمَنَ دِينِ أَحَدِكُمْ هَلَكْتُمْ<sup>(۱)</sup>.

عن سيف عن مُحَمَّد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد، قالوا:

لَّمَا فَتَحَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقُتِلَ رُسْتُمُ، وَقَدِمَتْ عَلَى عُمَرَ الْفُتُوحُ مِنَ الشَّام جَمَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِلْوَالِي مِنْ هَذَا الْمَالِ؟ فَقَالُوا جَمِيعًا: أَمَّا لِخَاصَّتِهِ فَقُو تُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ، لا وَكُسُّ وَلا شَطَطٌ، وَكِسْوَتُهُمْ وَكِسْوَتُهُ لِلشِّتَاء وَالصَّيْفِ، وَدَابَّتَانَ إِلَى جَهَادِهِ وَحَوَائِجِهِ وَجُمْلانِهِ إِلى حجه وَعُمْرَتِهِ، وَالْقَسْمُ بِالسُّويَّةِ، أَنْ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاءِ عَلَى قَدْر بَلائِهمْ، وَيَرْمُّ أُمُورَ النَّاس بَعْدُ، وَيَتَعَاهَدَهُمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالنَّوَازِلِ حَتَّى تُكْشَفَ، وَيَبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَيْءِ(٢).

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٣/ ٦١٥)، قال: كتب إلى السرى عن شعيب، عن سيف، عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةَ وَالْمُهَلَّبِ وَزِيَادٍ وَالْمُجَالِدِ وَعَمْرُو، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَإِسْمَاعِيلَ، عَن الْحَسَن. وَأَبِي ضَمْرَةَ عن عبد الله بن المستورد عن محمد بن سيرين. ويحيى بن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَالْمُسْتَنِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَزَهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٣/ ٦١٦) قال: كتب إلى السري، عن شعيب، عن سيف به، ومن طريق السري رواه ابن الجوزي بإسناده «المنتظم» (٤/ ١٩٦). وسبق الكلام على إسناده، وهو منقطع.

### عن ابن عمر، قَالَ:

جَمَعَ النَّاسَ عُمَرُ بِالْلَدِينَةِ حِينَ انْتَهَى إِلَيْهِ فَتْحُ الْقَادِسِيَّةِ وَدِمَشْقَ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ امْرَأً تَاجِرًا، يُغْنِي اللهُ عِيَالِي بِتِجَارَتِي وَقَدْ شَغَلْتُمُونِي بِأَمْرِكُمْ، فَهَاذَا تَرُوْنَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِي من هذَا المال؟ فاكثر القوم وعلى عليه السلام - سَاكِتُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَلِيُّ؟ فَقَالَ: مَا أَصْلَحَكَ وَأَصْلَحَ عِيَالَكَ بِالْمَعْرُوفِ، لَقُولُ مَنْ هَذَا المَّالِ غَيْرُهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: الْقَوْلُ قَوْلُ ابْنِ أَبِي طَالِبِ(۱). لَيْسَ لَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ غَيْرُهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: الْقَوْلُ قَوْلُ ابْنِ أَبِي طَالِبِ(۱).

### عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ:

قَامَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ؟ فَقَالَ: مَا أَصْلَحنِي وَأَصْلَحَ عِيَالِي بِالْمُعْرُوفِ، وَحُلَّةُ الشِّتَاءِ وَحُلَّةُ الصَّيْفِ، وَرَاحِلَةُ عُمَرَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَدَابَّةٌ فِي حَوَائِجِهِ وَجِهَادِهِ (٢).

ا إسناده ضعيف: رواه الطبري (٣/ ٦١٦)، قال: كتب إلي السَّرِيّ، عَنْ شُعَيْب، عن سيف، عن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره، ورواه ابن الجوزي في «المنتظم» (١٩٦/٤) معلقا عن سيف، فقال: عن سَيْفٍ، عَنْ ثُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

فذكر: عن محمد بن عبد، وعبد الله بن عمر، بدلا من عبيد الله، عن نافع، وسبق الكلام على إسناد السري عن شعيب عن سيف، وأنه ضعيف، والله أعلم.

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٣/ ٦١٦)، قال: كتب إلى السَّرِيّ، عن شعيب، عن سيف، عن محمد، عن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافعٍ، عَنْ أَسْلَمَ فذكره.
 وسبق الكلام على إسناده.

عَنْ سَالَم بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

لَّا وَلِيَ عُمَرُ قَعَدَ عَلَى رِزْقِ أَبِي بَكْرِ الَّذِي كَانُوا فَرَضُوا لَهُ، فَكَانَ بِذَلِكَ، فَاشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ، فَاجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: لَوْ قُلْنَا لِعُمَرَ فِي زِيَادَةٍ نَزِيدُهَا إِيَّاهُ فِي رِزْقِهِ!

فَقَالَ عَلَيٌّ: وَدِدْنَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَانْطَلِقُوا بِنَا.

فقال عُثْمَانُ: إِنَّهُ عُمَرُ! فَهَلُمُّوا فَلْنَسْتَبْرِئُ مَا عِنْدَهُ مِنْ وَرَاء، نَأْتِي حَفْصَة فَنَسْأَلُهَا وَنَسْتَكْتِمُهَا، فَدَخَلُوا عَلَيْهَا وَأَمَرُوهَا أَنْ تُخْبِرَ بِالْخَبَرِ عَنْ نَفَرِ، وَلا تُسمِّي لَهُ أَحَدًا، إلا أَنْ يَقْبَلَ.

وَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهَا، فَلَقِيَتْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَعَرَفَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَتْ: لا سَبيلَ إِلَى عِلْمِهمْ حَتَّى أَعْلَمَ رَأْيَكَ، فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ مَنْ هُمْ لَسُؤْتُ وُجُوهَهُمْ، أَنْتِ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ! أَنْشُدُكِ بِاللهِ، مَا أَفْضِل مَا اقْتَنِي رَسُولَ الله ﷺ فِي بَيْتِكِ مِنَ الْمُلْبَسِ؟ قَالَتْ: ثَوْبَيْن مُمَشَّقَيْن كَانَ يَلْبَسُهُ مَا لِلْوَفْدِ، وَيَغْطُبُ فِيهِ اللَّجْمَعِ، قَالَ: فَأَيُّ الطَّعَامِ نَالَهُ عِنْدَكِ أَرْفَعُ؟ قَالَتْ: خَبَزْنَا خُبْزَةَ شَعِير، فَصَبَبْنَا عَلَيْهَا وَهِيَ حَارَّةٌ أَسْفَلَ عُكَّةٍ لَّنَا، فَجَعَلْنَاهَا هَشَّةً دَسِمَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا وَتَطَعَّمَ مِنْهَا اسْتِطَابَةً لَهَا قَالَ: فَأَيُّ مَبْسَطِ كَانَ يَبْسُطُهُ عِنْدَكِ كَانَ أَوْطَأَ؟ قَالَتْ: كِسَاءٌ لَنَا تَخِينٌ كُنَّا نُرْبِعُهُ في الصَّيْفِ، فَنُجْعَلُهُ تَحْتَنَا، فَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ بَسَطْنَا نِصْفَهُ وَتَدَرَّوْنَا بِنِصْفِهِ، قَالَ: يَا حَفْصَةُ، فَأَبْلِغِيهِمْ عَنِّي أَنَّ رسول الله وقد وضع الفضول مواضعها، ولا وتبلغ بالتزجيه، وانى قدرت فو الله لأضعن الفضول مواضعها، ولا تبلغن بالتزجيه، وَإِنَّهَا مَثَلِي وَمَثَلُ صَاحِبَيَّ كِثَلاثَةٍ سَلَكُوا طَرِيقًا، فَمَضَى الأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّدَ زَادًا فَبَلَغَ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ الآخَرُ فَسَلَكَ طَرِيقَهُ، فَأَفْضَى إِلَيْهِ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ الآخَرُ وَسَلَكَ طَرِيقَهُ، فَأَفْضَى إِلَيْهِ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ الآبَعُهُ الثَّالِثُ، فَإِنْ لَزِمَ طَرِيقَهُمَا وَرَضِيَ بِزَادِهِمَا لَحِقَ بِهَا وَكَانَ مَعَهُمَا، وَإِنْ

عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:

سَلَكَ غَيْرَ طَريقِهِمَا لَمْ يُجَامِعْهُما (١).

لَّا افْتُتِحَتِ الْقَادِسِيَّةُ وَصَالَحَ مَنْ صَالَحَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَافْتُتِحَتْ دِمَشْقُ، وَصَالَحَ أَهْلُ دِمَشْقَ، قَالَ عُمَرُ لِلنَّاس:

اجْتَمِعُوا فَأَحْضِرُ ونِي عِلْمَكُمْ فِيهَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ وَأَهْلِ الشَّامِ فَاجْتَمَعُ رَأْيُ عُمَرَ وَعَلَيُّ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا مَنْ قِبَلِ الْقُرْآنِ، فَقَالُوا: «مَا أَفَاءَ اللهُ فَاجْتَمَعَ رَأْيُ عُمَرَ وَعَلَيُّ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا مَنْ قِبَلِ الْقُرْآنِ، فَقَالُوا: «مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى» \_ يعنى من الخمس \_ «فَلِلَّهُ وَلِلرَّسُولِ»، إلَى اللهَ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٣/ ٢١٦ \_ ٦١٦)، قال: كتب إلي السَّرِيّ، عَنْ شعيب، عن سيف، عن مبشر بن الفضيل، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله فذكره.

ومن طريق السري ابن عساكر (٤٤/ ٧٧٧).

ومن طريق سيف\_معلقا\_ابن الجوزي «المنتظم» (٤/ ١٩٧).

وفيه: مبشر بن الفضيل، قال العقيلي: مجهول بالنقل. «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٣٦). وهو منقطع أيضا.



وَإِلَى الرَّسُول، مِنَ اللهُ الأَمْرُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْقَسْمُ «وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْسَاكِينِ» الآية، ثُمَّ فَسَّرُوا ذَلِكَ بِالآيَةِ الَّتِي تَلِيهَا: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ» الآية، فَأَخَذُوا الأَرْبَعَةَ أَخْمَاس عَلَى مَا قُسِّمَ عليه الخمس فيمن بدئ به وثني وثلاث، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاس لَمْنْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْه الْمُغْنَمَ ثُمَّ اسْتُشْهِدُوا عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا: «وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للله خُمُسَهُ»، فَقَسَّمَ الأَخْمَاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَاجْتَمَعَ عَلَى ذَلِكَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ، وَعَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ، فَبَدَأَ بِالْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ بِالأَنْصَارِ، ثُمَّ التَّابِعِينَ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَهُمْ وَأَعَانُوهُمْ، ثُمَّ فَوَّضَ الْأَعْطِيَةَ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ صَالَحَ أَوْ دُعِيَ إِلَى الصُّلْحِ مِنْ جَزَائِهِ، مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ بِالْمُعْرُوفِ، وَلَيْسَ فِي الْجَزَاءِ أَخْمَاسٌ، وَالْجَزَاءُ لِمَنْ مَنَعَ الذِّمَّةَ وَوَفِيَ لَهُمْ مِنَّنْ وَلِي ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلِمَنْ لَحِقَ بهمْ فَأَعَانَهُمْ، إلا أَنْ يُؤَاسُوا بفَضْلَة مِنْ طِيبِ أَنْفُس مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَنَلْ مِثْلَ الذي نالوا(١).

عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَاللَّهَلَّبِ وَعَمْرِ و وَسَعِيدٍ، قَالُوا:

عَهِدَ عُمَرُ إِلَى سَعْدِ حِينَ أَمَرَهُ بِالسَّيْرِ إِلَى الْلَدَائِنِ أَنْ يُخَلِّفَ النِّسَاءَ وَالْعِيَالَ بِالْعَتِيقِ، وَيَجْعَلَ مَعَهُمْ كَثْفًا مِنَ الْجُنْدِ، ففعل وَعَهدَ إِلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَهُمْ في كُلِّ مَغْنَم مَا دَامُوا يَخْلُفُونَ الْمُسْلِمِينَ فِي عِيَالاتهمْ.

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٣/ ٦١٧ - ٦١٨)، قال: كتب إلي السَّريّ، عَنْ شُعَيْب، عَنْ سَيْفِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ. وَالضَّحَّاكِ عَن ابْن عَبَّاس فذكره، وفيه إبهام وانقطاع.

قَالُوا: وَكَانَ مَقَامُ سَعْدِ بِالْقَادِسِيَّةِ بَعْدَ الْفَتْحِ شَهْرَيْنِ فِي مُكَاتَبَةِ عُمَرَ فِي الْعَمَلِ بِمَا يَنْبَغِي، فَقَدَمَ زَهْرَةُ نَحْوَ اللِّسَانِ وَاللِّسَانُ لِسَانُ الْبَرِّ الَّذِي أَدْلَعَهُ الْعَمَلِ بِمَا يَنْبَغِي، فَقَدَمَ زَهْرَةُ نَحْوَ اللِّسَانِ وَاللَّسَانُ لِسَانُ الْبَرِّ الَّذِي أَدْلَعَهُ فِي الرِّيفِ، وَعَلَيْهِ الْكُوفَةُ الْيَوْمَ، وَالْجِيرَةُ قَبْلَ الْيَوْمِ وَالنِّحِيرِ جَانُ مُعَسْكِرٌ بِهِ، فَارْفَضَّ وَلَمْ يَثْبُتْ حِينَ سَمِعَ بِمَسِيرِهِمْ إِلَيْهِ، فَلَحِقَ بِأَصْحَابِهِ قَالُوا: فَكَانَ مِنَّا يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ فِي الْعَسْكِرِ وَتُلْقِيهِ النِّسَاءُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ عَلَى فَكَانَ مِنَا يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ فِي الْعَسْكِرِ وَتُلْقِيهِ النِّسَاءُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ عَلَى شَاطِئِ الْعَبِيقِ، أَمْرُ وَا بِالسَّيْرِ فِي جُمَادَى إِلَى الْقَادِسِيَّةِ، وَكَانَ كَلامًا أَبَدُنَ فِيهِ كَالأَوَابِدِ حِينَ أُمِرُوا بِالسَّيْرِ فِي جُمَادَى وَرَجَبِ شَيْءٌ، وَكَانَ كَلامًا أَبَدُنَ فِيهِ كَالأَوَابِدِ مِنَ أُمْرُوا بِالسَّيْرِ فِي جُمَادَى إِلَى الْقَادِسِيَّةِ، وَكَانَ كَلامًا أَبَدُنَ فِيهِ كَالأَوَابِدِ مِنَ أُمْرُوا بِالسَّيْرِ فِي جُمَادَى وَرَجَبِ شَيْءٌ، وَكَانَ كَلامًا أَبَدُنَ فِيهِ كَالأَوَابِدِ مِنَ أَمْرُوا بِالسَّيْرِ فِي أَمْرَوا بِالسَّيْرِ فِي جُمَادَى وَرَجَبِ شَيْءٌ،

الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبُ بَيْنَ جُمَادَى وَرَجَبُ أَمْرُ قَضَاهُ قَدْ وَجَبِ يُخْبِرُهُ مَنْ قَدْ شَجَبُ تَحَتَ غُبَارِ وَلَجَبِ<sup>(۱)</sup>

\* عمر الله يزيد في العطاء للسابق الأولين، وأمهات المؤمنين، ومن استحق، ويذكر رؤيا تبشر باستشهاده: عن أبي مَعْشَر، قَالَ: حَدَّنَنِي عُمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ وَغَيْرُهُ، قَالَ:

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٣/ ٦١٧)، قال: كتب إلي السَّرِيّ، عَنْ شُعَيْبٍ،
 عَنْ سَيْفِ به، وإسناده ضعيف، وهو منقطع.



لَّمَّا تُوْفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ جَاءَهُ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ شَيْءٌ، أَوْ عِدةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيَأْخُذْ، فَقَامَ جَابِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنْ جَاءَني مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لأَعْطَيْتُك هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلاَثَ مِرَار وَحَثَى بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر: قُمْ فَخُذْ بِيَدِكَ فَأَخَذَ فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِئَةِ دِرْهَم فَقَالَ: عُدُّوا لَهُ أَلْفًا، وَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّهَا هَذِهِ مَوَاعِيدُ وَعَدَهَا رَسُولُ اللهِ النَّاسَ.

حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُقْبِلٌ، جَاءَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَال، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَقَسَمَ للْخَدَم خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخْدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَّلْت الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهمْ، وَلِلَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَجْرُ أُولَئِكَ عَلَى اللهِ، إِنَّ هَذَا الْمُعَاشَ للأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الأَثَرَةِ، قَالَ: فَعَمِلَ جَذَا وِلاَيْتَهُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ سَنَةُ ثَلاَثَ عَشْرَةً فِي جُمَادَى الآخِرَةِ فِي لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ ﴿.

فَعَمِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَاءَتْهُ الْأَمْوَالُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَأَى فِي هَذَا الأَمْرِ رَأْيًا، وَلِي فِيهِ رَأْيٌ آخَرُ لاَ أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللهِ عِلَى كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا خَمْسَةَ



وَفَرَضَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إِلاَّ صَفِيَّةً وَجُوَيْرِيَةَ، فَرَضَ لَمُّمَا سِتَّةَ آلاَف سِتَّةَ آلاَف، فَأَبْتَا أَنْ تَقْبَلا فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّمَا فَرَضْت لَمُنَّ لِلَكَانِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَضْت لَمُنَّ لِلْكَانِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ، فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.

وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لأَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلاَف، وَفَرَضَ لأَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلاَف، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةَ آلاَف، فَقَالَ: يَا أَبَت، لَم زِدْته عَلَيَّ أَلْفًا مَا كَانَ لأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لأَبِي، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا كَانَ لأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لأَبِي، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا كَانَ لأَبِيهِ مِنَ النَّهُ عُلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَبِيك وَكَانَ أُسَامَةً أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسْولِ اللهِ عَلَى مَسْدَةً آلاَفٍ خَمْسَةً آلاَفٍ خَمْسَةً آلاَفٍ خَمْسَةً آلاَفٍ خَمْسَةً آلاَفٍ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفَرَضَ لأَبْنَاءِ اللَّهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِيهِ سَلَمَةَ، فَقَالَ: زِيدُوهُ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ: مَا كَانَ لأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ: إِنِّي فَرَضَّت لَهُ بَأْبِيهِ أَبِي مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ: إِنِّي فَرَضَّت لَهُ بَأْبِيهِ أَبِي مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ: إِنِّي فَرَضَّت لَهُ بَأْبِيهِ أَبِي مَلَمَةَ أَلْفًا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمُّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُك الْفًا. سَلَمَةَ أَلْفًا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمُّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُك الْفًا.



وَفَرَضَ لأَهْل مَكَّةً وَلِلنَّاسِ ثَمَانِمِئَةٍ ثَمَانِمِئَةٍ، فَجَاءَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللهِ بِأَخِيهِ عُثْمَانَ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانِمِئَةِ، فَمَرَّ بِهِ النَّضْرُ بْنُ أَنَس، فَقَالَ عُمَرُ: افْرضُوا لَهُ فِي أَلْفَيْن، فَقَالَ طَلْحَةُ: جِئْتُك بِمثْلِهِ فَفَرَضْت لَهُ، ثَمَانِمِئَة دِرْهَم وَفَرَضْت هَٰذَا أَلْفَيْن، فَقَالَ: إنَّ أَبَا هَذَا لَقِيَنِي يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ قُتِلَ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ الله حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا.

فَعَملَ عُمَرُ بَدَء خِلاَفَتِه، حَتَّى كَانَتْ سَنَةُ ثَلاَثِ وَعِشْرِينَ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلاَنِ فَبَايَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّام التَّشْرِيق، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ: يَا أَمِيرَ الْلُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا مَكَانُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لاَ يَحْمِلُ كَلاَّمُك مَحْمَلَهُ، فَارْجعْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَالإِيهَانِ، فَتَكَلَّمْ فَيُسْتَمَعُ كَلاَّمُك، فَأَسْرَعَ فَقَدِمَ الْمَدينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَني قَالَةُ قَائلُكُمْ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمنينَ قُمْنَا إِلَى فُلاَن فَبَايَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَةً، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَفَلْتَةً وَقَانَا اللهُ شَرَّهَا فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرِ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إِلَيْهِ كَمَدِّنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ،



إِنَّهَا ذَاكَ تَغِرَّةٌ لِيُقْتَلَ، مَنْ انتزع أُمُور الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْر مَشُورَةٍ فَلاَ بَيْعَةَ لَهُ.

أَلاَ وَإِنِّي رَأَيْت رُؤْيَا، وَلاَ أَظُنُّ ذَاكَ إِلاَّ عِنْدَ اقْترَابِ أَجَلِي، رَأَيْت دِيكًا تراءى لِي فَنَقَرَنِي ثَلاَثَ نَقَرَاتِ، فَتَأَوَّلَتْ لِي أَسْلَاءُ بِنْتُ عُمَيْس، قَالَتْ: يَقْتُلُك رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْخَمْرَاءِ، فَإِنْ أَمْتْ فَأَمْرُكُمْ إِلَى هَؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ: إِلَى عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ، فَإِنَ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمْ إِلَى عَلِي، وَإِنْ أُعِشْ فَسَأُوصي.

وَنَظَرْت فِي الْعَمَّةِ وَبنْتِ الأَخ مَا لَهُمَا، تُورِثَانِ، وَلاَ تَرتَانِ، وَإِنْ أُعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمْرًا تَأْخُذُونَ بِهِ، وَإِنْ أَمُتْ فَسَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي فِيكُمْ، وَقَدْ دَوَّنْت لَكُمْ الدَّوَاوِينَ، وَمَصَّرْت لَكُمُ الأَمْصَارَ، وَأَجْرَيْت لَكُمُ الطَّعَامَ إِلَى الْخَانِ وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى وَاضِحَةٍ، وَإِنَّهَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْن رَجُلاً قَاتَلَ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ يُقْتَلُ، وَرَجُلاً رَأَى أَنَّهُ أَحَقُّ جَذَا الْمَالِ مِنْ أَخِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ.

فَخَطَبَ نَهَارَ الْجُمُعَةِ وَطُعَنْ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ(١).

١- إسناده ضعيف، وبعضه في الصحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٨٦٨) و اللفظ له، قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب، قَالَ: حدَّثَنِي أَبُو مَعْشَر قَالَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ وَغَيْرُهُ.. فذكره. ورواه البيهقي (٦/ ٣٥٠) من طريق ابن أبي شيبة، مقتصرًا على مسائل الفروض بنحو هذا السياق.



### \* عمر يقطع الطريق على الفتنة بعد موته، ويأمر بالشورى واتباع الكتاب والسنة، ويحذر من زعم الاكتفاء بأحدهما:

#### عن ابن عباس ﷺ:

كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ، فَبَيْنَمَا أَنَا في مَنْزِلِهِ بِمِنِّي، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، في آخِر حَجَّةٍ حَجَّهَا، إذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَن فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اليَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلاَنِ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا،

=ورواه البزار في «مسنده» (٢٨٦)، وزاد في الإسناد، فقال: حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّد بْن قُمَيْر قَالَ: نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: نا أَبُو مَعْشَر، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عُمَرَ بْنُ عَبْد الله مَوْلَى غُفْرَةَ قَالًا.. فذكره بأطول من هذا.

ورواه الطحاوي أيضا في «شرح معاني الآثار» (٤٣٤٥) باختلاف آخر، قال: حَدَّثَنَا أَيْضًا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو مَعْشَر، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى غَفِرَةَ.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٧٧٢) عن عمر مولى غفرة وحده بنحو هذا السياق، وعزاه للبزار، ثم قال: في الصحيح طرف منه، رواه البزار، وفيه أبو معشر نجيح: ضعيف يعتبر بحديثه. أهـ

ورواه الطحاوي (٤٣٤٥).

قلت:روى البخاري (٢٢٩٧)، ومسلم (٢٣١٤) قصة جابر مع أبي بكر في مال البحرين. وكذلك قصة عبد الرحمن بن عوف مع عمر ﴿ فِي آخر الخبر، رواها البخاري (۲۸۳۰)، وستأتى بطولها.



فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ.

فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ فِي النَّاس، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ.

قَالَ عَبْدُ الرَّ هَمَن: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ في النَّاس، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلٌّ مُطَيِّر، وَأَنْ لاَ يَعُوهَا، وَأَنْ لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ المَدينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بأَهْلِ الفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ العِلْم مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا.

فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالله - إِنْ شَاءَ الله - لَأَقُو مَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَيَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَة عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْن عَمْرو ابْن نُفَيْل جَالِسًا إِلَى رُكْنِ المِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْن زَيْدِ ابْن عَمْرِو بْن نُفَيْل: لَيَقُولَنَّ العَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلَفَ، فَأَنْكَرَ عَلَىَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ.



فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بَمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بَهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ:

إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْم، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَريضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البِّيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أُو الِاعْتَرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيهَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ.

أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ..

ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَني أَنَّ قَائلًا منْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهَ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يْبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذي بَايَعَهُ، تَغرَّةً أَنْ يُقْتَلاً.. الحديث (١).

#### \* رؤيا عمر الله ووصيته حين استشهد:

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ:

١- متفق عليه: وهو جزء من حديث طويل، رواه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١) مختصرا.
 وقد وعظ عمر عنه فيه الناس و ذكر هم، ثم ذكر أمر بيعة أبي بكر الله عنه فيه الله شرها.



أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَفَعَهُ إِلَيَّ.

إِنِّي وَاللهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلاَلَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ، فَهَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءِ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنْ بِأَصْبُعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ صَدْري، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، تَكْفِيك آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أَنْزِلَتْ فِي آخِر النِّسَاءِ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِي فِيهَا قَضِيَّةً لاَ يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحَدٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، أَوْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُك عَلَى أُمَرَاهِ الأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّهَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُم، وَسُنَّةَ نَبيِّهم على وَيَقْسِمُوا فِيهمْ فَيْأَهُمْ، وَيَعْدِلُوا فِيهمْ، فَمَنْ

ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إلاَّ خَبِيثَتَيْن؛ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ، لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُوجَدُّ ريحُهُ مِنْهُ، فَيُوْ خَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلْهُمَا لاَ بُدَّ فَلِيُمِتْهُمَا طَبْخًا. قَالَ: فَخَطَبَ بِهَا عُمَرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَأُصِيبَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، لأَرْبَع بَقِينَ لذي الْخَجَّة (١).

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٠٦٢)، قال: جَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالَم بْن أَبِي الْجَعْد الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْن أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ به. ومن طريق ابنَ أبي شَيبة رواه مسلم (٥٦٧)، ابن ماجه (٢٧٢٦)، ومن طريق سعيد ابن أبي عروبة رواه أحمد (١/ ٤٨، ٤٩).

وهذا إسناد رجاله ثقات، وسعيد بن أبي عروبة رمي بالاختلاط، لكنه متابع. فرواه أحمد (١/ ٢٥، ٢٧٠ - ٢٨)، ومسلم (١٦١٧)، والنسائي في الصغري (٧٠٨)، وفي الكبري (١١٠٧٠)، وابن سعد (٣/ ٣٣٥)، والحميدي (١٠، ٢٩)، والبزار (٣١٤، ٣١٥)، أبو يعلى (١٨٤) ٢٥٦)، وابن حبان (٢٠٩١)، والبيهقي في السنن الكبري (٦/ ٢٢٤). كلهم من طرق عن قتادة به، وألفاظه متقاربة، وبعضهم يختصره.

عن المسور بن مخرمة \_ وكانت أمه عاتكة بنْتُ عَوْفٍ \_، قَالَ:

خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا يَطُوفُ فِي السُّوقِ، فَلَقِيَهُ أَبُو لُؤْلُوَةَ غُلامُ النُّعِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، فَقَالَ:

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعِدْنِي عَلَى اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَإِنَّ عَلَيَّ خَرَاجًا كَثِيرًا، قَالَ: وَكَمْ خَرَاجُكَ؟ قَالَ: وِرْهَمَانِ فِي كُلِّ يَوْم، قَالَ: وَأَيْشِ صِنَاعَتُكَ؟

قَالَ: نَجَّارٌ، نَقَّاشٌ، حَدَّادٌ، قَالَ: فَهَا أَرَى خَرَاجَكَ بِكَثِيرِ عَلَى مَا تَصْنَعُ مِنَ الأَعْهَالِ، قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تقول: لو أردت ان أعمل رحا تَطْحَنُ بِالرِّيحِ فَعَلْتُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْمَلْ لي رحا، قال: لئن سلمت لأعملن لك رحا يَتَحَدَّثُ بِهَا مَنْ بِالْشُرِقِ وَالْمُعْرِبِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: لَقَدْ تَوَعَّدَنِي الْعَبْدُ آنِفًا!

قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ عُمَرُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَهُ كَعْبُ الأَحْبَارِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اعْهَدْ، فَإِنَّكَ مَيِّتُ فِي ثَلاثَة أَيَّامٍ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ اللَّهُ مِنِينَ، اعْهَدْ، فَإِنَّكَ مَيِّتُ فِي ثَلاثَة أَيَّامٍ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّه عَلَى التَّوْرَاةِ، قَالَ عُمَرُ: اللَّه إِنك لتجد عمر بن الْخَطَّابِ فِي التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لا، وَلَكِنِي أَجِدُ صِفَتَكَ وَحِلْيَتَكَ، وَأَنَّهُ الْخَطَّابِ فِي التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لا، وَلَكِنِي أَجِدُ صِفَتَكَ وَحِلْيَتَكَ، وَأَنَّهُ وَلَا لَمُ مَنْ الْغَدِ جَاءَهُ مِنْ لَعْدَ جَاءَهُ مِنْ كَعْبُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ذَهَبَ يَوْمٌ وَبَقِيَ يَوْمَانِ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ كَعْبُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ذَهَبَ يَوْمٌ وَبَقِيَ يَوْمَانِ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ



غَدِ الْغَدِ، فَقَالَ: ذَهَبَ يَوْمَان وَبَقِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَهِيَ لَكَ إِلَى صَبيحَتِهَا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الصُّبْحُ خَرَجَ عُمَرُ إِلَى الصَّلاة، وَكَانَ يُوكِّلُ بِالصُّفُوف رجَالًا، فَإِذَا اسْتَوَتْ جَاءَ هُوَ فَكَبَّرَ قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو لُؤْلُوَّةَ فِي النَّاس، في يَدِهِ خِنْجَرٌ لَهُ رَأْسَانِ نِصَابُهُ فِي وَسَطِهِ، فَضَرَبَ عُمَرَ سِتَّ ضَرَبَاتِ، إحْدَاهُنَّ تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَهِيَ الَّتِي قتلته، وقتل معه كليب بن أَبِي الْبُكَيْرِ اللَّيْثِيَّ ـ وَكَانَ خَلْفَهُ \_، فَلَمَّا وَجَدَ عُمَرَ حرّ السِّلاح سَقَطَ، وَقَالَ: أَفِي النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ عَوْفِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ ذَا، قَالَ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ بالنَّاس، قَالَ: فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ، وَعُمَرُ طَرِيحٌ، ثُمَّ احْتُملَ فَأُدْخِلَ دَارَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفِ، فَقَالَ: إِنِّي أُريدُ أَنْ أَعْهَدَ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَعَمْ، إِنْ أَشَرْتَ عَلَيَّ قَبلْتُ مِنْكَ، قَالَ: وَمَا تُريدُ؟ قَالَ: أَنْشُدُكَ الله، أَتُشيرُ عَلَيَّ بِذَلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لا، قَالَ: وَاللَّهُ لا أَدْخُلُ فِيهِ أَبِدًا، قَالَ: فَهَبْ لِي صَمْتًا حتى أعهد الى النَّفر الله على وَهُوَ الله عَلَى وَهُوَ عَنْهُمْ رَاض، ادْعُ لِي عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَسَعْدًا، قَالَ: وَانْتَظِرُوا أَخَاكُمْ طَلْحَةَ ثَلاثًا؛ فَإِنْ جَاءَ وَإِلا فَاقْضُوا أَمْرَكُمْ، أَنْشُدُكَ الله يَا عَلَيُّ إِنْ ولِّيتَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا أَنْ تَحْمِلَ بَنِي هَاشِم عَلَى رَفَابِ النَّاسِ، أَنْشُدُكَ الله يَا عُثْهَانُ إِنْ ولِّيتَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا أَنْ تَحْمِلَ بَنِي أَبِي مُعَيْطِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، أَنْشُدُكَ الله يَا سَعْدُ إِنْ ولِّيتَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا أَنْ تَحْمِلَ



أَقَارِبَكَ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، قُومُوا فَتَشَاوَرُوا ثُمَّ اقْضُوا أَمْرَكُمْ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ صُهَيْبٌ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: قُمْ عَلَى بَابِهمْ، فَلا تَدَعْ أَحَدًا يَدْخُلُ إِلَيْهِمْ، وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيهَانَ، أَنْ يُحْسِنَ إِلَى مُحْسِنِهم، وَأَنْ يَعْفُو عَنْ مُسِيئِهم، وَأُوصي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْعَرَبِ، فَإِنَّهَا مَادَّةُ الإِسْلامِ، أَنْ يُؤْخَذَ من صدقاتهم حقّها فيوضع في فُقَرَائِهم، وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِذِمَّةِ رسول الله ﷺ أَنْ يُوَفِّيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ! تَرَكْتُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي عَلَى أَنْقَى مِنَ الرَّاحَةِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اخْرُجْ فَانْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَتَلَكَ أَبُو لُؤْلُوَةَ غُلامُ اللَّغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، قَالَ: الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيَد رَجُل سَجَدَ لله سَجْدَةً وَاحدَةً، يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلْهَا أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَدْفَنَ مَعَ النبي ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ، إِنِ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ فَكُنْ مَعَ الأَكْثَرِ، وَإِنْ كَانُوا ثَلاثَةً وَثَلاثَةً فَاتْبَع 

فَجَعَلَ يُدْخِلُ عَلَيْهِ اللَّهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْه، وَيَقُولُ لَهُمْ: أَعَنْ مَلاٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: مَعَاذَ الله الله الله الله عَلَى النَّاس كَعْبُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْشَأَ يَقُولُ:



فَأَوْعَدَني كَعْبُ ثَلاثًا أُعِدُّهَا وَلا شَكَّ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ لي كَعْبُ وَمَا بِي حِذَارُ الْمُوْتِ إِنِّي لَيِّتُ وَلَكِنْ حِذَارُ الذَّنْبِ يَتْبَعُهُ الذَّنْبُ

قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ دَعَوْتَ الطَّبيبَ! قَالَ: فَدُعِيَ طَبيبٌ مِنْ بَنِي الْخَارِثِ بْن كَعْب، فَسَقَاهُ نَبِيذًا فَخَرَجَ النَّبِيذُ مُشْكَلا، قَالَ: فَاسْقُوهُ لبنا، قال: فخرج اللبن محضا، فَقِيلَ لَهُ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اعْهَدْ، قَالَ: قَدْ فَرَغْتُ.

قَالَ: ثُمَّ تُولِّقِي لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ.

قَالَ: فَخَرَجُوا بِهِ بُكْرَةَ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ، فَدُفِنَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ مَعَ النَّبِيِّ عِلْمُ وَأَبِي بَكْرٍ.

قَالَ: وَتَقَدَّمَ صُهَيْبٌ فَصَلَّى عَلَيْه، وَتَقَدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلان مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ الله ﷺ: عَلَيٌّ وَعُثْمَانُ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ وَاحِدٌ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ، وَالآخَرُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن:

لا إِلَهَ إلا اللهُ، مَا أَحْرَصَكُمَا عَلَى الإمْرَةِ! أَمَا عَلِمْتُمَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ صُهَيْبُ!؟ فَتَقَدَّمَ صُهَيْبٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ، قَالَ: وَنَزَلَ فِي



### قَبْرِهِ الْخَمْسَةُ(١).

١- إسناده ضعيف مهذا الطول: رواه الطبري (٤/ ١٩٠ ـ ١٩٣)، قال: حَدَّثَني سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز بْنِ أَبِي ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيز بْن عُمْرَ بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَر، غَنْ أبيه، عَنَ المسور بن نحرمة. وبهذا َالإَسناد أيضا رواه ابن أبي الدنيا في «المَحتضريّن» (٤٢)، قال: حَدَّثنى سَلْمُ ابْنُ جُنَادَةً فذكره بهذا الإسناد مختصر اعلى ذكر كلام كعب له. ومن طريقه رواه ابن عساکر (٤٤/٨٠٤).

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٤) من طريق سلم بن جنادة به، مختصرا، لم يذكر غير تاريخ وفاة عمر 🧠.

ورواه الآجري في "الشريعة" (١٣٩٩) من طريق سلم بن جنادة بهذا الإسناد وهذا الطول، إلا أنه زاد في الإسناد؛ فقال: عن المسور بن مخرمة عن أمه وكانت أمه عاتكة...، وهو خطأ في الإسناد، لأنه لم يذكر أحد هذه الزيادة، وقد ذكره الطبري في موضع آخر (٤/ ٢٣٤) بهذا الإسناد نفسه \_ ذكر فيه ما كان بعد دفن عمر الله عن المسور ابن مخرمة وكانت أمه عاتكة، فعله خطأ من ناقل زاد فيه عنه عند الآجري.

كما أن أصل حديث المسور في البخاري وغيره من طريق كثيرة في عدة مصنفات لم يذكر أحد فيها \_ فيها وقفت عليه \_ "عن أمه"، والله أعلم.

وفيه سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت، وهو من ولد عبد الرحمن بن عوف 🤲 كما نسبه الطبري، لم أجدل له ترجمة، بعضهم ينسبه -إذ يذكر في بعض الأسانيد -: الزهري كما في "أخبار القضاة" لمحمد بن خلف (١/ ١٦٠)، وبعضهم قال: المدني، كما في "تاريخ بغداد" (٣/ ٧٩)، وبعضهم قال: القرشي، كما عند ابن عساكر (٤٤/ ٢٠٨). ولم أقف فيه على جرح و لا تعديل، إلا أن الزيعلي نقل إسنادًا لخبر في "سنن الدار قطني" فيه ذكر سليهان هذا، ثم قال: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِسْنَادٌ عَلَويٌّ لَا بَأْسَ به، وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَقُومُ بِه حُجَّةٌ، وَسُلَيْهَانُ هَذَا لَا أَعْرِفُهُ. "نصب الراية" (440/1)

ولم أجد لأبيه \_ عبد العزيز \_ ترجمة أيضا، إلا أن البخاري ذكره في ترجمة أبيه \_ أبي ثابت \_ واسمه عمران بن عبد العزيز، قال: عِمران بْن عَبد الْعَزيز، أبو ثابت، المَدِينيُّ، سَمعَ أباه، وأبا عُبَيدَة بْن مُحَمد بْن عَمّار: مُنكَرُ الحديثِ، وهو ابن عَبد الرِّحَمَن بْن عَوِف الزُّهرِيُّ.. ولَهُ ابْن يُقال لَهُ: عَبد الْعَزيز بْن عِمران، وهو عَبد الْعَزيز بْن أبي ثابت القُرَشيّ.



عن عَبْد اللهِ بْنَ عُمَر عُهِ:

قَالَ عُمَدُ:

أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَبِيبًا يَنْظُرُ إِلَى جُرْحِي هَذَا.

قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَى طَبِيبِ مِنَ الْعَرَبِ، فَسَقَى عُمَرَ نَبِيذًا فَشُبِّهَ النَّبِيذُ بِالدَّم حِينَ خَرَجَ مِنَ الطَّعْنَةِ الَّتِي تَحْتَ السُّرَّة، قَالَ: فَدَعَوْتُ طَبِيبًا آخَرَ منَ الْأَنْصَار منْ بَني مُعَاوِيَةَ، فَسَقَاهُ لَبَنًا، فَخَرَجَ اللَّبَنُ منَ الطَّعْنَة صَلْدًا أَبْيضَ، فَقَالَ لَهُ الطَّبيبُ: يَا أَمِيرَ اللَّوْمنينَ، اعْهَدْ. فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَني أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةً، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ كَذَّبْتُكَ. قَالَ: فَبَكَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَيْنَا، مَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَخْرُجْ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». فَمِنْ أَجْل ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُقِرُّ أَنْ يُبْكَى عِنْدَهُ عَلَى هَالِكِ مِنْ وَلَدِهِ وَلا غَيْرِهِمْ (١).

الحالم المال الم ابْنُ شِهَابِ: فَقَالَ سَالمُ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.. فذكره.

ورجاله ثقات رجال الصحيحين.

ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، وهو وأبوه من الثقات الأفاضل. انظر «التقريب» (٧٨١، ٧٨١١).

وصالح هو ابن كيسان، ثقة ثبت فقيه. «التقريب» (٢٨٨٤).

قال ابن حجر: في روايَة عَمْرو بْن مَيْمُون:

وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ الله وَذِمَّةِ رَسُولِهِ: أَنْ يُوَفِّي كُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.



### عن ابْن عَبَّاس عِلْهُ، قَالَ:

أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقَالَ: احْفَظْ عَنِّي ثَلاثًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكِنِي النَّاسُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِي الْكَلالَةِ قَضَاءً، وَلَمْ أَسْتَخْلَفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً، وَكُلُّ مَمْلُوكِ لَهُ عَتِيقٌ. فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ أَفْعَلُ فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنْ أَدَعْ إِلَى النَّاسِ أَمْرَهُمْ، فَقَدْ تَرَكَهُ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِّي: أَبُو بَكْر. فَقُلْتُ لَهُ: أَبْشُرْ بِالْجَنَّةِ، صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَطَلْتَ صُحْبَتَهُ، وَوُلِّيتَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُويتَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ. فَقَالَ: أَمَّا تَبْشِيرُكَ إِيَّايَ بِالْجَنَّةِ، فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي - قَالَ عَفَّانُ: فَلا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَوْ أَنَّ لِي - الدُّنْيَا بِهَا فِيهَا لافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ مَا أَمَامِي قَبْلَ أَنْ أَعْلَمَ الْخَبَرَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافًا، لَا لِي وَلا عَلَيَّ، وَأُمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَذَلِكَ (١).

=قُلْتُ \_ ابن حجر \_: وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إلَّا قَدْرَ مَا يَطِيقُ الْأُخُو ذُ مِنْهُ.

وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: «وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ»؛ أَيْ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ. أهـ «فتح الباري» (٦/ ٢٦٧).

١ - إسناده صحيح: رواه أحمد (٣٢٢)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّاد، وَعَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاس، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ.. فذكره.



## عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: أَعَلَمْتَ أَنَّ أَبِاكَ غَنْرُ مُسْتَخْلف؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلكَ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ، قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّا أَهْلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْه، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أَخْبِرُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَالَيْتُ أَنْ أَقُو لَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلف، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبل، أَوْ رَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَلَى يَخْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلَفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ قَد اسْتَخْلَفَ»، قَالَ: فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ الله ﷺ وَأَبَا بَكْرِ فَعَلَمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ برَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدًا، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلف(١).

عن جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ التَّميميّ، قَالَ:

=ورجاله ثقات.

وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة ثبت. «التقريب» (٧٤٠٧). وداود بن عبد الله الأودي أبو العلاء الكوفي، ثقة. «التقريب».

وحميد بن عبد الرحمن ثقة فقيه. «التقريب» (١٥٥٤).

۱- صحيح: وراه مسلم (۱۸۲۳).



سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قُلْنَا:

أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ عيَالكُمْ(١).

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُرْعَةً، عَالَم مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الشَّام، قَالَ:

مَنْ صَلَّى عَلَى عُمَرَ؟ قَالَ: صُهَيْبٌ (٢).

١- صحيح: وراه البخاري (٣١٦٢).

قال ابن حجر: في رِوَايَةِ عَمْرو بْن مَيْمُونِ: ﴿وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ: أَنْ يُوَفِّي لِّهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهَمْ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ».

قلتُ ابن حجر ـ: وَيُسْتَفَادُمِنْ هَذِهِ الزِّيادَةِ أَنْ لَا يُؤْخَذَمِنْ أَهْلَ الْجِزْيَةِ إِلَّا قَدْرَمَا يَطِيقُ الْمَأْخُو ذُمِنْهُ. وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: "وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ"؛ أَيْ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ. أهـ «فتح الباري» (٦/ ٢٦٧).

٢- إسناده ضعيف، وله شواهد: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٧٢)، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْن عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن زُرْعَةَ به.

وإبراهيم بن زرعة لا يعرف، إلا أنه من الشام. «لسان الميزان» (١/ ٢٨٢).

وروى البيهقي (٤/ ٥٢) من طريق يعقوب بن سفيان، ثنا سفيان بن حرب، ثنا وهيب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:

أن عمر صُلَّى عليه في المسجد، صلى عليه صهيب ـ ١٠ وصحح إسناده النووي في "الخلاصة"، نقله ذلك عنه الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٧٧)، ومن طريق سليمان بن حرب أيضًا الحاكم في المستدرك (٤٥١٦).

ورواه الحاكم (٤٥١٧) من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه بنحوه.



### عَن المِسْوَرِ بْن خَمْرَمَةَ، قَالَ:

لَّا طُعنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلُمُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ: يَا أَميرَ المُؤْمنينَ، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ الله ﴿ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرِ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاض، ثُمَّ صَحبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِ قَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ منْ صُحْبَة رَسُولِ اللَّهَ عِيْ وَرِضَاهُ، فَإِنَّهَا ذَاكَ مَنُّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرِ وَرِضَاهُ، فَإِنَّهَا ذَاكَ مَنُّ مِنَ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَيَّ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ أَصْحَابِكَ، وَاللهُ لَوْ أَنَّ لِي طِلاَعَ الأَرْض ذَهَبًا لأَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَلَى، قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ(١).

عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُونِ، قَالَ:

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ مَا لَهُ عَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّام بِالْمَدِينَةِ، وَقَفَ عَلَى

=ورواه أيضا الحاكم من حديث أنس، وفيه مبارك بن فضالة مختلف فيه، وروى من طرق عن الزهري مرسلًا.

رواه عبد الرزاق (٦٣٦٤) عن معمر، عن الزهري، وأبو زرعة في "تاريخه" (١/٥) من طريق معمر أيضًا، وابن سعد (٣/ ٢٠٧).

وقدورد في حديث عمروبن ميمون أن عمر أمر صهيبًا أن يصلي بالناس، فكان يصلي بهم. ١- صحيح: رواه البخاري (٣٦٩٢)، قال: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ غَخْرَمَةً به.



حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ، قَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُهَا، أَتَخَافَان أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّاتُهَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ؟ قَالاً: حَمَّالْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ(١)، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْل، قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُهَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ، قَالَ: قَالاً: لاَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لاَ يَخْتَجْنَ إِلَى رَجُل بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ.

قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، قَالَ: اسْتَوُوا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلِّلا تَقَدَّمَ فَكَبَّر، وَرُبَّهَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، أَو النَّحْلَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فِي الرَّكْعَة الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَهَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي - أَوْ أَكَلَنِي - الكَلْب، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ بِسِكِّين ذَاتِ طَرَفَيْن، لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلاَ شِهَا لَا إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى

١ - قال ابن حجر: الْأَرْضُ اللُّشَارُ إلَيْهَا هِيَ أَرْضُ السَّوَاد، وَكَانَ عُمَرُ بَعَثَهُمَا يَضْربَان عَلَيْهَا الْخَرَاجَ، وَعَلَى أَهْلِهَا الْجِزْيَةُ. يَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ «الْأَمْوَالِ» مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْن مَيْمُونِ الْلَذْكُورِ. وَقَوْلُهُ: «انْظُرَا» أَيْ فِي التَّحْمِيلَ، أَوْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْخَذَرِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزُمُ النَّظَرَ. قَوْلُهُ: ﴿قَالَا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ ﴾، في روايَة بن أبي شَيْبَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْل عَنْ حُصَيْن بَهَذَا الْإِسْنَادِ «فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوْ شِئْتُ لَأَضْعَفْتُ أَرْضِي أَيْ جَعَلْتُ خَرَاجَهَا ضِعْفَيْن، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ لَقَدْ حَمَّلْتُ أَرْضِي أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ».أهـ «فتح البخاري» (٧/ ٦٢).



ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ العِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَصَلَّى بهمْ عَبْدُ الرَّحْمَن صَلاَةً خَفِيفَةً، فَلَمَّ انْصَرَفُوا قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاس، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي، فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلاَمُ المُغِيرَة، قَالَ: الصَّنَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَاتَلَهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُل يَدَّعِي الإسْلاَمَ(١)، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْلِدِينَةِ، \_ وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا \_ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ، أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ. فَاحْتُملَ إِلَى بَيْتِه فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئذ، فَقَائِلٌ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بنَبيذٍ فَشَربَهُ، فَخَرجَ

١ - قال ابن حجر: قَوْلُهُ: «رَجُلٌ يَدَّعِي الْإِسْلَام»، في روَايَة بن شِهَاب، فَقَالَ: الْخَمْدُ لللهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي يُحَاجُّنِي عِنْدَ اللهِ بَسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لَهُ قَطٌّ. وَفِي رَوَايَةٍ مُبَارَكِ بْنَ فَضَالَةَ: يُحَاجُّنِي يَقُول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَ مُتَعَمِّدًا تُرْجَى لَهُ الْمُغْفَرَةُ، خَلَافًا لَمَنْ قَالَ إَنَّهُ لَا يُغْفَرُ لَهُ أَبَدًا. «فتح الباري» (٧/ ٢٤).

قلت: وقد قيل في معناه غير هذا، قال محمد أنور شاه الهندي: وذلك لأن ذنوبَ المقتول تُطْرَحُ على القاتل. فلو كان قاتله مُسْلمًا لطُرحَتْ ذنوبه عليه، فكرهَ ذاك لذلك. «فيض الباري» (٤٨١/٤).



مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْه، وَجَاءَ النَّاسُ، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْه، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابُّ، فَقَالَ: أَبْشرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ببُشْرَى الله لَكَ، مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ الله عَلَى، وَقَدَم في الإسْلاَم مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ، قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الغُلاَمَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَهَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ، مَالُ آل عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ ابْن كَعْب، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالْهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْش، وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ، وَلاَ تَقُلْ أَمِيرُ الْمؤْمِنِينَ، فَإِنِّي لَسْتُ اليَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أُريدُهُ لِنَفْسي، وَلَأُوثِرَنَّ به اليَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلَمَّا أَقْبَلَ، قِيلَ: هَذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، قَدْ جَاءَ، قَالَ: ارْفَعُونِي، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذي تُحبُّ يَا أَميرَ الْمُوْمِنِينَ أَذِنَتْ، قَالَ: الْحَمْدُ لِللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا



أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمْ، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَاءَتْ أُمُّ الْمؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَ لَجَتْ عَلَيْه، فَبَكَتْ عنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ، فَوَ لَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ، فَسَمعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخل، فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ، قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ جَذَا الأَمْر مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ، أَو الرَّهْطِ، الَّذِينَ تُؤُفِّي رَسُولُ الله عِلْ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاض، فَسَمَّى عَلِيًّا، وَعُثْهَانَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةً، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَن، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ \_ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ \_ فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْز، وَلاَ خِيَانَةٍ، وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي، بِاللَّهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بالأَنْصَار خَيْرًا، ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الحشر: ٩]، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ ردْءُ الإسْلاَم، وَجُبَاةُ اللَّالِ، وَغَيْظُ العَدُوِّ، وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رضَاهُمْ. وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ العَرَب، وَمَادَّةُ الإسْلاَم، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ، وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهمْ، وَأُوصِيهِ بذِمَّةِ اللهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُكَلَّفُوا



إِلَّا طَاقَتَهُمْ، فَلَمَّا قُبضَ خَرَجْنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشي، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَتْ: أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ، فَوُضعَ هُنَالكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّهْن: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَثَةِ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَليِّ، فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْر، فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلاَمُ، لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ؟ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَان، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالاً: نَعَمْ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ الله عِلَى وَالقَدَمُ فِي الإِسْلاَم مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ، وَلَتُطِيعَنَّ، ثُمَّ خَلاَ بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلَيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ(١).

عن عَبْد الله بن عُمَرَ قَالَ:

دَخَلَ الرَّهْطُ عَلَى عُمَرَ قُبَيْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ، عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ وَعُثْمَانُ وَعَلِيًّ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:

۱ - صحيح: رواه البخاري (۳۷۰۰).

إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ لَكُمْ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَ النَّاسِ شِقَاقًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ، فَإِنْ كَانَ شِقَاقٌ فَهُوَ فِيكُمْ، وَإِنَّهَا الْأَمْرُ إِلَى سِتَّةِ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَن وَعُثْهَانَ وَعَلِيٌّ وَالزُّبَيْرِ وَطَلْحَةً وَسَعْدٍ، وَكَانَ طَلْحَةٌ غَائبًا فِي أَمْوَاله بالسَّرَاة، ثُمَّ إِنَّ قَوْمَكُمْ إِنَّهَا يُؤَمِّرُونَ أَحَدَكُمْ أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ، لَعَبْدُ الرَّحْمَن وَعُثْهَانَ وَعَلَّى، فَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَلَا تَحْمِلْ ذَوي قَرَابَتِكَ عَلَى رقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ يَا عُثْمَانُ عَلَى شَيْءِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ فَلَا تَحْمِلَنَّ بَنِي أَبِي مُعَيْطِ عَلَى رقَابِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَليُّ فَلَا تَحْمِلَنَّ بَنِي هَاشِم عَلَى رقَابِ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَتَشَاوَرُوا فَأُمِّرُوا أُحَدَكُمْ، قَالَ عَبْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ: فَقَامُوا يَتَشَاوَرُونَ فَدَعَانِي عُثْمَانُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن لِيُدْخِلَنِي فِي الْأَمْر، وَلَا وَاللَّهُ مَا أُحبُّ أَنِّي كُنْتُ فيه، علْمًا أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أَمْرِهِمْ مَا قَالَ أَبِي، وَاللَّهِ لَقَلَّ مَا رَأَيْتُهُ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ حَقًّا، فَلَمَّا أَكْثَرَ عُثْمَانُ عَلَى قُلْتُ لَهُ: أَلَا تَعْقلُونَ؟ أَتُؤَمِّرُونَ وَأَميرُ الْمؤمنينَ حَيٌّ؟ فَوَاللَّهُ لَكَأَنَّهَا أَيْقَظْتُ عُمَرَ مِنْ مَرْقَدِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمْهِلُوا، فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ فَلْيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاثَ لَيَالِ، ثُمَّ أَجْمَعُوا أَمَرَكُمْ، فَمَنْ تَأَمَّرَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ سَالمٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَبَدَأَ بِعَبْدِ الرَّحْمَن قَبْلَ عَليًّ قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ (١).

١- إسناده صحيح: رواه ابن سعد (٣/ ٣٤٤)، قال: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ=

# عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ:

أَنَّ عُمَرَ اللهِ خَرَجَ عَلَى مَجْلِس فِيهِ عُثْمَانُ، وَعَلَيُّ، وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ \_ اللَّهِ مَا لَهُمْ عُمَرُ: كُلُّكُمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْإِمَارَة بَعْدى؟ فَسَكَتُوا فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أَكُلُّكُمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْإِمَارَةِ بَعْدِي؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: نَعَمْ، وَيَرَاهَا لَهُ أَهْلًا قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْكُمْ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: حَدِّثْنَا، وَلَوْ سَكَتْنَا لَحَدَّثْتَنَا، قَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا زُبَيْرُ، فَإِنَّكَ مُؤْمِنُ الرِّضَا، كَافِرُ الْغَضَب،

=الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ قال: قال عن ابْن شِهَابِ: أَخْبَرَني سَالُم بْنُ عَبْد اللهُ ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَذَكره.

ومن طريق يعقوب بن إبراهيم رواه الطحاوي (٤٩٥٤).

ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٩٥٤) من طريق مَالكُ بْنُ أَنَس: أَنَّ ابْنَ شِهَاب، حَدَّثَهُ: أَنَّ سَالَمَ بْنَ عَبْد الله بْن عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قال فذكره. ورواه البيهقي في «السنَن الكبرى» (٨/ ٩٥٢)، من طريق بشْرُ بْنُ شُعَيْب بْن أبي حَمْزَةَ، عَنْ أبيه، عَنِ الزُّهْرِيِّ به.

وإسناد ابن سعد صحيح، رجاله ثقات:

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو يوسف المدني، ثقة فاضل. «التقريب» (٧٨١١).

وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو إسحاق المدني، ثقة حجة. «التقريب» (١٧٧).

وصالح بن كيسان المدني الدوسي، ثقة ثبت. «التقريب» (٢٨٨٤).

وابن شهاب هو الزهري، ثقة متقن سبق.

وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ثبت عابد. «التقريب» (۲۷۷۲).

ورواية سالم عن أبيه عبد الله بن عمر ثابتة في الصحيحين وغيرهما.



تَكُونُ يَوْمًا شَيْطَانًا، وَيَوْمًا إِنْسَانًا، أَفَرَأَيْتَ يَوْمًا تَكُونُ شَيْطَانًا؟ فَمَنْ يَكُونُ الْخَليفَةَ يَوْمَئذ؟ وَأَمَّا أَنْتَ يَا طَلْحَةُ، فَوَالله لَقَدْ تُوفِّي رَسُولُ الله ، وَهُوَ عَلَيْكَ عَاتِبٌ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلَيُّ، فَإِنَّكَ صُلْبٌ مَزَّاحٌ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَن فَوَاللهِ إِنَّكَ لَمَّا آتَاكَ اللهُ عَلَى مِنْ خَيْرِ لَأَهْلٌ، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَرُجَلًا لَوْ قُسِمَ إِيهَانُهُ عَلَى جُنْدِ مِنَ الْأَجْنَادِ لَوَسِعَهُمْ (١).

١ - ضعيف: رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٩٥٤)، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بْنَ يَزيدَ، عن ابْن شِهَاب قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْلِّكِ بْنُ مَرْ وَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَحْريَّةَ به.

قلت: هذا الخبر ضعيف من وجوه \_ وقد أنكره الطحاوي وابن عساكر \_ منها ما ذكره الطحاوي عقب هذا الخبر، وبنحوه قال ابن عساكر، وسيأتي، ومنها ما في الإسناد نفسه. فشبيب بن سعيد هو التميمي الحبطي، أبو سعيد البصري، لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه. «التقريب» (٢٧٣٩)، ومن كان هذا حاله فلا يقبل تفرده فضلا عن مخالفته، والله أعلم.

ويونس بن يزيد هو الأيلي أبو يزيد القرشي مولى معاوية بن أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، هذا مع التفرد بمثل هذا اللفظ مذا الإسناد، والله أعلم.

وأبو بحرية هو عبد الله بن قيس الكندي السكوني التراغمي، أبو بحرية، الشامي الحمصي، ثقة، من كبار التابعين. «التقريب» (٣٥٤٤).

ويستدل على خطأ هذا الإسناد واضطرابه؛ فإنه قدروي بإسناد آخر فيه مجهول العدالة. قال الطحاوي بعدذكره الخبر بالإسناد السابق: وَقَدْرَ وَى الزُّبَيْديُّ هَذَا الْحَديثَ عَن الزُّهْريّ، فَأَدْخَلَ فِي إِسْنَادِهِ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ، وَبَيْنَ عَبْد الْمَلكِ بْن مَرْوَانَ عَمْرَو بْنَ الْخَارِثِ الْفَهْمِيَّ. وبهذا الإسناد رواه الطبراني في «مسند الشاميينُ» (١٧٩٠)، قال: حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالم، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَخْبَرَنِ=

### قال الطحاوي بعدما روى هذا الخبر وخبر أبي بحرية:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنَ الْعَجَمِ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ، فَكَتَبَ الْغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى عُمَرَ:

أَنَّ عِنْدِي غُلَامًا نَجَّارًا نَقَّاشًا حَدَّادًا، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أُرْسِلَ بِهِ فَعَلْتُ. فَأَذِنَ لَهُ، وَكَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْم

<sup>=</sup> مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ الْفَهْمِيُّ، - وَكَانَ كَاتِبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - أَنَّ عَبْدَ الْلَكَ بْنَ مَرْ وَانَ، حَدَّثُهُ عَنْ أَنِي بَحْرِيَّةَ الْكَنْدِيِّ فذكره.

ومن هذا الطريق أيضا رواه ابن عساكر (٤٥ / ٤٥٣)، ثم قال ابن عساكر: عمرو بن الحارث مجهول العدالة، والمحفوظ عن عمر شهادته لهم بأن رسول الله ـ ﷺ ـ توفي وهو عنهم راض.

قلت: وهذا إشارة لنكارة المتن، ومخالفته اللفظ الصحيح المحفوظ. ١ - الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (١٢/ ٤٧٩).



دِرْهَمَيْن، وَكَانَ يُدْعَى أَبَا لُؤْلُوَة، وَكَانَ مَجُوسِيًّا فِي أَصْلِهِ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ كَثْرَةَ خَرَاجِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَال؟ قَالَ: نَجَّارٌ نَقَّاشٌ حَدَّادٌ . فَقَالَ عُمَرْ: مَا خَرَاجُكَ بِكَبير فِي كُنْهِ مَا تُحْسنُ منَ الْأَعْمَال.

قَالَ: فَمَضَى وَهُوَ يَتَذَمَّرُ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَصْنَعَ رَحًى تَطْحَنُ بِالرِّيحِ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو لُؤْلُوَةَ: لْأَصْنَعَنَّ رَحًى يَتَحَدَّثُ بَهَا النَّاسُ. قَالَ: وَمَضَى أَبُو لُؤْلُوَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا الْعَبْدُ فَقَدْ أَوْعَدَنِي آنِفًا. فَلَمَّا أَزْمَعَ بِالَّذِي أَزْمَعَ بِهِ، أَخَذَ خِنْجَرًا فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ لِعُمَرَ في زَاويَة مِنْ زَوَايَا الْمُسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ يَخْرُجُ بِالسَّحَر فَيُوقِظُ النَّاسَ بالصَّلَاةِ، فَمَرَّ بهِ فَثَارَ إلَيْهِ فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَاتِ: إحْدَاهُنَّ تَخْتَ سُرَّتِهِ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ، وَطَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمُسْجِدِ، فَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ بِخِنْجَرِهِ فَاتَ.

قَالَ مَعْمَرْ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: أَلْقَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا أَن اغْتَمَّ فِيهِ نَحَرَ نَفْسَهُ.

قَالَ مَعْمَرُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَمَّا خَشِيَ عُمَرُ النَّزْفَ قَالَ : لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ قَالَ: فَاحْتَمَلْنَا عُمَرَ أَنَا وَنَفَرُ



مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي عَشِيَّةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءِ إِلَّا بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ: قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ.

قَالَ: \_ وَرُبَّهَا قَالَ مَعْمَرٌ: أَضَاعَ الصَّلَاةَ \_.

ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ثُمَّ قَالَ لِي عُمَرُ: اخْرُجْ فَاسْأَل النَّاسَ مَنْ طَعَنَنِي؟ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ فَقُلْتُ: مَنْ طَعَنَ أَمِيرَ الْمُوْمنينَ؟ فَقَالُوا: طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُوَةَ عَدُقُّ اللهِ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ يَسْتَأْنِي أَنْ آتِيمَهُ بِالْخَبِرِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَعَنَكَ عَدُوُّ اللَّهِ أَبُولُؤُلُوَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ، الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي يُخَاصِمُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَجْدَةٍ سَجَدَهَا سِّهُ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَرَبَ لَنْ يَقْتُلَني.

ثُمَّ أَتَاهُ طَبِيبٌ فَسَقَاهُ نَبِيذًا فَخَرِجَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَذِهِ مُمْرَةُ الدَّم، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبَنُ يَصْلدُ فَقَالَ لَهُ الَّذِي سَقَاهُ اللَّبَنَ: اعْهَدْ عَهْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ (١).

١- حسن، وله شواهد: رواه عبد الرزاق (٩٧٧٥) عن معمر عن ابْن شِهَاب قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْمَلِك بْنُ مَرْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَحْريَّةَ بِه، وله شواهد عدة لجل ألفاظه. وهو إن كان ظاهره الانقطاع إلا أنه روي موصولا بلفظ مختصر.



عن أبي سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِب، وَأَشْيَاخُ، قَالُوا:

رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْنَام، فَقَالَ: رَأَيْتُ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ بَيْنَ الثُّنَّةِ وَالسُّرَّةِ، قَالَتْ أَسْهَاءُ بنْتُ عُمَيْس أُمُّ عَبْدِ الله بن جَعْفَر: قُولُوا لَهُ فَلِيُوص، وَكَانَتْ تَعْبُرُ الرُّؤْيَا، فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَهُ أَمْ لَا، فَجَاءَهُ أَبُو لُوْلُوَةَ الْكَافِرُ الْمُجُوسِيُّ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مِنَ الْخَرَاجِ مَا لَا أُطِيقُ، قَالَ: كَمْ جَعَلَ عَلَيْكَ؟ قَالَ، كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَمَا

<sup>=</sup> فقد رواه عبد الرزاق برقم (٥٠١٠) بهذا الإسناد متصلا قال: الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لًا حَظٌّ فِي الْإِسْلَامِ لأُحَد تَرَكَ الصَّلَاة.

ورواه أيضا برقم ( ٥٨١) متصلا قال: عن عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْدِ الله، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:

لَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَّ الْأَنْصَارِ، حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَزَلْ في غَشْيَةٍ وَاحدَة حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِغُوهُ بِشَيْء إِلَّا بِالصَّلَاة قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاة يَا أُمِيرَ الْنُؤْمِنِينَ قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أُصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ في الْإِسْلَام لِأَحَدِ تَرَكَ الصَّلَاةَ»، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.

ومن طريق عبد الرزاق بهذا اللفظ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٢٤). ويشهد له، ولصحة عن ابن عباس ما رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٦٧) قال: أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَار، عَن الْمِسْوَر بْن خُرَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسِ عَلَى عُمَرَ بَعْدَمَا طُعِنَ وَقَدْ أَغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: لَا يَنْتَبهُ لِشَيْءِ أَفْرَغَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ، فَانْتَبَهَ وَقَالَ: وَلَا حَظَّ في الْإِسْلَام لِامْرِئ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ لَيَتْعَتُ دَمًا.



عَمَلُكَ؟ قَالَ: أَجُوبُ الْأَرْجَاءَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ عَلَيْكَ بِكَثِيرٍ، لَيْسَ بأَرْضنَا أَحَدٌ يَعْمَلُهَا غَيْرُكَ، أَلَا تَصْنَعُ لِي رَحِي؟ قَالَ: بَلَى وَالله ِ لَأَجْعَلَنَّ لَكَ رَحَى يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْآفَاقِ.

فَخَرَجَ عُمَرُ إِلَى الْحَجِّ، فَلَمَّ صَدَرَ اضْطَجَعَ بِالْمُحَصَّب، وَجَعَلَ ردَاءَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَأَعْجَبَهُ اسْتِوَاءَهُ وَحُسْنَهُ، فَقَالَ: بَدَأَ ضَعيفًا ثُمَّ لَمْ يَزَل اللهُ يَزِيدُهُ وَيُنْمِيهِ حَتَّى اسْتَوَى، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، ثُمَّ هُوَ يَنْقُصُ حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا كَانَ، وَكَذَلِكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ رَعِيَّتِي قَدْ كَثُرَتْ وَانْتَشَرَتْ فَاقْبضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ عَاجِزِ وَلَا مُضَيِّعٍ، فَصَدَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَاتَتْ بِالْبَيْدَاءِ مَطْرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ يَمُرُّ جَا النَّاسُ لَا يُكَفِّنُهَا أَحَدُ، وَلَا يُوَارِيهَا أَحَدُ، حَتَّى مَرَّ جَا كُلَيْبُ بْنُ الْبُكَيْر اللَّيْتِيُّ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا حَتَّى كَفَّنَهَا وَوَارَاهَا، فَذُكرَ ذَلكَ لَعُمَرَ، فَقَالَ: مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْسُلِمِينَ؟ فَقَالُوا: لَقَدْ مَرَّ عَلَيْهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فِيمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَدَعَاهُ وَقَالَ: وَيْجَكَ، مَرَرْتَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطْرُوحَةً عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَلَمْ تُوَارِهَا وَلَمْ تُكَفِّنْهَا؟ قَالَ: مَا شَعَرْتُ بَهَا وَلَا ذَكَرَهَا لِي أَحَدٌ، فَقَالَ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيكَ خَيْرٌ، فَقَالَ: مَنْ وَارَاهَا وَكَفَّنَهَا؟ قَالُوا: كُلَيْبُ بْنُ بُكَيْرِ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: وَاللَّهِ كَرَيُّ أَنْ يُصِيبَ



كُلَيْبٌ خَيْرًا، فَخَرَجَ عُمَرُ يُوقِظُ النَّاسَ بدِرَّتِهِ لِصَلَاةِ الصُّبْح، فَلَقِيَهُ الْكَافِرُ أَبُو لُؤْلُوَةَ فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَات بَيْنَ الثُّنَّة وَالسُّرَّة، وَطَعَنَ كُلَيْبَ بْنَ بُكَيْر فَأَجْهَزَ عَلَيْهِ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ، فَرَمَى رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ ببُرْنُس ثُمَّ اضْطَبَعَهُ إِلَيْهِ، وَهُمِلَ عُمَرُ إِلَى الدَّارِ فَصَلَّى عَبْدُ الرَّهُن بْنُ عَوْفِ بِالنَّاس، وَقِيلَ لِعُمَر: الصَّلَاةُ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، وَقَالَ: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، فَصَلَّى وَدَمُهُ يَثْعَبُ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ عَلَيْه فَقَالُوا: يَا أَميرَ الْمُؤْمنينَ، إنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو أَنْ يُنْسِئَ اللهُ فِي أَثَرِكَ وَيُؤَخِّرَكَ إِلَى حِين، أَوْ إِلَى خَيْرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَ يُعْجَبُ بِهِ، فَقَالَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَنْ صَاحِبِي؟ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ فَقَالَ: أَبْشرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، صَاحِبُكَ أَبُو لُؤْلُوَّةَ الْمُجُوسِيُّ عَبْدُ اللَّغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، فَكَبَّرَ حَتَّى خَرَجَ صَوْتُهُ مِنَ الْبَابِ ; ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْهُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُعَاجُّنِي بِسَجْدَةِ سَجَدَهَا لِللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: أَكَانَ هَذَا عَنْ مَلَا مِنْكُمْ؟ فَقَالُوا: مَعَاذَ الله ; وَالله لَوَدِدْنَا أَنَّا فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا، وَزِدْنَا فِي عُمُرِكَ مِنْ أَعْمَارِنَا، أَنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ، قَالَ: أَيْ يَرْفَأُ : وَيْحَكَ، اسْقِنِي، فَجَاءَهُ بِقَدَح فِيهِ نَبِيذٌ حُلْقُ فَشَرِبَهُ، فَأَلْصَقَ رِدَاءَهُ بِبَطْنِهِ، قَالَ: فَلَمَّا وَقَعَ الشَّرَابُ فِي بَطْنِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ، قَالُوا: الْحَمْدُ اللهُ، هَذَا دَمُ اسْتَكَنَ فِي جَوْفِكَ، فَأَخْرَجَهُ اللهُ مِنْ جَوْفِكَ ; قَالَ: أَيْ يَرْفَأَ، وَيُحَكَ ; اسْقِنِي لَبَنَّا، فَجَاءَ بِلَبَن فَشَرِبَهُ فَلَمَّا وَقَعَ في



جَوْفِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ عَلِمُوا أَنَّهُ هَالِكُ، قَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ فِينَا بِكِتَابِ اللهِ وَتَتَّبِعُ سُنَّةَ صَاحِبَيْكَ ; لَا تَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، جَزَاكَ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ، قَالَ: بِالْإِمَارَةِ تَغْبِطُونَنِي، فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، قُومُوا فَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ، أُمِّرُوا عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ، فَمَنْ خَالَفَهُ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ، قَالَ: فَقَامُوا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهَ: أَتُوَمِّرُونَ وَأَميرُ الْلُؤْمنينَ حَيٌّ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَا، وَلِيُصَلِّ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا، وَانْتَظِرُوا طَلْحَةَ، وَتَشَاوَرُوا فِي أَمْرِكُمْ، فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ رَجُلًا منْكُمْ، فَإِنْ خَالَفَكُمْ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى عَائشَةَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا منِّي السَّلَامَ، وَقُلْ: إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِكِ وَلَا يَضِيقُ عَلَيْكِ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِكِ وَيَضِيقُ عَلَيْكِ فَلَعَمْرِي لَقَدْ دُفِنَ فِي هَذَا الْبَقِيعِ مِنْ أَصْحَابِ \_رَسُولِ الله عِلا \_ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ، فَجَاءَهَا الرَّسُولُ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَضِيقُ عَلَيَّ، قَالَ: فَادْفِنُونِي مَعَهُ].

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ الْمُوْتُ يَغْشَاهُ وَأَنَا أُمْسَكُهُ إِلَى صَدْرى، قَالَ: وَيْحَكَ ضَعْ رَأْسِي بِالْأَرْضِ قَالَ: فَأَخَذَتْهُ غَشْيَةٌ فَوَجَدْتُ مِنْ ذَلك، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: ضَعْ رَأْسِي بِالْأَرْضِ، فَوَضَعْتُ رَأْسَهُ بِالْأَرْضِ فَعَفَّرَهُ بِالتُّرَابِ، فَقَالَ: وَيْلُ عُمَرَ وَوَيْلُ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَغْفِر اللهُ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: وَأَهْلُ الشُّورَى: عَلَيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ (١).

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُونِ، قَالَ:

لَّا طُعَنْ عُمَرُ، مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، فَنَادَى مُنَادِ: الصَّلاَّةُ، فَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفِ فَصَلَّى جمم، فَقَرَأَ بِأَقْصَر سُورَتَيْن فِي الْقُرْآنِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَر ﴾ [الكوثر: ١]، وَ: ﴿إِذَا جِكَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ [النصر: ١]، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّبيب، وَجُرْحُهُ يَسِيلُ دَمًا، فَقَالَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: النَّبيُّذُ، فَدَعَا بنَبيذِ فَشَربَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَقَالَ: هَذَا صَدِيدٌ، اثْتُوني بلَبَن، فَأَتيَ بلَبَن،

١- إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٧٤) قال: مُحَمَّدُ بْنُ بشْر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حَاطِب، وَأَشْيَاخُ، قالوا فذكره. ومحمد بن بشر هو ابن الفرافصة بن المختار العبدي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ. «التقريب» (٥٧٥٦).

ومحمد بن عمرو هو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبد الله و قيل أبو الحسن، المدني، صدوق له أوهام. «التقريب» (٦١٨٨).

وأبو سلمة هو بن عبدالر حمن بن عوف القرشي الزهري، المدني، ثقة. «التقريب» (٨١٤٢). ويحيى بن عبد الرحمن هو ابن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، أبو محمد و يقال أبو بكر، المدنى، ثقة. «التقريب» (٧٥٩٢).

وكلاهما (أبو سلمة، ويحيى)، من الوسطى من التابعين.

فيضعف هذا الخبر، بمحمد بن عمر ؛ إذا نفر دبألفاظ لم يتابع عليها، وبالانقطاع، والله أعلم.



فَشَرِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَقَالَ لَهُ الطَّبيبُ: أَوْصِهِ، فَإِنِّي لاَ أَظُنُّك إلاَّ مَيِّتًا مِنْ يَوْمِكَ، أَوْ مِنْ غَدِ (١).

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:

حَلفَ بِاللهِ، لَقَدْ طُعَنْ عُمَرُ وَإِنَّهُ لَفِي النَّحْلِ يَقْرَؤُهَا (٢).

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٦٤)، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق به، وبرقم (٢٣٨٨٢) مختصرا، وبرقم (٤٦٧١) قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ \_ الثوري \_، عَنْ أبي إسْحَاقَ مختصر ا.

وأبو إسحاق وإن كان اختلط بأخره، ولكن رواه عنه غير واحد من روى عنه قبل الاختلاط. ومن طريق الثوري عن أبي إسحاق ورواه عبد الرزاق (٢٧٤٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٤٥).

ورواه ابن سعد في (٣/ ٣٣٩) من طريق زهير عن أبي إسحاق، وأيضًا البلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠/١٠)، والحارث بن أبي أسامة \_ كما في «زائدة مسند الحارث» للهيثمي \_ (٥٩٤)، من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، ولفظه أطول من هذا، ومن طريقه أبي نعيم في «الحلية» (٤/ ١٥١).

٢- إسناده منقطع، وله شاهد في الصحيح: روه ابن أبي شيبة (٣٧٠٦٥)، قال: إسْحَاقُ الرَّازيُّ، عَنْ أبي سنَان، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائب، عَنْ عَامر.

إسحاق هو ابن سليهان الرازي: ثقة، وأبو سنان هو سعيد بن سنان الشيباني، قال أحمد: ليس بالقوي، وقال الحافظ: صدوق له أوهام، وعطاء بن السائب رُمي بالاختلاط، قال عنه الحافظ: صدوق اختلط.

إلا أن عامر هو الشعبي، لم يدرك عمر، فالخبر منقطع.

لكن يشهد له ما في رواية البخاري (٣٧٠٠) في قصة مقتل عمر الله من حديث عمرو ابن ميمون، وفيه: ((تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّهَا قَرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ، أو النَّحْلَ)).



عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَغْرَمَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ، وَإِنَّ إِحْدَى أَصَابِعِي فِي جُرْحِهِ هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْش، إِنِّي لاَ أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ، إِنَّهَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاس، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْن، لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْر مَا لَزِمْتُمُوهُمَا: الْعَدْلُ فِي الْحُكْم، وَالْعَدْلُ فِي الْقَسْم، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مُخَرَفَةِ النَّعَم (١)، إِلاَّ أَنْ يَعَوَّجَ قَوْمْ، فَيُعْوَجَّ بِهِمْ (٢).

١- قال في أبو السعادات في النهاية (٢/ ٦٦). تَرَكتُكم على مِثل خُرَفة النَّعَم: أي طُرُقها التي تُمَيِّدها بأخفافها.

٢- إسناده حسن إلى ابن ميناء: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٦٦)، قال: ابن إدْريسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَن ابْن مِينَاءَ عَن الْمِسْوَرِ بْن نَخْرَمَةَ.

ورواه البيهقي في السنن الكبري (١٠/ ١٣٤) عن نعيم بن حماد عن ابن إدريس به. وابن ميناءهو الحكم بن ميناءالأنصاري، من كبار التابعين، صدوق. "التقريب" (١٤٦٣). قال عنه أبو زرعة: مدنى ثقة، وقال أبو حاتم: يُروى عنه، وقال الذهبي: ثقة.

ويبقى النظر في سماع ابن ميناء من المسور.

وقد ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٤٣) هذا الإسناد، ولم يذكر المتن، ليشر إلى رواية ابن ميناء عن المسور.

وقد روى عن ابن عمر وأبي هريرة وبلال، ولم أقف على أحد من أهل العلم نفي أو أثبت سماعه من المسور وقد ذكر في شيوخه، والمسور مات سنة ٦٤هـ، فسماعه محتمل لكونه من كبار التابعين، وبقية رجاله ثقات، وأصل الحديث ثابت، والله أعلم.



لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلاَثًا، وَانْظُرُوا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَإِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلاَث سُدًى (١).

عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ:

جِئْتُ وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفٌ عَلَى حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَدْعُوا لِي عَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْف، وَسَعْدًا، قَالَ: فَلَمْ يُكلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، لَعَلَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ يَعْرِفُونَ لَكَ مَنْهُمْ إِلاَّ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، لَعَلَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ يَعْرِفُونَ لَكَ قَرَابَتَكَ، وَمَا آتَاكُ اللهُ مِنَ الْعلْمِ وَالْفَقْه، فَاتَّقِ الله، وَإِنْ وُلِّيتَ هَذَا الأَمْرَ فَلَا تَرْفَعْنَ بَنِي فُلاَنٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ: يَا عُثْمَان، إِنَّ هَوُلاَءِ الْقَوْمَ لَعَلْمَ وَالْفَقْه، فَاتَّقِ الله عَلْمَ وَالْمَوْلَ الله عَلْمَ وَالْمَوْلَ الله عَلْمَ وَالْمَوْلَ الله عَلْمَ وَالْمَوْلَ الله عَلْمَ وَسَنَك، وَشَرَفَك، النَّاسِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ: يَا عُثْمَان، إِنَّ هَوُلاَءِ الْقَوْمَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ لَك صِهْرَك مِنْ رَسُولِ الله عَلَى وَقَالَ لِعُشَان، وَشَرَفَك، وَشَرَفَك، وَشَرَفَك، وَشَرَفَك، وَشَرَفَك، وَشَرَفَك، وَلَا تَرْفَعْ بَنِي فُلاَنٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ. فَإِنْ أَنْتَ وُلِيَتَ هَذَا الأَمْرَ فَاتَّقِ اللله مَن وَلاَ تَرْفَعْ بَنِي فُلاَنٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ.

١- حسن لشواهده: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٦١)، قال حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
 عَيْنِي، عَنْ عَمَّيْه فذكره.

وطلحة بن يحيى هو بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني، صدوق يخطئ. «التقريب» (٣٠٣٦).

وقد ضعف طلحة البخاري، ووثقه غيره، وقد توبع طلحة على صلاة صهيب على عمر ـ رضى الله، وقد سبق بعض ذلك.



### فَقَالَ: أُدْعُوا لِي صُهَيْبًا، فَقَالَ: صَلِّ بالنَّاس ثَلاَتًا، وَلْيَجْتَمِعْ هَؤُلاَءِ(١).

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٦٠)، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبي إسْحَاقَ، عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ فذكره.

ومَن طريق ابن أبي شيبة رواه الخلال في «السنة» (٣٤٢) مختصرا، البلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠/ ٤١٧) مطولا.

ومن طريق إسرائيل: ابن سعد (٣/ ٣٤٠)، قال: قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ به، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٥/١٠٥) بنحو لفظ ابن أبي شيبة.

ورواه الحارث بن أبي أسامة، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بْكَيْرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فذكر الخبر بطوله. «زوائد مسند الحارث» (٩٤٥)، ومن طريق الحارث رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ١٥١).

ومن طريق إسرائيل أيضا ابن عساكر (٤٢٧/٤٢).

قال البوصيري بعد إخراجه طريق الحارث بن أبي إسامة: فِي الصَّحِيح طَرَفٌ مِنْهُ. وَلَهُ شَاهدٌ. «إتحاف الخبرة» (٥/ ١٦).

وقال في موطن آخر: وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَلَفْظُهُ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون فذكره بطوله. «إتحاف الخبرة» (٧/ ١٦٨).

وقال ابن حجر بعد ذكره الخبر من حديث الحارث بن أبي أسامة أيضا: هَذَا حَديثٌ صَحِيحٌ أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاق، وَقَدْ تَوَخَّيْتُ مَا زَادَ عَلَيْهِ. «المطالب

قلت: ولفظ الحارث كما ذكره الهيثمي: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْر و بْنِ مَيْمُونِ قَالَ:

شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَّاةً طُعِنَ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، وَمَا يَمْنَعُني أَنْ أَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِلَّا هَيْبَتُّهُ، كَانَ يَسْتَقْبِلُ الصَّفَّ إِذَا أُقيمَت اَلصَّلَاةُ، فَإِذَا رَأَى إِنْسَانًا مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا أَصَابَهُ بِالدِّرَّة، فَذَلكَ الَّذِي مَنَعَني أَنْ أَكُونَ في الصَّفِّ الْأَوَّل، فَكُنتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، « فَجَاءَ غُمَرُ يُرِيدُ الصَّلاةَ، فَعَرَضَ لَهُ أَبُو لُؤْلُوَّةَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ=



عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ، قَالَ:

### حَجَجْتُ فَأَتَيْتُ الْلَدِينَةَ الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ، قَالَ: فَخَطَبَ

=فَنَاجَاهُ عُمَرُ غَيْرَ بَعِيدِ ثُمَّ تَرَكَهُ، ثُمَّ نَاجَاهُ ثُمَّ تَرَكَهُ، ثُمَّ نَاجَاهُ ثُمَّ تَرَكُهُ، ثُمَّ فَاجَاهُ ثُمَّ تَرَكُهُ، ثُمَّ نَاجَاهُ ثُمَّ تَرَكُهُ، ثُمَّ فَاكَنهُ، قَالَ: فَرَ أَيْتُ عُمَرَ قَائلًا بِيَدَه مَكَذَا: دُونَكُمُ الْكَلْبُ قَدْ قَتَلَنِي، وَمَاجَ النَّاسُ قَالَ: فَخَرَجَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ وَمَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْضِ فَشَدَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ خَلْفه فَاحْتَضَنَهُ، قَالَ قَائلٌ: الصَّلَاةَ عِبَادَ الله قَدْ طَلَعَتَ الشَّمْسُ فَتَدَافَعَ النَّاسُ فَدَفَعُوا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفِ فَصَلَّى بهمْ بأَقْصَرَ سُورَتَيْن فِي الْقُرْآن إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهَ، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثُرَ وَاحْتُملَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاس اخْرُجْ فَنَاد فِي النَّاسِ أَعَنْ مَلا منْكُمْ كَانَ هَذَا؟ قَالُوا: مَعَاذَ اللَّه وَلَا عَلِمْنَا وَلَا اطَّلَعْنَا فَقَالَ: ادْعُوا لِي بِالطَّبِيبِ، فَدُعَى فَقَالَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: النَّبِيذُ، فَشَرَبَ نَبِيذًا فَخَرَجَ مِنْ بَعْضَ طَعَنَاتِه، فَقَالَ النَّاسُ: هَذَا صَدِيدٌ، فَقَالَ: اسْقُوهُ لَبَنَّا، فَشَربَ لَبَنَّا فَخَرَجَ مِنْ بَعْضَ طَعَنَاتِهِ قَالَ: مَا أَرَى تُمْسِي، فَهَا كُنْتَ فَاعِلًا فَافْعَلْ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ غُمَرَ نَاوِلْنِيَ الْكِتَابَ، فَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُمْضِيَ مَا فِيهَا أَمْضَاهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا أَكْفيكَ مَحْوَهَا فَقَالَٰ: لَا، لَا يَمْحُوهَا أُحَدُّ غَيْرِي، قَالَ: فَمَحَاهَا عُمَرُ بِيَده، وَكَانَ فيهَا فَريضَةُ الْجُلْد فَقَالَ: ادْعُوا لِي عَليًّا وَعُثْمَانَ وَطُلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنُ بْنَ عَوْف وَسَعْدًا قَالَ: فَدُعُوا، قَالَ: فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا عَليًّا وَعُثْهَانَ فَقَالَ: يَا عَليٌّ إِنَّ هَؤُلَاء الْقَوْمِ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا لَكَ قَرَابَتَكَ مِنْ رَسُولَ الله ﷺ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنَ الْفَقْه وَالْعلْم فَإِنْ وَلَّوْكَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَّقِ اللَّهَ فيه، ثُمَّ قَالَ: يَا عُثْمَانُ إِنَّ هَؤُلَاء الْقَوْمَ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَعْرِفُواَ لَكَ صِهْرَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَرَفَكَ، فَإِنْ وَلَّوْكَ هَٰذَا الْأَمْرَ فَاتَّق الله الله وَلا تَحْملَنَّ بَني أَبي مُعَيْطٍ عَلَى رَقَابِ النَّاسِ، يَا صُهَيْبُ صَلِّ بالنَّاسِ ثَلَاثًا، وَأَذْخِلْ هَؤُلَاء في بَيْت، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل فَمَنْ خَالَفَهُمْ فَلْيَضْرِبُوا رَأْسَهُ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا قَالً: إنْ وَلَّوْهَا الْأَجْلَحَ سَلَكَ بهمُّ الطَّرِيقَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله ۗ بْنُ عُمَرَ: مَا مَنَعَكَ؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أُهْلَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا.

قُلْتُ \_ الهيثمي \_: في الصَّحِيح طَرَفٌ مِنْهُ. «زوائد مسند الحارث» (٥٩٤).



فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَر نَقَرَني نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْن - شُعْبَةُ الشَّاكُّ -. فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّهُ طُعِنَ، فَأُذِنَ لِلنَّاسِ عَلَيْه، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْه أَصْحَابُ النَّبِيِّ إِنَّهِ، ثُمَّ أَهْلُ الْمُدِينَةِ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّام، ثُمَّ أَذِنَ لِأَهْل الْعِرَاقِ، فَدَخَلْتُ فِيمَنْ دَخَلَ، قَالَ: فَكَانَ كُلَّهَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَبَكُوْا.

قَالَ: فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْه، قَالَ: وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِهَامَةِ سَوْدَاءَ، وَالدَّمُ يَسيلُ، قَالَ: فَقُلْنَا: أَوْصِنَا، قَالَ: وَمَا سَأَلَهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ غَيْرُنَا، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَّبَعْتُمُوهُ. فَقُلْنَا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِالْهُاجِرِينَ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ شَعْبُ الْإِسْلام الَّذِي لَجِأَ إِلَيْهِ، وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُكُمْ وَمَادَّتُكُمْ، وَأُوصِيكُمْ بِأَهْلِ ذِمَّتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ عَهْدُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ، قُومُوا عَنِّي. قَالَ: فَمَا زَادَنَا عَلَى هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ فِي الْأَعْرَاب: وَأُوصِيكُمْ بِالْأَعْرَابِ فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَعَدُوٌّ عَدُوٌّ كُمْ (١).

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٠٦٣) مطولاً، وبرقم (٣٠٥٠٢) مختصرا، قِال: ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضَّبَعِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْن قُدَامَةً فذكَ هُ.

ومن طريق شعبة: رواه أبو داود الطيالسي (٦٦)، ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٣٦)، قال: حدثنا شعبة، ومن طريق ابن سعد البلاذري في «أنساب الأشراف» (٤١٣/١٠)، ورواه أحمد في «المسند» (٣٦٢) واللفظ له، قال: حدثنا محمد بن جعفر =



## عَنِ الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةً، قَالَ:

دَخَلْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسِ عَلَى عُمَرَ بَعْدَ مَا طُعَنْ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: لاَ يَنْتَبهُ لِشَيْءٍ أَفْرَغَ لَهُ مِنَ الصَّلاَّةِ، فَقُلْنَا: الصَّلاَّةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْتَبَهَ، وَقَالَ: الصَّلاَّةُ، وَلاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَم لاِمْرِئِ تَرَكَ الصَّلاَّةَ، فَصَلَّى، وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيَثْعَبُ (١) دَمًا (٢).

=حدثنا شعبة، ومن وفي «فضائل الصحابة» (٤٣٦)، وابن الجعد في «مسنده» (١٢٨٢)، ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٩٣٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» .(r {v / q)

ورجاله ثقات، وأبو جمرة هو نصر بن عمران، وجارية ـ ويقال: جويرة ـ تابعي ثقة، روايته عن عمر 🤲 عند البخاري.

١- يثعب دمًا: يجري دمًا. «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٢١٢).

٢- صحيح: رواه عبد الرزاق (٥٧٩) قال: عَن الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ قَالَ: حَدَّثَني سُلَيْهَانُ بْنُ يَسَار، أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ...

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو بكر الخلال في «السنة» (١٣٧١).

ورواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٦٧)، قال: حدثنا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَارِ، عَن الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ.

ومن طريق هشام أيضا رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٢٥).

ورواه أيضا برقم (٩٢٧)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي هِشَامُ بْنُ غُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَار، عَن الْمُسْوَر بْن نَخْرَمَةَ، وَعَبْد اللهُ بْن عَبَّاس بْن أبِي رَبِيعَةَ، قَالًا فذكره بنحوه. ومن طريق هشام أيضا رواه الدارقطني في «السنن» (١٧٥٠).

وهشام بن عروة هو ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو المنذر، و قيل أبو عبدالله المدني، ثقة فقيه ربا دلس. «التقريب» (٧٣٠٢).



=وأبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، أبو عبد الله المدني، من الوسطى من التابعين، ثقة. «التقريب» (٢٥٦١).

وسليمانبز يسارهو الهلالي، أبو أيو بوقيل غير ذلك، من الوسطى من التابعين، ثقة فاضل أحد الفقهاءالسبعة. «التقريب» (٢٦١٩)، والمسور من شيوخه كهاذكره الحافظ في «التهذيب». وهو بهذا الإسناد صحيح، وله شواهد كثيرة.

ورواه مالك في «الموطأ» (٥١)، قال: عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ أخبره.. فذكره، كذا في رواية يحيى الليثي، وفي أيضا في رواية أبي مصعب للموطأ (١٠١). وابن أبي شيبة أيضًا (٣٠٣٦١)عن حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا هشام،عن أبيه،عن المسور ابن مخرمة، وابن عباس.. ولم يذكرا سليهان بن يسار، ورواه كذلك ابن سعد (٣/ ٣٥٠) قال: ناوكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس. ورواه الخلال (١٣٨١)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ،

وله شواهد كثيرة:

فرواه عبد الرزاق (٥٨٠) من وجه آخر عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة: دخل ابن عباس والمسور بن مخرمة على عمر.. وذكره مختصرًا.

عَنْ أبيه، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَغْرَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاس، دَخَلَ عَلَى عُمَرَ.

ورواه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٥٠) عن إساعيل بن إبراهيم الأسدى، عن أيوب عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، أن عمر ..، ورواه الدارقطني في السنن (٨٧١) أيضًا من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة عن عمر... ورواه الخلال (١٣٨٨) من طريق أُيُّوبُ، عَن ابْن أَبي مُلَيْكَةَ، عَن الْمِسْوَر بْن خَخْرَمَةَ:

ورواه ابن سعد (٣/ ٣٥١، برقم: ٤٠٩٧) عن عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، قالا: قال ابن شهاب: أخبرنا سليان بن يسار، عن حديث المسور بن مخرمة، عن عمر ليلة طعن: دخل هو وابن عباس.

ورواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٢٣) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن سليان بن=



عن عَبْد الله بْن عُبَيْدِ الله بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:

تُوفِّيَتْ ابْنَةٌ لَعُثْهَانَ ﴿ بِمَكَّةَ، وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَر، وَابْنُ عَبَّاس ، وَإِنِّي جَالسٌ بَيْنَهُمَا \_ أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدهمَا، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي ـ فَقَالَ عَبْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ ﴿ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تَنْهَى عَنِ البُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿: قَدْ كَانَ عُمَرُ ﴿ يَقُولُ بَعْضَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ،

=يسار أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمر.

ورواه أيضًا الدارقطني في السنن (٧٨٠) من طريق يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَارِ عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ غَغْرَ مَةً:

أَنَّ غُمرَ صَلَّ وَجُوْحُهُ تَثْعَثُ دَمًا.

رواه ابن سعد (٣/ ٣٥٠) برقم: ٤٠٩٣) أخيرنا عبد الملك بن عمر و أبو عامر العقدي قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، عن أم بكر بنت المسور، عن أبيها المسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر ...

ومن طريق عبدالله بن جعفر أيضًا محمد بن نصر المروزي (٩٢٩) قال: حدثنا محمد بن معاذ ابن يوسف، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسورين مخرمة الزهري، عن عمته أم بكربنت المسورين مخرمة، عن المسورين مخرمة، قال: دخلت مع عبد الله بن عباس...

وله شاهد رواه عبد الرزاق من وجه آخر أيضًا (٥٨١) عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لما طعن عمر .. فذكره بنحوه.

وقد ذكر الدارقطني في العلل (٢/ ٢٠٩، س: ٢٢٧) الخبر والخلاف في إسناده، ورجح رواية أبي أسامة وزائدة \_ وقد ذكرها الدار قطني بنحو رواية أبي أسامة حماد التي عن ابن أبي شيبة هنا \_ ومن تابعهم، عن هشام، عن أبيه، عن سليان، عن المسور، فصح الخبر، والله أعلم.



قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْب تَحْتَ ظلِّ سَمْرَة، فَقَالَ: اذْهَبْ، فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ، قَالَ: فَنظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبِ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ يَا صُهَيْبُ، أَتَبْكِي عَلَيَّ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلَهِ عَلِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿: فَلَمَّ مَاتَ عُمَرُ ﴿، ذَكَرْتُ ذَلَكَ لَعَائِشَةَ ﴿ ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللَّهَ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: إِنَّ الله لَيْعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله لَيَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ »، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُرْآنُ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

قَالَ ابْنُ عَبَّاس اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ شَيْئًا (١).

عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:

مَا خَصَّ عُمَرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الشُّورَى دُونَ أَحَدٍ، إِلاَّ إِنَّهُ خَلاَ بِعَليٍّ

١- صحيح: رواه البخاري (١٢٨٦)، قال: حَدَّثْنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ به، ورواه مسلم (٩٢٧ ـ ٩٢٩).



وَعُثْهَانَ، كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، اتَّق اللَّهَ، فَإِنَ ابْتَلاَك اللهُ بَهَذَا الأَمْرِ، فَلاَ تَرْفَعْ بَنِي فُلاَنٍ عَلَى رِقَابِ النَّاس، وَقَالَ لِلاَّخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ (١).

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم:

أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعَنْ جَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْه، وَيَدْعُونَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَبِالإِمَارَةِ تُزَكُّونَنِي؟ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُبضَ وَهُوَ عَنْي رَاض، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرِ فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ، فَتُوْفِي آَبُو بَكْرِ وَأَنَا سَامِعٌ مُطِيعٌ، وَمَا أَصْبَحْتُ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ إِمَارَتَكُمْ (٢).

١- إسناده حسن إلى ابن أبي مليكة: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٧٠)، قال: جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً به.

وجعفر بن عون قال أحمد رجل صالح ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الحافظ: صدوق.

ومحمد بن شريك أبو عثمان المكي ثقة، قال البخاري في التاريخ الكبير (١/١١٢): سمع ابن أبي مليكة.

وابن أبي مليكة هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة ، قال ابن حبان: رأى ثم انين من الصحابة. وكان قاضيًا لعبد الله بن الزبير، قال ابن سعد: ولَّاه ابن الزبير قضاء الطائف. وعن ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من الصحابة، وروايته عن غير واحد من الصحابة ـ هـ ـ عن البخاري ومسلم، وله رواية عن عثمان عن أبي داود، إلا أن أبا زرعة قال: روايته عن عمر وعثمان مرسلة. "المراسيل" لابن أبي حاتم (٤١٣)، و"جامع التحصيل" (٣٨٠).

قلت: سماعه من على 🐗 محتمل، فلعله سمعه منه.

٢- إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٧٣)، قال: حدثنا ابن نمير، وابن سعد=



عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَعُثْمَانَ:

اتَّق اللهُّ، وَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، فَلاَ تَحْمِلْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَقَالَ لِعَلِيِّ: اتَّقِ اللَّهَ، وَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، فَلاَ تُحْمِلْ بَنِي هَاشِم عَلَى رِقَابِ النَّاسِ(١).

قال البخاري: أصيب عمر الله يوم الأربعاء، لأربع ليال بقين من ذي

=(٣/ ٣٥٥)، قال أيضا: أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر.

والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، سمع من جمع من الصحابة، إلا أن العلائي قال: أرسل عن جده الله وذلك واضح؛ لأن أباه محمدا ولد في حجة الوداع، فكان عمره حين توفي أبو بكر الله نحو ثلاث سنين، وذكر الغلابي أن القاسم لم يدرك أباه أيضا. "جامع التحصيل" (٦٢٦).

١- إسناده ضعيف، وله شواهد: رواه ابن ابي شيبة (٣٧٠٧١)، قال: وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْن أبي خَالد، عَنْ حَسَن بْن مُحَمَّد به.

وفيه حسن بن محمد لم أعرفه، فإن كان هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب فلا أعلم لإسماعيل بن أبي خالد رواية عنه، وهو محتمل، والله أعلم.

وقد جاءت تسمية بني معيط وبني هاشم في بعض طرق حديث عمرو بن ميمون السابق، كما عند ابن سعد (٣/ ٣٤١)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٥/ ١/٥)، وجاءت أيضًا بأسانيد أخر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله، فرواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به كما عند عبد الرزاق (٩٧٧٦)، ورواه ابن سعد (٣/ ٣٤٤)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (٢٢/١٠) كلاهما من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري به وهو في «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ١٥١) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به، وغيرها.



الحجة (١)، قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وعشرين.

توفي رسول الله ﷺ وهو عنه راض، وشهد له بالجنة (٢).

عَن بن شهَابِ قَالَ عَاشَ أَبُو بكر بعد أَن اسْتخْلف سنتَيْن وأشهرا وَعمر عشر سِنِين حَجهَا كلهَا(٣).

عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْن شِهَابِ: وَلَيَ عشر سنين حجها كلُّها(٤).

### \* كيف وضع عمر الله في قبره؟

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى عَائشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّةَ، اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورِ، لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ (٥) مَبْطُوحَةٍ (٦) بِبَطْحَاءِ

۲- التاريخ الكبير (٦/ ١٣٨).

٣- صحيح إلى ابن شهاب: رواه البخاري في «التاريخ الأوسط» (١٠٧)، و»التاريخ الكبير» (٦/ ١٣٨)، قال: حَدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حَدثني بن وهب، عَن يُو نُس، عَن بن شهَابِ به.

ومن طريق البخاري رواه ابن عساكر (٣٩/ ٢٠٧).

وإسناده صحيح إلى ابن شهاب الزهري، رجاله ثقات.

٤- إسناده صحيح: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٣٨)، قال: قَالَ ابْنُ أبي أُوَيْسِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ. ورجاله ثقات.

٥- قال أبن المُلقنَ: قوله: «لا مشرفة» أي: لا مرتفّعة ارتفاعا كبيرا، و «لا لاطئة» أي: لا لاصقة بالأرض، وهو بهمزة آخره. «البدر المنير» (٥/ ٣١٩).

٦- أي: ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة. «أحكام الجنائز» (ص ـ ١٥٥).



الْعَرْصَةِ الْخَمْرَاءِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُقَدَّمًا، وَقَبْرَ أَبِي بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَرَأْسُ عُمَرَ عِنْدَ رِجْلِ النَّبِيِّ ٤٠٠. فَوَصَفَ الْقَاسِمُ قُبُورَهُمْ (١).

١- إسناده حسن: رواه ابن سعد (٣/ ٢٠٩) واللفظ له، ومن طريقه البلاذري في «أنساب الأشراف» (٩٦/١٠)، ورواه أبو داود (٣٢٢٠)، ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٣)، وابن شبة (٣/ ٩٤٤)، قالا: حدثنا أحمد بن صالح، ورواه الطبري (٣/ ٤٢٢)، قال حدثني: علي بن مسلم الطوسي، والحاكم (١٣٦٨) وصححه، من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٦٣) من طريق أبي الأزهر

كلهم (ابن سعد، وِأَحمد بن صالح، وعلي بن مسلم، وعبد الله بن وهب، وأبو الأزهري)، قالوا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئ، عَن الْقَاسِم.. به.

ورواًية أحمد بن صالح مختصرة، لم يذكر فيها قوله: «رأيت..»، وزاد: قال أبو علي اللؤلؤي: يقال: رسولَ الله ـ الله على الله عند رأسِه، وعُمرُ عند رجليه، رأسه عند رجلي رسول الله ﷺ.

وبقية الرواة رووه كرواية ابن سعد.

قال البيهقي ـ بعد ذكره الرواية المختصرة ـ: هَذَا لَفْظُ حَديث الرَّوذْبَاريِّ، وَفي روَايَة أَبِي عَبْد الله قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقَدَّمًا، وَأَبَا بَكْرِ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتَفَى النَّبِيِّ ﷺ وَعُمَرَ رَأَشُهُ عِنْدَ رِجْلِ النَّبِيِّ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قُبُورَهُمْ مُسَطَّحَةٌ لِأَنَّ الْحُصْبَاءَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا عَلَى الْمُسَطَّح. ولائل النبوة» (٧/ ٢٦٣).

وعلق عليه ابن كثير \_ بعدما ذكر كلامه \_ بقوله: وَهَذَا عَجيبٌ منَ الْبَيْهَقيِّ: فَإِنَّهُ لَيْسَ في الرِّوَايَة ذكْرُ الْحَصْبَاءِ بِالْكُلِّيَّة، وَبِتَقْدير ذَلِكَ فَيُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ مُسَنَّا، وَعَلَيْه الْحَصْبَاءُ مَغْرُ وزَةً بِالطِّينِ وَنَحْوِهُ. («البداية والنهاية» (٨/ ١٥٤).

قال الحاكم: هَذَا حَديثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وقال البيهقٰي: وَحَدِيثُ الْقَاسِم بْن تُحَمَّدِ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ، وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا. ونقل ابن عبد الهادي كلام البيهقَي أفي تصحيحه الخبر، ولم يعلق عليه. «المحرر» (٢٥٥). وقال النووي: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيره بأسانيد صَحِيحَة، قَالَ الْحَاكِم وَغَيره: هُوَ صَحِيح.=

## وعن عَنْ سُفْيَانَ التَّهَّار، قَالَ:

= (خلاصة الأحكام) (٣٦٥٨، ٣٦٥٨).

وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. «البدر المنير» (٥/ ٣١٩).

وابن أبي فديك، صدوق. «التقريب» (٥٧٣٦)، وقال الذهبي: صدوق مشهور يحتج به في الكتب الستة. «ميزان الاعتدال» (٧٢٣٦).

وعمرو مستور. «التقريب» (٥٠٧٨). وقال المزي: لم يذكره البخاري، و لا ابن أبي حاتم في كتابيهما، روى له أبو داود حديثا، وابن ماجة آخر. «تهذيب الكمال» (١٥٨/٢٢).

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤٧٨)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد صحح هذا الخبر جمع من العلماء كما سبق.

١- أي مرتفعة.

٢- إسناده صحيح إلى سفيان: رواه ابن أبي شيبة (١١٧٣٤)، قال: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ،
 عَنْ سُفْيَانَ التَّمَار.. فذكره.

وأصله في صحيح البخاري (١٣٩٠) من كلام سفيان التهار أيضا، وليس فيه ذكر قبري أبي بكر وعمر الله الله والمسافية فكر

وإسناد ابن أبي شيبة صحيح، وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون. «التقريب» (٥٣٤١).

وقد جمع بين الخبرين - خبر سفيان التهار، وخبر القاسم السابق الذي فيه أن القبر مسطح بقوله: وَمَتَى مَا صَحَّتْ رِوَايَةُ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد قُبُورُهُمْ مَبْطُوحَةٌ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى التَّسْطِيحِ، وَصِحَّة رُوْيَة سُفْيَانَ التَّهَّارِ قَبْرَ النَّبِيِّ شُمْسَنَّا، فَكَانَّهُ غُيِّرَ عَمَّ كَانَ عَلَيْهِ فِي الْقَديم فَقَدْ سَقَطَ جِدَارُهُ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْلَكِ، وَقِيلَ فِي زَمَن عُمَر بُن عَبْدِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحَّ، وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ عَفْوظًا، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَحَبَّ التَّسْنِمَ فِي هَذَا الزَّمَانِ = يَكُونَ عَفْوظًا، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَحَبَّ التَّسْنِمَ فِي هَذَا الزَّمَانِ =



=لِكَوْنِهِ جَائِزًا بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّ التَّسْطِيحَ صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ، فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لإطَالَةِ الأَلْسِنَةِ فِيهِ وَرَمْيهِ بِمَا هُوَ مُنَزَّهُ عَنْهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْبِدَعِ. «السَنن الكبرى» (٤/ ٥). إلا أن ابن التركمان على كلام البيهقي بقوله: هذا خلاف أصطلاح أهل هذا الشان، بل حديث التهار أصح، لأنه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شئ من الصحيح. «الجوهر النقى» (٤/٤).

قال الشيخ الألباني معلقا على كلام ابن التركمان: هذا الرد لا يكفي؛ قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم، أو على الأقل بيان أنه دونه في الصحة، وهو الواقع هنا؛ فإن علته عمرو بن عثمان بن هانع، وهو مستور كما قال الحافظ في «التقريب»، ولم يوثقه أحد ألبتة، فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفي على من تتبع كلامه في «تلخيص المستدرك». ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التهار لأن قوله «مبطوح» ليس معناه مسطح، بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في «النهاية»، وهو ظاهر في الخبر نفسه: «مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في «الزاد»: « وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة، الحمراء، لامبنى ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه. أهـ «أحكام الجنائز» (ص ـ ٥٥١).

قلت: صحح الخبر جملة من أهل العلم كما سبق، وليس الحاكم الذهبي وحدهما، وتصحيح لا يلزم منه معارضة لحديث البخاري؛ إذ أن كلا الراويين يحكى ما رآه في زمانه، وهي وجهة البيهقي، والله أعلم.

وقد نقل ابن الملقن كلام البيهقي مقرا له في جمعه بين الخبرين، قال ابن الملقن: إن قلتَ: كيف يجمع بين حديث سفيان التهار - الذي انفرد بإخراجه البخاري، بل لم يرو البخاري لسفيان هذا غيره، ووهم ابن الجوزي فعزاه إلى مسلم - «أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنما". زاد ابن أبي شيبة في «مصنفه»: «وقبر أبي بكر، وقبر عمر... إلى أن قال: جمع بينهم البيهقي وغيره - رحمة الله عليهم -: بأن القبر كان أو لا مسطحا

كما قال القاسم. إلى آخر كلامه: «البدر المنسر» (٥/ ٣١٩).



عن عروة قال:

لَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الوَلِيدِ بْن عَبْدِ الْلِكِ، أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَرْعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ ، فَهَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: «لاَ وَاللهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيُّ ، مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ اللهِ اللهِ عَرْ

= ومثله فعل ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٦٥)، بذكر كلام البيهقي في الجمع بين الخبرين، ولم يعلق عليه \_ كالمقر له \_ والله أعلم.

قال ابن كثير: كَانَ الْوَليدُ بْنُ عَبْد الْلَك حينَ وَلِيَ الْإِمَارَةَ فِي سَنَة ستٍّ وَثُهَانِينَ، قَدْ شَرَعَ في بنَاء جَامع دمَشْقَ، وَكَتَبَ إِلَى نَائبه بِالْمُدينَة، اَبْن غَمِّه عُمَرَ بْن عَبْد الْعَزيز، أَنْ يُوَسِّعَ فَى مَسْجِد الْكَدِينَة فَوَسَّعَهُ حَتَّى مِنْ نَاحِيَة الشَّرْق، فَدَخَلَت الْخُجْرَةُ النَّبُويَّةُ فيه.

وَّقَدْ رَوَى الْحَافظُ ابْنُ عَسَاكرَ بِسَنَده، عَنْ زَاذَانَ مَوْلَى الْفُرَافصَة، وَهُوَ الَّذي بَنَي الْمُسْجِدَ النَّبَوِيُّ أَيَّامَ وَلَايَةٍ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ عَنْ سَالم بْن عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَحَكَى صِفَةَ الْقُبُورِ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. «البدَاية والنهاية» .(\oo/A)

١- صحيح: رواه البخاري (١٣٩٠) مكور.



#### \* من سيرة عمر وحاله وفقهه را \*

عُرف عمر الله بعطفه على رعيته، إلا أنه كان يزيد في ذلك من جاهد 

عَنْ أسلم، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ إِلَى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةُ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا، وَاللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا، وَلاَ لَهُمْ زَرْعٌ وَلاَ ضَرْعٌ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبْعُ، وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْهَاءَ الغِفَارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْض، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بنَسَب قَريب، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِيرِ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْن مَلَأَهُمَا طَعَامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَادِيه، فَلَنْ يَفْنَي حَتَّى يَأْتَيَكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكْثَرْتَ لَهَا؟ قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا، قَدْ حَاصَرَا حَصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيه (١).

عَن ابْن شِهَابٍ، قال:

١- صحيح: رواه البخاري (١٦٠٤، ١٦١١).

## قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ:

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ مِرْظٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنْدَكُ، يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: ﴿ أُمُّ سَلِيطٍ اللَّهِ ﴾ قَالَ عُمَرُ: ﴿ أُمُّ سَلِيطٍ مَنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْ فِرُ (١) لَنَا القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ (٢).

وكان لا يكاد يتمتع بشيء ولو كان يسيرا إلا إذا اطمأن أن كل المسلمين أصابوا منه، ومن ذلك ما فعله بنفسه عام الرمادة، ومنه أيضا:

عن عُتْبَة بْن فَرْقَدِ الشُّلَمِيُّ هُ، قَالَ:

قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسِلَالِ خَبِيصٍ عِظَامٍ مَمْلُوءَةٍ، لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: طَعَامٌ أَتَيْتُكَ بِهِ، إِنَّكَ تَقْضِي مِنْ حَاجَاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَإِذَا رَجَعْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ، قَالَ: اكْشِفْ عَنْ سَلَّةٍ مِنْهَا، قَالَ: اكْشِفْ عَنْ سَلَّةٍ مِنْهَا، قَالَ: فَكَشَفْتُ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَّا رَزَقْتَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ قَالَ: فَكَشَفْتُ، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي يَصْلُحُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ النَّهُ مِن اللَّهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا حَاجَةً لِي فِيهِ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ أَنْهُقْتَ مَالَ قَيْسٍ كُلَّهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا حَاجَةً لِي فِيهِ، ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ

١- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ \_ البخاري \_: تَزْفِرُ: تَخِيط.

٢- صحيح: روَاه اَلبخاري (٢٨٨١).



فِيهَا ثَرِيدٌ مِنْ خُبْزِ خَشِن وَكُم غَلِيظٍ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِي أَكْلًا شَهِيًّا، فَجَعَلْتُ أَهْوِي إِلَى الْبِضْعَة الْبَيْضَاء أَحْسِبُهَا سَنَامًا فَأَلُوكُهَا فَإِذَا هِيَ عَصَبَةٌ، وَآخُذُ الْبضْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ فَأَمْضُغُهَا فَلَا أَكَادُ أَسِيغُهَا، فَإِذَا غَفَلَ عَنِّي جَعَلْتُهَا بَيْنَ الْخِوَانِ وَالْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُتْبَةُ، إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْم جَزُورًا، فَأَمَّا وَدَكُهَا وَأَطَائِبُهَا فَلِمَنْ حَضَرَ مِنْ آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا عُنُقُهَا فَلِآلِ عُمَرَ (١١).

### عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:

لَّا قَدِمَ عُتْبَةُ أَذْرَبِيجَانَ بِالْخَبِيصِ فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ حُلْوًا، فَقَالَ: لَوْ صَنَعْتُمْ لِأُمِيرِ الْلُوْمِنِينَ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَجَعَلَ لَهُ سَفَطَيْنِ عَظِيمَيْن، ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَى بَعِير مَعَ رَجُلَيْنِ فَبَعَثَ بَهَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى عُمَرَ قَالَ: أَيَّ شَيْءِ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا خَبِيضٌ، فَذَاقَهُ فَإِذَا هُوَ حُلْوٌ، فَقَالَ: أَكُلَّ الْمُسْلِمِينَ يَشْبَعُ مَنْ هَذَا في رَحْلِهِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَرُدَّهُمَا، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ (٢).

١- إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٩١٨)، قال: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا إسْهَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدِ السُّلَمِيُّ.. فذكره. ورجاله ثقات؛ رجال الصحيح، إلا عتبة بن فرقد، فهو من رجال النسائي، وهو صحابي جليل. انظر: «التقريب» (٤٤٤).

٢- إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٩١٧)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ أبي عُثْهَانَ.. فذكره.



وكان كذلك يتخير عماله، ويوصيهم بالرفق واللين بالناس، ويراجعهم أفعالهم:

### عَنْ أسلم:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الحِمَى، فَقَالَ: "يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ<sup>(۱)</sup>، وَإِيَّايَ<sup>(۲)</sup> وَنَعَمَ ابْن عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْن عَفَّانَ (٣)، فَإِنَّهُ ۚ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُ ۚ ] يَرْجِعَا إِلَى

=ورجاله ثقات؛ رجال الصحيح، إلا عتبة بن فرقد، فهو من رجال النسائي، وهو صحابي جليل. انظر: «التقريب» (٤٤٤٠).

إسناده حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، سبق الكلام عليه.

١- قال ابن حجر: الصُّرَيْمَة من الْإِبل وَغَيرِهَا الْقطعَة القليلة، وَمنْه قَوْله: «رَبَّ الصُّرَيْمَة» بالتَّصْغِيرِ». «فتح الباري» (١/ ُ٤٤).

وقال أيضًا: «الصُّرَيْمَةُ» بِاللُّهْمَلَةِ مُصَغَّرٌ، وَكَذَا «الْغُنَيْمَةُ»؛ أَيْ صَاحبَ الْقطْعَة الْقَليلَة منَ الْإِبل وَالْغَنَم، وَمُتَعَلِّقُ الْإِذْخَالِ تَحْذُوفٌ، وَالْمُرَادُ الْمُرْعَى. «فتح الباري» (٦/ ١٧٦).

٢- قَوْلُهُ: ( وَإِيَّاكِي ) فِيهِ تَحْذِيرُ الْمُتَكَلِّم نَفْسَهُ.. وَكَأَنَّهُ بِتَحْذِيرِ نَفْسِهِ حَذَّرَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَيَكُونُ أَبْلَغَ. «فتح الباري» (٦/ ١٧٦).

٣- خَصَّهُ] بِالذِّكْرِ عَلَى طَرِيقِ الْلِثَالِ لِكَثْرَةِ نِعَمِهاً؛ لِأَنَّهُا كَانَا مِنْ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُردْ بِذَلِكَ مَنْعَهُمَا الْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسَعَ الْمُرْعَى إِلَّا نَعَمَ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَنَعَمُ الْلُقِلِّينَ أُوْلَى فَنَهَاهُ عَنْ إِيثَارِهُمَا عَلَى غَيْرِهَمَا. «فتح الباري» (٦/ ١٧٦).

قلت: وفيه رحمته بالقراء والمساكين، وتقديمهم على غير هم فيها هم بحاجة إليه، والله أعلم.



نَخْلِ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ: إِنْ تَمْلِكْ مَاشِيتُهُمَا، يَأْتِنِي بَبْنِيهِ»، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالكَلاَّ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرق، وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبلاَّدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَم، وَالَّذِي نَفْسي بِيدِهِ لَوْ لاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا(١).

عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: يَقُولُ: «إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْسْلِمِينَ وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهم، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَتُقِيمَ فِيهِم الصَّلَاةَ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ نَقِيًّا وَلَا يَلْبَسَ رَقِيقًا، وَلَا يَرْكَبَ بِرْذَوْنًا وَلَا يَغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ "(٢).

١- صحيح: رواه البخاري (٣٠٥٩).

٢- إسنادهِ ضعيف، منقطع: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٩٢٠)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَن ابْن خُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ.. فذكره. ورجاله ثقات، غير عاصم، وقد سبق الكلام عليه.

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.

وعبد الله بن الوليد هو ابن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني الكوفي، ثقة. «التقريب» (479.)

وابن خزيمة هو عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري، تابعي ثقة، ولد سنة ٣٠هـ.=



وعن عَبْد الله بْن عَامِر بْن رَبيعَةً:

أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونِ عَلَى البَحْرَيْن، وَكَانَ شَهدَ بَدْرًا، وَهُوَ خَالٌ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، وَحَفْصَةَ ﴿ اللهِ اللهِ بْن عُمَرَ، وَحَفْصَةَ ﴿ اللهِ

عَنْ عَامِر بْن وَاثِلَةً:

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْد الْخَارِث، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْملُهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَن اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَن ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئْ لِكِتَابِ اللهِ عِلَى، وَإِنَّهُ عَالمٌ بِالْفَرَائِض، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عِلْ قَدْ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بَهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ (٢).

وربها عزل من استعمله إخمادا للفتنة \_ ولو كان العامل محقا، وليس في موضع ريبة:

عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ ﴿ وَالَّهِ عَلْهُ عَالَ:

شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَهَارًا،

<sup>=</sup>فالخبر منقطع، والله أعلم. انظر: «التقريب» (٤٨٤٤).

إلا أنه يشهد له ما اشتهر عن عمر 🐡 في هذا الباب، والله أعلم.

١- صحيح: رواه البخاري (١١).

۲- صحیح: رواه مسلم (۸۱۷).



فَشَكُوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَوُّ لاَء يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسنُ تُصَلِّى، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَالله «فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بهمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أُخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاَةَ العِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأَولَيَيْن وَأَخِفُ فِي الأَخْرَيَيْن»، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رجَالًا إِلَى الكُوفَة، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَة وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لَبَني عَبْس، فَقَامَ رَجُلٌ منْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ: أُمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسيرُ بِالسَّريَّة، وَلاَ يَقْسمُ بِالسَّويَّة، وَلاَ يَعْدلُ فِي القَضيَّة، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لَأَدْعُونَّ بِثَلاَثِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذَبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالفتَن، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْني دَعْوَةُ سَعْد، قَالَ عَبْدُ الْمَلك: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَر، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرُق يَغْمِزُهُنَّ (١).

وعَن الْخَسَن:

أَنَّ عُمَرَ عَلَيْهُ قَالَ:

هَانَ شَيْءٌ أُصْلِحُ بِهِ قَوْمًا أَنْ أُبْدِلَهُمْ أَميرًا مَكَانَ أَمير (٢).

١- متفق عليه: رواه البخاري (٧٥٥)، ومسلم (٤٥٣).

٢- إسناده ضعيف؛ منقطع: رواه ابن سعد (٢/ ٢٨٤)، وابن شبة (٣/ ٨٠٥)، قالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ به. والحسن لم يسمع من عمر ركه.

# عَنْ رِيَاشٍ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ اللهِ عَنْدَ وَأُسِ كُلِّ سَنَةٍ فَيَقْدَمُونَ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُهُمْ عَنِ النَّاسِ وَعَمَّا وَرَاءَهُمْ، فَمَنْ أَرَادَأَنْ يَرُدَّهُ، وَمَنْ أَرَادَأَنْ يَعْزِلَهُ حَبَسَهُ عِنْدَهُ(').

وكان يقيم على عامله الحد إن استوجب حدا، كائنا من كان:

عن عَبْد الله بن عَامِر بن رَبِيعَة ، وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةً بْنَ مَظْعُونِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ ﴿ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ قُدَامَةَ بْنَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمرَ ﴿ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونِ شَرِبَ فَسَكِرَ، ثُمَّ إِنِّي رُأَيْتُ حَدًّا حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ، قَالَ: مَظْعُونِ شَرِبَ فَسَكِرَ، ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ حَدًّا حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ، قَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ مَا يُرَةً ﴿ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ مَا يَرُا لَيْ اللَّهِ هُرَيْرَةً ﴿ مَا يَلْ اللَّهُ مَا يُرَا لَا يَقِيءُ، قَالَ: اللَّهُ اللَّهُ مَا لَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَتَهِيءُ مَا اللَّهُ هَا لَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١- إسناده ضعيف: رواه ابن شبة (٣/ ٨٠٦)، قال: حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْلَمِارَكُ بْنُ سَعِيد، عَنْ نُوح بْن جَابر، عن خاله رياش.. فذكره.

رياش هو الحماني، لم أر فيه جُرحا وُلا تعديلا، إلا أن ابن أبي حاتم ذكره في «الثقات» (٤/ ٢٤٢)، وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٣٣٢)، و»الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٢).

وإن كان السخاوي ذكره في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (٣٩١٣). وكذلك الراوي عنه نوح بن جابر، لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا. انظر: «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٨٤).



عَلَى عُمَرَ ﴾ فَقَامَ الْجَارُودُ إِلَى عُمَرَ ﴾ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ الله، قَالَ: «أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ؟» قَالَ: لَا، بَلْ شَهِيدٌ، قَالَ: «قَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ»، فَصَمَتَ الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ ﴿ مِنَ الْغَد فَقَالَ: أَقَمْ عَلَى هَذَا حَدَّ الله، فَقَالَ: «مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا أَرَاكَ شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ»، قَالَ: أَنْشُدُكَ الله يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: «لَتُمْسكَنَّ لسَانَكَ أَوْ لَأَسُوءَنَّك؟» قَالَ: وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْعَدْلِ، يَشْرَبُ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوعُني؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ وَهُوَ جَالِسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كُنْتَ تَشُكُّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسِلْ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا \_ وَهِيَ امْرَأَةُ قُدَامَةً \_، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدِ بِنْتِ الْوَلِيدِ يُنَاشِدُهَا، فَأَقَامَت الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ ﴿: ﴿إِنِّي جَالَدُكَ يَا قُدَامَةُ ﴾، فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَجْلدَني، قَالَ: لَمَ؟ قَالَ: لأَنَّ الله يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ ﴾ [المائدة: ٩٣] حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ، قَالَ: إِنَّكَ أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ يَا قُدَامَةُ، إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ الله اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْد قُدَامَةَ، قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلدَهُ مَا دَامَ وَجعًا، قَالَ: «لَأَنْ يَلْقَى الله تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَهُوَ فِي عُنْقِي، إِيتُونِي بِسَوْطِ»، فَأَمَرَ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ، فَغَاضَبَهُ قُدَامَةُ وَهَجَرَهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَحَجَّ قُدَامَةُ، فَلَمَّا رَجَعَ وَنَزَلَ الشُّفْيَا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ ﴿ مِنْ نَوْمِهِ، فَقَالَ: " عَجِّلُوا عَلَيَّ بِقُدَامَةَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي النَّوْمِ أَنَّ آتِيًا أَتَانِي فَقَالَ: سَالمْ قُدَامَةَ فَإِنَّهُ أَخُوكَ، فَعَجِّلُوا عَلَيَّ



بِقُدَامَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَبِي قُدَامَةُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَقَالَ: لِيَأْتِينِي أَوْ لَيُجَرَّنَّ فَأَتَاهُ فَصَاكَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَكَانَ ذَلكَ أُوَّلَ صُلْحها (١).

وكان لا يستحل شيئًا من مال المسلمين ولو قل، ويوصي بذلك أهله: عَنْ نُبَيْحٍ قَالَ:

اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرَيْنِ فَأَلْقَاهُمَا في إبل الصَّدَقَةِ فَسَمِنَا وَعَظُمَا، وَحَسُنَتْ هَيْئَتُهُمَا» قَالَ: فَرَآهُمَا عُمَرُ فَأَنْكَرَ هَيْئَتَهُمَا فَقَالَ: لِلنْ هَذَانِ؟ قَالُوا: لِعَبْدِ اللهُ بْن عُمَرَ فَقَالَ: «بِعْهُمَا وَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ، وَرُدَّ الْفَضْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ(٢).

١- إسناده حسن: رواه عبد الرزاق (١٧٠٧٦)، وابن شبة (٣/ ٨٤٢)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْكَبَارَك.

كِلاهما (عَبد الرزاق، وابن المبارك) قَالًا:، عَنْ مَعْمَرِ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَامِر بْن رَبيعَةً.. فذكره.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

وعَبْدُالله بْنُ عَامِر بْن رَبِيعَةَ، ولدعلى عهدالنبي ، و و ثقه العجلي. «التقريب» (٣٤٠٣). وقد سبق ذكر الخبر في البخاري، أن عمر استعمله ـ قدامة بن مظعون ـ على البحري، وليس فيه ذكر شرب الخمر والحد، والله أعلم.

قال ابن حجر: وَلَهُ قِصَّةٌ مَعَ قُدَامَةَ بْن مَظْعُونِ عَامِل عُمَرَ عَلَى الْبَحْرَيْن أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْن عَامِر بْن رَبِيعَةً.. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا فَي قُدُوم قُدَامَةَ وَشَهَادَةِ الْجَارُودِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ وَفِي احْتِجَاجِ قُدَامَةَ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ وَفِي رَدِّ عُمَرَ عَلَيْهِ وَجَلْدِهِ الْحَدَّ وَسَنَدُهَا صَحِيحٌ \_. أهـ (فتح الباري) (١٤١/١٣).

٢- إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٩١٦)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ..به.



وكان 🧆 حريصا على حقوق من لم يأت بعد من المسلمين، فيدخل لهم من الأموال شيئًا، ولو لاهم لقسم المال كله.

عَنْ أسلم:

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اللَّهِ يَقُولُ:

أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لاَ أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ عِلَيَّ خَيْبَرَ وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً هُمْ يَقْتَسمُونَهَا "(١).

وكان من رفقه بالناس، ومحبته الخير له أنّ مَن شذ من المسلمين أحبّ إليه أن يعود من أن يقدر عليه:

عَنْ أَنَس إِلَهُ عَالَ:

بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْح تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ ﴿ فَسَأَلَنِي عُمَرُ - وَكَانَ سِتَّةُ نَفَر مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلُ قَدِ اَرْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَام، وَكَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ -، فَقَالَ: ً

<sup>=</sup> ورجاله ثقات، غير نبيح، وهو ابن عبد الله العنزي، أبو عمرو الكوفي، وله رواية عن ابن عمر ١٠ قال الذهبي: فيه لين، وقد وثق، فقال فيه أبو زرعة: ثقة لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. قلت \_ الذهبي \_: بلي روى عنه أيضا أبو خالد الــدالاني. أهــ «ميزان الاعــــدال» (٩٠٠٨) وقال ابن حجر: مقبول. «التقريب» (٧٠٩٣).

١- صحيح: رواه البخاري (٤٢٣٥).



«مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ؟» قَالَ: فَأَخَذْتُ فِي حَدِيثِ آخَرَ لِأُشْغِلَهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكُر بْن وَائِل؟» قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَكِفُوا بِالْمُشْرِكِينَ، مَا سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ؟ قَالَ: «كُنْتُ عَارضًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، قَبلْتُ مِنْهُمْ، وَإِلَّا اسْتَوْدَعْتُهُمْ السِّجْنَ»(١).

وكان يأمر أهله بها يأمر به الناس:

عَنْ سَالَم قَالَ:

١- إسناده حسن: رواه عبد الرزاق (١٨٦٩٦) واللفظ له، قال: عَن النَّوْريِّ، وسعيد بن منصور (٢٥٨٧)، قال: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وابن أبي شيبة (٣٢٧٣٧)، قال: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحيم بْنُ سُلَيْهَانَ.

ثلاثتهم (التُوري، وخالد، وعبد الرحيم) عَنْ دَاوُدَ ابن أبي هند، عَنْ عَامِر، عَنْ أُنَس ابْن مَالك.. فذكره.

قال سعيد بن منصور: «حدثنا عامر»، وقال ابن أبي شيبة: «أن أنس». وإسناده حسن رجاله ثقات.

وداودبن أبي هندواسمه دينار هو ابن عذافر ، ثقة متقن ، كان يهم بأخرة . «التقريب» (١٨١٧). وعامر هو عامر بن شراحيل، و قيل ابن عبد الله بن شراحيل، ثقة مشهور، وروايته عن أنس في مسلم. انظر: «التقريب» (٣٠٩٢).



كَانَ عُمَرُ اللَّهِ يَمْنَعُ أَمْدَادَ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَيَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُمْ شَيْئًا مِمَّا يَمْنَعُهُمْ بِهِ، فَعَثَرَ عَلَى مَالِكِ بْن عِيَاضٍ مَوْلَاهُ وَقَدِ اشْتَرَى مِنْهُمْ شَيْئًا مَّا مَنَعَهُمْ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّة وَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُمْ شَيْئًا مَّا نَهَيْتُ النَّاسَ عَنْهُ؟ قَالَ سَالِّم: فَاعْتَذَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَحْفَظْهُ، وَقَالَ: فَعَلَاهُ عُمَرُ اللَّهِ ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ تَحَافَزَ مِنْ ضَرْبِهِ بِالدِّرَّةِ فَأَخَذَ بِرَأْسِهَا ثُمَّ ضَرَبَهُ بجلَادِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ آلِ عُمَرَ أَتَى شَيْئًا مِمَّا نَهَيْتُ النَّاسَ عَنْهُ إِلَّا ضَاعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ، فَإِنَّهَا أَعْيُنُ النَّاسِ إِلَيْكُمْ كَأَعْيُنِ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْم، فَإِنِ انْتَهَيْتُمُ انْتَهَوْا، وَإِنِ رَتَعْتُمْ رَتَعُوا(١).

عن عَبْد الله بْن عُمَرَ ﴿ مَا الله عُالَ:

كَانَ عُمَرُ اللَّهِ إِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ أَمْرِ دَعَا أَهْلَهُ؛ فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ نَهَيْتُ النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّهَا يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْم، فَإِنْ

١- إسناده ضعيف، منقطع: رواه ابن شبة (٢/ ٧٥٠)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشميُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ سَالم.. به.

ورجاله ثقات، لكن سالم لم يسمع من جده عمرً ہ.

وأبو أيوب الهاشمي هو سليمان بن داود بن داود بن على، ثقة جليل، فقيه، قال أحمد ابن حنبل: يصلح للخلافة. "التقريب" (٢٥٥٢).

وإبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، سبق الكلام عليه وعلى أبيه، وكلاهما ثقة.

وسالم هو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، لكنه لم يسمع من جده الله انظر: "جامع التحصيل" (ص ـ ١٨٠).



هِبْتُمْ هَابَ النَّاسُ، وَإِنْ وَقَعْتُمْ وَقَعَ النَّاسُ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ في أَمْرِ قَدْ نَهَيْتُ النَّاسَ عَنْهُ إِلَّا ضَاعَفْتُ لَهُ الْعَذَابَ؛ لِلَكَانِكُمْ مِنِّي"(١).

وكان 🐗 يرعى مصالح المسلمين بنفسه؛ فلا يكلف غيره ويخلد لراحة هو.

وعَنْ مَوْلًى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ:

بَيْنَا أَنَا مَعَ عُثْمَانَ فِي مَالِهِ بِالْعَالِيَةِ فِي يَوْم صَائِفٍ، إِذْ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَكْرَيْن، وَعَلَى الْأَرْض مِثْلُ الْفَرَاش مِنَ الْحَرِّ، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا لَوْ قَامَ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى يُبْرِدَ ثُمَّ يَرُوحُ، ثُمَّ دَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ: انْظُرْ، فَنظَرْتُ، فَإذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَقُلْتُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَامَ عُثْهَانُ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ

١- إسناده صحيح: رواه ابن شبة (٢/ ٧٥١)، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثِنِي سَالُم بْنُ عَبْد الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ﴿ قَالَ.. فذكره.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

أحمد بن عيسي هو ابن حسان المصري، صدوق تكلم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة. «التقريب» (٨٦).

وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، ثقة حافظ. «التقريب» (٣٦٩٤).

ويونس بن يزيد هو الأيلي، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. انظر: «التقريب» (V919)



الْبَاب، فَإِذَا لَفْحُ السُّمُوم، فَأَعَادَ رَأْسَهُ حَتَّى حَاذَاهُ، فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكَ هَذِه السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: بَكْرَانِ مِنْ إبل الصَّدَقَةِ تَخَلَّفَا، وَقَدْ مَضَى بإبل الصَّدَقَةِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُلْحَقَهُمَا بِالْحَمَى، وَخَشيتُ أَنْ يَضِيعَا فَيَسْأَلَني اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلُمَّ إِلَى الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَنَكْفِيَكَ، فَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلِّكَ، فَقُلْتُ: عِنْدَنَا مَنْ يَكْفِيكَ، فَقَالَ: عُدْ إِلَى ظِلِّكَ، فَمَضَى، فَقَالَ عُثْهَانُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْقَوِيِّ الْأَمِينِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَعَادَ إِلَيْنَا فَأَلْقَى نَفْسَهُ(١).

# عَنْ أَبِي بَكْرِ الْعَبْسِيِّ، قَالَ:

دَخَلْتُ حَيْرٌ (٢) الصَّدَقَةِ مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، قَالَ: فَجَلَسَ عُثْهَانُ فِي الظِّلِّ يَكْتُب، وَقَامَ عَليٌّ رأسه يمل عَلَيْهِ مَا يَقُولُ عُمَر،

١- إسناده ضعيف: رواه الشافعي في «مسنده» (٦٩٩)، قال: أَخْبَرَني عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلَىِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنِ الثَّقَةِ أَحْسِبُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْخُسَيْنِ أَوْ غَيْرَهُ، عَنْ مَوْلًى، لِغُثْمَانَ بْنَ

ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢٢٠٢)، وابن عساكر (٤٤/ ٢٧٤)، وابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ٢٥١).

ورواه الطبري (٢٠١/٤)، قال: أَخْبَرَنَا قَطَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْلًى لعثمان ابن عَفَّانَ بلفظ قريب.

ومولى عثمان لا يعرف.

٢- الحير: الكثير من الأهل والمال. «المعجم الوسيط» (صـ ٢١١).

قلت: والمراد ـ والله أعلم ـ المكان الذي تجمع فيه الصدقة ـ وقد امتلئ بها.



وَعُمَرُ فِي الشَّمْسِ قَائِمٌ فِي يَوْم حَارٍّ شَدِيدِ الْخَرِّ، عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَسْوَدَانِ، مُتَّزرًا بوَاحِدِ، وَقَدْ لَفَّ عَلَى رَأْسِهِ آخَرَ، يَعُدُّ إبلَ الصَّدَقَةِ، يَكْتُبُ أَلْوَانَهَا وَأَسْنَانَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُثْهَانَ - وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَعْتَ بِنْتِ شُعَيْبِ فِي كِتَابِ اللهِّ: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، ثُمَّ أَشَارَ عَليٌّ بِيَدِهِ إِلَى عُمَر، فَقَالَ: هَذَا الْقَويُّ الأَمِينُ (١)!

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ:

لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لأَسِيرَنَّ فِي الرَّعِيَّةِ حَوْلا، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ لِلنَّاسِ

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٢٠١/٤)، قال: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكُوفِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِب، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو زَكَريَّا يَحْيَى بْنُ مُصْعَب الْكَلْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بْنُ نَافع، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْعَبْسِيِّ به.

ومن طريق يحيى الكلبي رواه يعقوب الفسوي في "مشيخته" (١٢٦)، ومحمد بن عبد الرحمن المخلص في "المخلصيات" (٢٣٣٤)، ومن طريقه ابن عساكر (٤٤/٢٧٤). وعمر بن نافع هو الثقفي كما جاء التصريح به في "المخلصيات"، وهو ضعيف. "التقريب" (٤٩٧٤)، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٢٧)، وهو الذي يروى عنه يحيى بن مصعب.

وأبو بكر هو العنسي، وليس العبسي؛ لأن عمر بن نافع الثقفي يروي عن أبي بكر العنسي كما في "تاريخ الإسلام" (٥/ ٤٨١)، وليس العبسي، وهو \_ العنسي \_ مستور، من كبار التابعين. "التقريب" (٧٩٩٩)، فالذي يظهر لي أنه تصحيف، والله أعلم.



حَوَائِجَ تُقْطَعُ دُونِي، أَمَّا عُمَّاهُمْ فَلا يَرْفَعُونَهَا إِلَيَّ، وَأَمَّا هُمْ فَلا يَصلُونَ إِلَيَّ، فَأُسِيرُ إِلَى الشَّام، فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْن، ثُمَّ أُسِيرُ إِلَى الْجَزيرَةِ فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْن، ثُمَّ أَسِيرُ إِلَى مِصْرَ فَأُقِيمُ مِهَا شَهْرَيْن، ثُمَّ أُسِيرُ إِلَى الْبَحْرَيْن فَأُقِيمُ مِهَا شَهْرَيْن، ثُمَّ أَسِيرُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْن، ثُمَّ أَسِيرُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَأُقِيمُ بِهَا شَهْرَيْن، وَاللَّهِ لَنِعْمَ الْحَوْلُ هَذَا(١٠).

### عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ:

بَعَثَنِي عُمَرُ بِإِبلِ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ إِلَى الْحِمَى، فَوَضَعْتُ جَهَازِي عَلَى نَاقَةِ مِنْهَا، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَصْدِرَهَا، قَالَ: اعْرضْهَا عَلَيَّ، فَعَرَضْتُهَا عَلَيْه، فَرَأَى مَتَاعِي عَلَى نَاقَةِ مِنْهَا حَسْنَاءَ، فَقَالَ: لا أُمَّ لَكَ! عَمِدْتَ إِلَى نَاقَةِ تُغْنِي أَهْلَ بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ! فَهَلا ابْنَ لَبُونِ بَوَّالا، أَوْ نَاقَةً شَصُوصًا(٢).!

۱- إسناده ضعيف: رواه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (۳/ ۸۲۱)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْخَسَنِ به.

ومن طريق إسماعيل، رواه الطبري (٤/ ٢٠١ \_ ٤٠٤).

وإسناده منقطع، فالحسن لم يسمع من عمر 🖔.

٢- إسناده ضعيف: رواه ابي أبي شيبة (١٠٦٥٠)، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعيد، عَنْ سَالم، عَن أسلم.

ومن طريق ابنَّ عيينة رواه الطبري (٤/ ٢٠٢) واللفظ له، قال: حَدَّتْني يُونُسُ بْنُ عَبْد الأعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِه عن يحيى أخرني سالم به.

وذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ٢٦١)، قال: قال أبو عبيد يروى من=

### عَنْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ مَنْ يُولَّى الْخِلافَةَ بَعْدَهُ فَقَالَ:

إِنْ أُولِّ عُثْهَانَ بْنَ عَفَّانَ أُولِّ رَجُلا صَالِحًا فِي نَفْسِه، أَخَافُ إِيثَارَهُ قَرَابَاتِه، وَأَنْ يَغْلِبُوهُ عَلَى رَأْيِه، وَإِنْ أُولِّ عَلِيًّا أُولِّ شُجَاعًا تَقِيًّا عَلَى دُعَابَةٍ قَيَا بَنْ يَعْلِبُوهُ عَلَى رَأْيِه، وَإِنْ أُولِّ عَلِيًّا أُولِّ شُجَاعًا تَقِيًّا عَلَى دُعَابَةٍ فِيه، وَخَلِيقٌ أَنْ يَعْمِلَهُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ صَالِحَة، وَإِنْ أُولِّ الزِّبِيرِ فوعقة لقس فيه شراسة وشعاسة، وَإِنْ أُولِّ طَلْحَة أُولِّ رَجُلا ذَا بَأْوٍ وَكِبْر، وَإِنْ أُولِّ الْأَمْرَ ابْنَ عَوْفٍ أُولِّ رَجُلا لَيِّنَ الْجَانِبِ سَلِسَ الْقِيَادَةِ، فَلَيْسَ يُصْلِحُ هَذَا الأَمْرَ إلا شِدَّةٌ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، وَلَكِنِّي أَدَعُهَا شُورَى بَيْنَهُمْ إِلا شِدَّةٌ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، وَلَكِنِّي أَدَعُهَا شُورَى بَيْنَهُمْ

=حديث ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن أسلم، وذكره المتقي الهندي في «كنز العال» (١٦٨٩) وعزاه لأبي عبيد في «غريب الحديث».

قلت: وهو عند أبي عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ٢٧١) معلقا عن عمر.

وسفيان بن عيينة، ثقة، سبق.

ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، أبو سعيد المدني القاضي، ثقة ثبت. «التقريب» (٧٥٥٩).

وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، ثقة عابد. «التقريب» (٢١٧٦).

وأسلم هو مولى عمر بن الخطاب، ثقة. «التقريب» (٤٠٦).

ولم أقف على أحد أثبت سماع سالم من أسلم، فإن سالم مات سنة ٢٠١هـ، وأسلم قيل: مات بعد ٢٠هـ، وقيل، ٨٠هـ.

قال أبو عبيد: أَو ابْن لبون بوّالا. قَالَ الْكسَائي: الشَّصوص الَّتِي قد ذهب لَبنهَا. وقال أبن كثير \_ بعد ذكره الخبر \_: وابن اللّبون البوّال، مع أن الإبل كُلّها تبول؛ أي ليس فيه نفع سوى ذلك.



فَيَخْتَارُ الْمُسْلِمُونَ لأَنْفُسِهِمْ مِنْ هَؤُلاءِ مَا شَاءُوا(١).

وكان الله من فقهه وفطنته وهو المُلهم المُحدَّث أنه يفتي الناس بها يناسب أحاولهم، ويشدد حين يرى أن ذلك أنفع لهم:

فعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ:

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِنْ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (٢).

وعَنْ أَبِي مُوسَى:

أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ، فَسَأَلَه.

فَقَالَ عُمَرُ:

۱- إسناده ضعيف: رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» (۲۱۰٪ ٣٤٤)، قال: حَدَّثَني حَفْص بْن عُمَر العُمري عَن الْهَيْثَم بْن عَديٍّ عَنْ عَوَانَةَ عَنْ أبيه.

والهيثم بن عدي كذبه ابن معين والعجلي، وضعفه ابن المديني. انظر: «تاريخ بغداد» .(٧٦/١٦)

٢- صحيح: رواه مسلم (١٤٧٢).

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ، وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْخَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ (١).

فعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ:

قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ إِلْبُطْحَاءِ وَهُو مُنِيخٌ فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بَهَا أَهْلَلْتَ» قُلْتُ: لَبَيْكَ بإهْلاَل كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالَمْرُوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ» فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالَمْرُوةِ، ثُمَّ أَحِلَّ» فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْجَجِّ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجْ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِاللَّهِ فَإِلَّهُ عَمْرَ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ لَمْ كُنْتُ أُفْتِي بِهِ، حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَلِّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَاللَّهُ فَا إِنَّهُ لَمْ يُعِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَاللَّلْتَ الْمَدْنُ اللَّيْقِ عَلَى اللَّهُ لَمْ إِلَنْهُ لَمْ يَعِلَ حَتَى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَعِلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنَا بِاللَّالَةُ مَا وَالْمُولُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنَا بِاللَّالَةُ عَلَى الْمَالِقُولُ النَّبِي عَلَى الللَّهُ الْمُؤْنَا بِاللَّالَةُ الْمَالِثُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللَّهُ الْمُؤْنَا اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا ال

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿، قَالَ:

لَّا فُتحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا»، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ اللَّهِ عَلَى حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا»، وَهُو جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ

۱- صحیح: رواه مسلم (۱۲۲۲).

۲- متفق عليه: رواه البخاري (۱۷۹٥)، ومسلم (۱۲۲۱).



عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقِ(١).

فكان لا يدع السنة بحال، حتى لو ظن أنها كانت لعلة، وقد ذهبت العلة:

عَنْ ابن عمر:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ لِلرُّكْنِ:

أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبيَّ و اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ»، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: «فَهَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّهَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ"، ثُمَّ قَالَ: «شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ اللَّهُ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ (٢).

وعن أسلم قَال:

سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:

فِيمَ الرَّ مَلانُ (٣) الْآنَ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْنَاكِبِ، وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ الْإِسْلامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ '').

وعن أحمد أبو داود (١٨٨٧).

١- صحيح: رواه البخاري (١٥٣١).

٢- صحيح: رواه البخاري (١٦٠٥).

٣- هو الرمل، وهو سرعة المشى في الطواف في الأشواط الأول منه.

٤- إسناده حسن: رواه أحمد (٣١٧)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْد، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبيه.. فذكره.



وكان يستشير أصحاب النبي ﷺ ويراجعهم القول، ولا ينفرد به:

## عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَا فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَ كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: «مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْخُدُودِ»، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَبَانِينَ (١).

عن عمرو بن دينار، قال:

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْد، وَعَمْرِو بْنِ أَوْسِ فَحَدَّتَهُمَا بَجَالَةُ، - سَنَةَ سَبْعِينَ، عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجٍ زَمْزَمَ -، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

<sup>=</sup>ومن طريق عبد الملك بن عمرو العقدى رواه البزار (٢٦٨).

ومن طريق هشام بن سعد رواه ابن ماجه (٢٩٥٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٧٠٨)، والحاكم (٢٦٦٩)، وصححه.

عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي، ثقة. «التقريب» (١٩٩).

وهشام بن سعد هو، صدوق له أوهام. «التقريب» (٧٢٩٤).

ويشهد لصحته مارواه البخاري عن زيد بن أسلم عن أبه بنحوه عن عمر ، وسبق قريبا. قال الحاكم: . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وقال الضياء في "المختارة" (٧٨): إسناده حسن.

١- متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٧٦)، ومسلم (١٧٠٦).



قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَم مِنَ المَجُوس، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِللهِ أُخَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ(١).

عن عَبْد اللهِ بْن عَبَّاس اللهِ عُنهُ:

كَانَ عُمَرُ اللهِ إِذَا دَعَا الْأَشْيَاخَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ اللهِ دَعَانِي مَعَهُم، فَقَالَ: لَا تَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، فَدَعَانَا ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَة، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله و قُالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ: ﴿ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتْرًا ﴿، فَفِي أَيِّ وِتْر تَرَوْنَهَا؟، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَيَّة تَاسِعَة، سَابِعَة، خَامِسَة، ثَالَثَة، فَقَالَ لي: مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ؟، قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ تَكَلَّمْتُ قَالَ: إِنَّهَا دَعَوْتُكَ لِتَتَكَلَّمَ،

١- صحيح: رواه البخاري (٣١٥٦، ٣١٥٧).

وقد سبق الكلام عليه.

قال ابن حجر: قَوْلُهُ "فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَم مِنَ الْمُجُوسِ"، زَادَ مُسَدَّدٌ وَأَبُو يَعْلَى في روَايَتِهَمَا: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِر، قَالَ: فَقَتَلْنَا فِي يَوْمُ ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَفَرَّقْنَا بَيْنَ الْمَحَارِم مَنْهُمْ، وَصَنَعَ طَعَامًا فَدَعَاهُمْ وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَّى فَخِذَيْهِ فَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَرَادَ عُمَرُ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُحَارِمِ مِنَ الْمُجُوسِ مَنْعَهُمْ مِنْ إظْهَار ذَلِكَ، وَإِفْشَاءِ عُقُودِهِمْ بِهِ، وَهُوَ كَمَا شَرَطَ عَلَى النَّصَارَى أَنْ لَا يُظْهِرُوا صَليبَهُمْ.

قُلْتُ \_ ابن حجر \_: قَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ بَجَالَةَ مَا يُبَيِّنُ سَبَبَ ذَلِكَ، وَلَفْظُهُ: أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمُجُوسِ وَيَيْنَ مَحَارِمِهِمْ؛ كَيْمَا نُلْحِقُهُمْ بأهْلِ الْكِتَابِ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ عُمَرَ شَرُّطٌ فِي قَبُولِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ، وَأَمَّا الْأَمْرُ بقَتْل اَلسَّاحِر فَهُوَ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رَوَايَةٍ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُذْكُورَةِ مِنَ الزِّيَادَةِ:

وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِر وَكَاهِنِ. أهـ «فتح الباري» (٦/ ٢٦١).



قُلْتُ: إِنِّي إِنَّهَا أَقُولُ بِرَأْيِي قَالَ: عَنْ رَأْيِكَ أَسْأَلُكُ، قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ذَكَرَ السَّبْعَ، فَذُكِرَتِ السَّهَاوَاتُ سَبْعًا، وَالْأَرَضِينَ سَبْعًا، وَمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ سَبْعًا قَالَ اللهُ عَلا: ﴿ ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلأَرْضَ شَقًا ١ فَأَبْتَنَا فِيهَا حَبَّا ١ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿ ۚ وَزَيْتُونَا وَنَغْلًا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ۞ وَفَكِمَهَ ۚ وَأَبَّا ﴾ [عبس: ٢٧]، فَالْحَدَائِقُ: كُلُّ مُلْتَفِّ حَديقَة، وَالْأَبُّ: مَا أَنْبَتَت الْأَرْضُ مَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ قَالَ عُمَرُ: أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا(١٠٠٠.

عن ابن عباس \_ الله عنال:

قَالَ عُمَرُ اللَّهِ، يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ:

١- إسناده حسن: رواه أحمد (٨٥) مختصر ا، قال: حَدَّثَنَا عَفَّانُ.

ويعقوب الفسوي «المعرفة والتاريخ» (١/ ١٩٥)، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ كَامل. كلاهما (عفان، ويوسف) قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ زيَاد.

ورواه ابن أبي شيبة (٨٦٧٠)، مقتصر ا على المرفوع منه، قال: حدثنا ابن إدريس. كلاهما (ابن إدريس، وعبد الواحد) قَالًا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْب، قَالَ: قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَمَا أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ كَانَ عُمَرُ.. فذكره.

ومن طريق عبد الواُحد بن زياد رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦٨٦٥) واللفظ له، والحاكم (٦٢٩٧) بنحو سياق الطحاوي، وصححه.

قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

ووافقه الذهبي، فقال: صحيح.

وذكره الضياء(١٦٧) من طريق أحمد، وصحح إسناده، قال: إسناده صحيح. وعاصم بن كليب هو ابن شهاب ابن المجنون الجرمي، هو وأبوه صدوقان. «التقريب» (077, 470).

فيمَ تَرَوْنَ هَذه الآيةَ نَزَلَتْ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةً ﴾ [البقرة: ٢٦٦]؟ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ، فَغَضبَ عُمَرُ فَقَالَ: «قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: «يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ تَحْقِرْ نَفْسَكَ »، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: ضُربَتْ مَثَلًا لِعَمَل، قَالَ عُمَرُ: «أَيُّ عَمَل؟» قَالَ ابْنُ عَبَّاس: لِعَمَل، قَالَ عُمَرُ: «لِرَجُل غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ الله عِلْ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ(١).

وكان عمر الله وقَّافًا عند كتاب الله تعالى، في قضاءه وحكمه وغضبه ورضاه:

عَبْدَ الله مِن عَبَّاس ، قَالَ:

قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْن بْن حُذَيْفَةَ بْن بَدْر، فَنَزَلَ عَلَى ابْن أَخِيهِ الْحُرِّ بْن قَيْس بْن حِصْن، وَكَانَ مِنَ النَّفَر الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْن أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمير فَتَسْتَأْذَنَ لِي عَلَيْه؟ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَاسْتَأْذَنَ لَعُيَيْنَةً، فَلَمَّا دَخَلَ، قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّاب، وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَمَا تَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْعَدْل، فَغَضبَ عُمَرُ، حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ، فَقَالَ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبيِّه ﷺ:

١- صحيح: رواه البخاري (٤٥٣٨).

﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُّ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، فَوَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهُ(١).

عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قال:

بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَأْتِينِي، فَقَالَ: أَجِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَة مِنْ أَدَم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ مِنْ أَدُم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: يَا مَالِ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْحٍ، فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا مَيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا المَرْءُ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف، وَالزُّبَيْر، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذُنَ لَمُّمْ، فَلَحَلُوا، فَسَلَمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ، وَعَبُّاسٍ؟ وَالزُّبَيْر، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ، وَعَبُاسٍ؟ فَسَلَمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ؟ فَقَالَ عَبَّاسٌ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلَيْ رَسُولِه عَيْ مِنْ مَالِ قَضَ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيهَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه عِيْ مِنْ مَالِ بَيْ النَّضِيرِ، فَقَالَ الرَّهُمُ مَنْ الْوَقِمِ بَيْنَهُمَا وَالْمَعْرُ، فَقَالَ الرَّهُ مُ مَنْ مَالِ بَيْ النَّخِيرِ، فَقَالَ الرَّهُمُ مَنْ مَالًى الرَّهُمُ الْكُومِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُومِ بَيْنَ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْقُضِ بَيْنَهُمَا مُو الْمَا عَنَالَ الرَّهُ مُ الْكُومُ الْمُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُومِ الْمُومِ الْمُؤْمِنِينَ الْفُومِ بَيْنَ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْفُومِ بَيْنَ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِ الْمُومُ الْمُ عَلَى الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْم

١- صحيح: رواه البخاري (٧٢٨٦).



وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ أَنْشُدُكُمْ بِاللهَ الَّذِي بإذْنه تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ، قَالَ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » يُريدُ رَسُولُ الله ﷺ نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ: ذَلكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلَى ۚ، وَعَبَّاس، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا الله ، أَتَعْلَمَان أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ قَالَ ذَلكَ؟ ۚ قَالاً: قَدْ قَالَ ذَلكَ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ الله قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الفَيْءِ بشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ [الحشر: ٦] - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦]، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بَهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ، فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ رَسُولُ الله ﷺ بذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِالله، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ، وَعَبَّاس، أَنْشُدُكُمَا بِالله، هَلْ تَعْلَمَإِن ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبيَّهُ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: أَنَا وَلَيُّ رَسُولِ اللهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ: إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْر، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيٌّ أَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْن مِنْ إِمَارَتِي، أَعْمَلُ فِيهَا بِهَا عَمِلَ رَسُولُ الله عَمْ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْر، وَالله يَعْلَمُ: إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعُ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِمَتْكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا



عَبَّاسُ، تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَني هَذَا - يُريدُ عَلِيًّا - يُريدُ نَصِيبَ امْرَأَته منْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا، قُلْتُ: إِنْ شَئَّتُهَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَ عَهْدَ اللَّهُ وَمِيثَاقَهُ: لَتَعْمَلاَن فيهَا بَهَا عَملَ فيهَا رَسُولُ اللهُ رَبُّهُ وَبِهَا عَملَ فيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِهَا عَملْتُ فيهَا مُنْذُ وَليتُهَا، فَقُلْتُهَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلَى مَلِّ، وَعَبَّاس، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِالله، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالاً: نَعَمْ، قَالَ: فَتَلْتَمِسَان مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلكَ، فَوَاللهُ الَّذي بإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا (١).

فكان عمر لا يقدم على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله شيئا، ويعمل بذلك ويأمر به ه

عَنْ شُريْح:

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ اقْض بِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاقْض بَمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْض بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ،

١- متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (١٧٥٧).



وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (١).

عمر 🐡 يطلب من تابعي أن يستغفر له:

عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلُهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرِ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسِ فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِر؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادِ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِر مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادِ، ثُمَّ مِنْ قَرَنِ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةُ هُوَ بَهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ» فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: الْكُوفَة، قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْس،

١- إسناده صحيح: وراه ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٠)، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهر، عَن الشَّيْبَانيِّ، ومن طريق علي ابن مسهر راه الدارمي (١٧٩)، وَرواه النسَائِّي فيَ «الصغرَى» (٥٣٩٩)، و «الكبرى» (٩١١ه)، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، قَالَ: حَدَّثَنَّا أَبُّو عَامِر، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كلاهما (سفيان والشيباني) عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْح به. وإسناده صحيح.



قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ، قَلِيلَ الْتَاع، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِر مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنِ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ، إلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بَهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ » فَأَتَى أُوَيْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرِ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَر صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّهَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسِ هَذِهِ الْبُرْدَة(١).

عَنْ أَبِي الدِّهْقَانَةِ، قَالَ:

قيل لعمر بن الخطاب: إنَّ هَاهُنا رَجُلا مِنْ أَهْلِ الأَنْبَارِ لَهُ بَصَرٌ بالدِّيوَانِ، لَو اتَّخَذْتَهُ كَاتِبًا! فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدِ اتَّخَذْتَ إِذًا بِطَانَةً مِنْ دُونِ اللَّوْمِنِينَ (٢)!

عمر اللعروف وينهي عن المنكر، ويخشى على نفسه من حقوق الناس التي عليه، وهو على فراش موته، لا يشغله الموت عن ذلك:

١- صحيح: رواه مسلم (٢٥٤٢).

٢- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٢٠٢)، قال: حدثني عمر بن إسهاعيل بن مجالد الهمذاني، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الزِّنْبَاع، عَنْ أَبِي الدِّهْقَانَةِ. وعمر بن إسماعيل بن مجالد متروك. «اَلتقريب» (٤٨٦٦).



### فعَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِ:

وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ [يعني حين طعن عمر ١٥]، فَقَالَ: أَبْشرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ببُشْرَى الله لَك، مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ الله عِنْ وَقَدَم فِي الإسلام مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَليتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ، قَالَ: وَددْتُ أَنَّ ذَلكَ كَفَافٌ لاَ عَلَى َّ وَلاَ لي، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ، قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الغُلاَمَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخي ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى (١) لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ، مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْن كَعْبِ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَ اللَّهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشِ، وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا المَالَ.. (٢).

### \* مما عُرف به عمر الله وما بدأه من الأعمال:

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادٍ الْخَارِثِيِّ:

أَنَّهُ وَفْدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُ وَنَحْوُهُ، فَشَكَا عُمَرُ طَعَامًا غَلِيظًا أَكَلَهُ، فَقَالَ الرَّبِيعُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بطَعَام لَيِّن، وَمَرْكَبِ لَيِّن، وَمَلْبَس لَيِّن لَأَنْتَ، فَرَفَعَ عُمَرُ جَرِيدَةً مَعَهُ فَضَرَبَ بَهَا رَأْسَهُ،

بالنُّون. «فتح الباري» (١/ ٨٩).

٢- صحيح: رواه البخاري (٢٠٠٠)، وهو جزء من حديث طويل.



وَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا أُرَاكَ أَرَدْتَ بَهَا اللَّهَ، وَمَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا مُقَارَبَتِي، إِنْ كُنْتُ لَأَحْسِبُ أَنَّ فِيكَ، وَيْحَكَ، هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلِي وَمَثَلُ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: وَمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُهُمْ؟ قَالَ: مِثْلُ قَوْم سَافَرُوا فَدَفِعُوا نَفَقَاتِهمْ إِلَى رَجُل مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: أَنْفِقْ عَلَيْنَا، فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ مِنْهَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ: لَا يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، قَالَ: فَكَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُهُمْ.

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْ عَلَيْكُمْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلِيَشْتِمُوا أَعْرَاضَكُمْ، وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكنِّي اسْتَعْمَلْتُهُمْ ليُعَلِّمُوكُمْ كتَابَ رَبِّكُمْ، وَسُنَّةَ نَبيِّكُمْ، فَمَنْ ظَلَمَهُ عَامِلُهُ بِمَظْلَمَةٍ فَلَا إِذْنَ لَهُ عَلَيَّ، لِيَرْفَعْهَا إِلَيَّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ»، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّبَ أَمِيرٌ رَجُلًا مِنْ رَعِيَّتِهِ، أَتْقِصُّهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ عُمَرٌ: وَمَا لِي لَا أَقُصُّهُ مِنْهُ؛ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُصُّ مِنْ نَفْسِهِ؟

وَكَتَبَعُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: لَا تَضْرِبُو االْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ، وَلَا تَحْرِمُوهُمْ فَتُكَفِّرُوهُم، وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهُمُ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ.

قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَّمَّا تُوفِّي وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ يُقَالُ لَهُ: خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ عِلْمَ، فَلَمَّا تُوفِيَّ أَبُو بَكْر،، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب قِيلَ لِعُمَرَ: خَلِيفَةُ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ



عُمَرَ قِيلَ لَهُ: خَلِيفَةُ خَلِيفَةِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ فَيَطُولُ هَذَا، وَلَكِنْ أَجْمِعُوا عَلَى اسْم تَدْعُونَ بِهِ الْخَلِيفَةَ يُدْعَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عِنْ الْمُؤْمِنُونَ، وَعُمَرُ أَمِيرُنَا.

فَدُعِيَ عُمَرُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ بِذَلِكَ.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ التَّأْرِيخَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ، فَكَتَبَهُ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ عِلْمُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْلَّدِينَةِ.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي الصُّحُفِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْبُلْدَانِ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً، وَجَعَلَ لِلنَّاسِ بِالْكَدِينَةِ قَارِئَيْن: قَارِئًا يُصَلِّي بالرِّجَالِ، وَقَارِئًا يُصَلِّي بالنِّسَاءِ.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَهَانِينَ، وَاشْتَدَّ عَلَى أَهْلِ الرِّيبِ وَالتُّهَم، وَأَحْرَقَ بَيْتَ رُوَيْشِدِ الثَّقَفِيِّ وَكَانَ حَانُوتًا، وَغَرَّبَ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْن خَلَفٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَكَانَ صَاحِبَ شَرَابِ، فَدَخَلَ أَرْضَ الرُّومَ فَارْتَدَّ.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَسَّ فِي عَمَلِهِ بِالْمَدِينَةِ، وَحَمَلَ الدِّرَّةَ وَأَدَّبَ بَهَا، وَلَقَدْ قِيلَ بَعْدَهُ: لَدِّرَّةُ عُمَرَ أَهْيَبُ منْ سَيْفَكُمْ.



وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فَتَحَ الْفُتُوحَ، وَهِيَ الْأَرْضُونَ وَالْكُورُ الَّتِي فيهَا الْخَرَاجُ وَالْفَيْءُ، فَتَحَ الْعرَاقَ كُلُّهُ، السَّوَادَ وَالْجِبَالَ وَأَذْرَبِيجَانَ وَكُورَ الْبَصْرَة وَأَرْضَهَا وَكُورِ الْأَهْوَازِ، وَفَارِسَ، وَكُورَ الشَّامِ مَا خَلَا أَجْنَادَيْنِ، فَإِنَّهَا فُتِحَتْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَفَتَحَ عُمَرُ كُورَ الْجَزِيرَةِ وَالْمُوْصِل وَمِصْرَ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَقُتِلَ، وَخَيْلُهُ عَلَى الرِّيِّ وَقَدْ فَتَحُوا عَامَّتَهَا.

وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ مَسَحَ السَّوَادَ وَأَرْضَ الْجَبَل، وَوَضَعَ الْخَرَاجَ عَلَى الْأَرَضِينَ، وَالْجِزْيَةَ عَلَى جَمَاجِم أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهَا فُتِحَ مِنَ الْبُلْدَان، فَوَضَعَ عَلَى الْغَنِيِّ ثَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَقَالَ: لَا يُعْوِزُ رَجُلًا مِنْهُمْ دِرْهَمٌ فِي شَهْرٍ، فَبَلَغَ خَرَاجُ السَّوَادِ وَالْجَبَلِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَعِشْرِينَ أَلْفِ أَلْفِ وَافٍ، وَالْوَافُ دِرْهَمٌ وَدَانَقَانُ وَنِصْفُ.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ مَصَّرَ الْأَمْصَارَ: الْكُوفَةَ، وَالْبَصْرَةَ، وَالْجَزيرَةَ، وَالشَّامَ، وَمِصْرَ، وَالْمُوْصِلَ، وَأَنْزَلَهَا الْعَرَبَ، وَخَطَّ الْكُوفَةَ وَالْبَصْرَةَ خُطَطًا لِلْقَبَائِل.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَقْضَى الْقُضَاةَ فِي الْأَمْصَارِ.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدِّيوَانَ وَكَتَبَ النَّاسَ عَلَى قَبَائِلِهِمْ، وَفَرَضَ لَهُمُ الْأُعْطِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ، وَقَسَمَ الْقُسُومَ فِي النَّاسِ، وَفَرَضَ لِأُهْلِ بَدْرِ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَفَرَضَ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَقْدَارِهِمْ وَتَقَدُّمِهِمْ فِي الْإِسْلَام.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ الطَّعَامَ فِي السُّفُنِ مِنْ مِصْرَ فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَرَدَ الْبَحْرَ ثُمَّ، حَمَلَ مِنَ الْجَارِ إِلَى الْكَدِينَةِ.

وَكَانَ عُمَرُ، ﴿ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَدِينَةٍ كَتَبَ مَالَهُ، وَقَدْ قَاسَمَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَالَهُ إِذَا عَزَلَهُ، مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ مِثْلَ عَمْرِ وَكَانَ يَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ مِثْلَ عَمْرِ وَكَانَ يَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله وَعَلَيْهِ السَّلَامُ \_ مِثْلَ عَمْرِ وَبَنِ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَالنُّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَيَدَعُ مَنْ هُو أَفْضَلُ مِنْ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَالنُّعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَيَدَعُ مَنْ هُو أَفْضَلُ مِنْ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَالنُّعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَيَدَعُ مَنْ هُو أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَلِ وَالْبَصِرِ بِهِ، وَلِإِشْرَافِ عُمَرَ عَلَيْهِمْ وَهَيْبَتِهِمْ لَهُ، وَقَيْلَ لَهُ عَلَى الْعَمَلِ وَالْبَصِرِ بِهِ، وَلإِشْرَافِ عُمَرَ عَلَيْهِمْ وَهَيْبَتِهِمْ لَهُ، وَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ لَا تُولِي اللهَ كَا الْعَمَلِ وَالْبَصِرِ بِهِ، وَلإِشْرَافِ عُمَرَ عَلَيْهِمْ وَهَيْبَتِهِمْ لَهُ، وَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ لَا تُولِي اللهَ عَمَلِ وَالْبَصِرِ بِهِ، وَلإِشْرَافِ عُمَرَ عَلَيْهِمْ وَهَيْبَتِهِمْ لَهُ السَّلَامُ \_ ؟ وَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ لَا تُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ . وَشُولِ الللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ . وَشُولِ اللهِ عَمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَالِ اللهَ عَمَلِ الْعَمَلِ . أَكْرَهُ أَنْ أَذَنَّسَهُمْ بِالْعَمَلِ .

وَاتَّخَذَ عُمَرُ دَارَ الرَّقِيقِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الدَّقِيقُ فَجَعَلَ فِيهَا الدَّقِيقَ وَالشَّيْفَ وَالشَّيْفَ وَالشَّيْفَ وَالشَّيْفَ وَالشَّيْفَ وَالشَّيْفَ وَالشَّيْفَ عُمَرُ فِي طَرِيقِ السُّبُلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مَا يَصْلُحُ مَنْ يَنْقَطَعَ بِهِ وَيَحْمِلُ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ.

وَهَدَمَ عُمَرُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَزَادَ فِيهِ، وَأَدْخَلَ دَارَ الْعَبَّاسِ بْنِ



عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيهَا زَادَ، وَوَسَّعَهُ وَبَنَاهُ لَّا كَثْرَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ.

وَهُوَ أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْحِجَازِ وَأَجْلَاهُمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ إِلَى الشَّام، وَأَخْرَجَ أَهْلَ نَجْرَانَ وَأَنْزَلُهُمْ نَاحِيَةَ الْكُوفَةِ، وَكَانَ عُمَرُ خَرَجَ إِلَى الْجَابِيَةِ في صَفَرِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةً، فَأَقَامَ بِهَا عِشْرِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَحَضَرَ فَتْحَ بَيْتَ الْلَقْدِس وَقَسَمَ الْغَنَائِمَ بِالْجَابِيَةِ.

وَخَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُرِيدُ الشَّامَ فَبَلَغَ سَرْغَ فَبَلَغَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ قَدِ اشْتَعَلَ بِالشَّامِ فَرَجَعَ مِنْ سَرْغَ فَكَلَّمَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ وَقَالَ: أَتَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ.

وَفِي خِلَافَتِهِ كَانَ طَاعُونُ عَمَوَاسَ فِي سَنَةٍ ثَمَانِي عَشْرَةً، وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ كَانَ أَوَّلُ عَامِ الرَّمَادَةِ، أَصَابَ النَّاسَ عَمْلٌ وَجَدْبٌ وَجَاعَةٌ تِسْعَةَ أَشْهُر.

وَاسْتَعْمَلَ عُمَرُ عَلَى الْخَجِّ بِالنَّاسِ أَوَّلَ سَنَةِ اسْتُخْلِفَ وَهِيَ سَنَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَحَجَّ بِالنَّاسِ تِلْكَ السَّنَةِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَحُجُّ بِالنَّاسِ فِي كُلِّ سَنَةٍ خِلَافَتَهُ كُلَّهَا، فَحَجَّ بهمْ عَشْرَ سِنِينَ وَلَاءً، وَحَجَّ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا بِالنَّاسِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَاعْتَمَرَ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، عَمْرَةٌ فِي رَجَب سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَعُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَعُمْرَةٌ فِي رَجَبِ سَنَةَ



# اثْنَتَيْن وَعِشْرينَ، وَهُوَ أُخَّرَ الْلَقَامَ إِلَى مَوْضِعِهِ الْيَوْمَ، كَانَ مُلْصَقًا بِالْبَيْتِ(١).

١- إسناده ضعيف، ولبعض فقراته شواهد: رواه ابن سعد (٣/ ٢٨٠) مهذا الطول، قال: أَخْبَرَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أبي نَضْرَةً، عَن الرَّبيع بْن زيادِ الْحَارِثِيِّ فذكره.

وعارم هو محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، المعروف بعارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره. «التقريب» (٦٢٢٦).

وحماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة بن أبي صخرة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، و تغير حفظه بأخرة. «التقريب» (١٤٩٩).

وسعيدهو ابن إياس الجريري، أبو مسعو دالبصري، ثقة اختلط قبل مو ته بثلاث سنين (٢٢٧٣). وذكر العجلي أن حماد بن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط، قال ابن حجر: قال العجلي: بصرى ثقة، و اختلط بآخرة، روى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون، و ابن المبارك، و ابن أبي عدى، و كل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، إنها الصحيح عنه حماد بن سلمة... «تهذيب التهذيب» (١/٤).

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، العوقي، البصري، ثقة يخطع، مات ۱۰۸هـ، أو ۱۰۹هـ. «التقريب» (۲۸۹۰).

الرَّبِيعُ بْنُ زِيَاد بْنِ أَنُس بْنِ الدَّيَّانِ وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ قَطَن بْنِ زِيَاد بْنِ الْخَارِث بْنِ مَالك بْن رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ مِنْ مَنْحِج رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: ذُلُّونِي عَلَى رَجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ وَهُوَّ أُمينٌ فَكَأَنَّهُ لَيْسَ بَأْمير وَإِذَا كَانَ فيهمْ وَهُوَ غَيْرُ أَمَيرِ فَكَأَنَّهُ أَمِّيرٌ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إلَّا الرَّبيعُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنَسَ وَكَانَ مُتَوَاضِعًا خَيِّرًا وَقَدْ وَلِيَّ خُرَاسَانَ وَفَتَحَ عَامَّتَهَا وَكَانَ لَهُ أَخٌ يُقَالُ لَهُ الْمُهَاجِرُ بْنُ زِيَادٍ، وَكَانَ صَالِحًا وَقُتلَ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ شَهِيدًا يَوْمَ تُسْتَرَ. «طبقات ابن سعد» (٦/ ١٥٩). قلت: والأأعلم سماعا لأبي نضرة من الربيع، خاصة أنه احتمال السماع بعيد؛ فأبو نضرة المنذر ابن مالك مات ١٠٨ هـأو ١٠٩هـ، ومات الربيع في تستر، وسبق أنها في كانت سنة ١٧هـ.

فالخبر، وإن كان رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، والله أعلم.

#### \* الثناء على خلافة عمر عليه:

عن أبي هُرَيْرَةً:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ، يَقُولُ:

«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ \_ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ \_ ضَعْفٌ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن "(۱).

عن جَابِر بْن سَمْرَةَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» (٢).

وفي لفظ آخر، عَنْ جَابِر بْن سَمْرَةَ، قَالَ:

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ

١- متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٦٤)، ومسلم (٢٣٩٣).

۲- صحیح: رواه مسلم (۱۸۲۱).



«إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِي فِيهِم اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً(١)»، قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ خَفِيَ عَلَيَّ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش»(٢).

١- قال النووي: قَدْ تَوَجَّهَ هُنَا سُؤَالَان: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحَديث الْآخَر: «الْخَلَافَةُ بَعْدي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا »، وَهَذَا نُخَالفٌ لَحَديثَ: «اثْنَيْ عَشَرَ خَلَيفَةً »؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي ثَلَاثِينَ سَنَةً إِلَّا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْأَرْبَعَةُ وَالْأَشْهُرُ الَّتِي بُويِعَ فِيهَا الْخَسَنُ

قَالَ: وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا: أَنَّ الْمُرَادَ في حَديث: «الْخَلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً» خلافة النبوة، وقد جاءمفسرا في بَعْض الرِّوَايَاتِ: «خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا»، وَلَمْ يُشْتَرَطْ هَذَا فِي الأثْنَىٰ عَشَرَ.

السُّؤَالُ الثَّانيَ: أَنَّهُ قَدْ وَلِيَ أَكْثَرُ منْ هَذَا الْعَدَد. قَالَ: وَهَذَا اعْتَرَاضٌ بَاطلٌ؛ لأَنَّهُ ﷺ لم يقل: (لا يليَ إلا اثنى عَشَرَ خَليفَةً)، وَإِنَّمَا قَالَ: «يَلِي»، وَقَدْ وَلَي هذا العدد، ولا يضرّ كونه وُجِدَ بَعْدَهُمْ غَيْرُهُمْ، هَذَا إِنْ جُعِلَ الْمُرَادَ بِاللَّفْظ كُلُّ وَالَ.

وَيَعْتَملُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مُسْتَحقَّ الْخَلافَة الْعَادِلينَ، وَقَدْ مَضَى مِنْهُمْ مَنْ عُلِمَ وَلَا بُدَّ مِنْ مَّام هَذَا الْعَدَد قَبْلَ قيام السَّاعَة.

قَالً وَقِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي عَصْر وَاحِدِ، يَتَّبِعُ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. قَالَ الْقَاضَى: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ هَـذًا قَدْ وُجـدَ إِذَا تَتَبَّعْتُ التَّوَاريخُ... قَالَ: وَيُعِضَّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِم \_ بَعْدَ هَذَا \_ («سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»، قالوا في تأمرنا؟ قال: «فواً بيعة الْأَوَّل فَالْأَوَّل»). قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يَعِزُّ الْإِسْلَامُ فِي زَمَنِهِ، وَيَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، كَمَا جَاءَ في سُنَن أَبِي دَاوُدَ: «كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ»َ، وَهَذَا قَدْ وُجِدَ قَبْلَ اضْطِرَاب أَمْر بَنِي أُمَيَّةَ وَاخْتَلَافِهِمْ فِي زَمَن يَزِيدُ بْنِ الْوَلِيدِ وَخَرَجَ عَلَيْهِ بَنُو الْعَبَّاسِ.

وَيَحْتَملُ أَوْجُهَا أُخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادنَبيِّه ﷺ. أهـ «شرح مسلمً» (٢١/ ٢٠١، ومابعدها).

٢- صحيح: رواه مسلم (١٨٢١).

وفي لفظ آخر، عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ، قَالَ:

انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ وَمَعِي أَبِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

«لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»، فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا النَّاسُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ»(١).

عن عَبْد الله:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ»(٢).

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ، أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ.

قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ جُمْعَةٍ عَشِيَّةً رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ يَقُولُ:

«لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ

١- صحيح: رواه مسلم (١٨٢١).

٢- متفق عليه: رواه البخاري (٣٥٠١)، ومسلم (١٨٢١).

خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ، بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ " وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ » وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْخَوْض »(١).

ومن ثناء الصحابة أيضا على خلافته ١٠٠٠

عن على الله على الله

قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خَيْرِ مَا قُبضَ عَلَيْهِ نَبيٌّ مِنَ الأَنْبيَاءِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ﷺ.

قَالَ: ثُمَّ ٱسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ بِعَمَل رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِسُنَّتِهِ، ثُمَّ قُبِضَ أَبُو بَكْرِ عَلَى خَيْرِ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَكَانَ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا

ثُمَّ أُسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ مَ وَسُنَّتِهِ إَ، ثُمَّ قُبضَ عَلَى خَيْر مَا قُبضَ عَلَيْهِ أَحَدُّ، وَكَانَ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَبَعْدَ أَبِي بَكُر (٢).

١- صحيح: رواه مسلم (١٨٢٢).

٢- إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٥٣)، قال: ابْنُ نُمَيْر، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن سَلع، عَنْ عَبْد خَيْر قَالَ: سَمعْتُ عَليًّا، يَقُولُ.. فذكره.

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه عبدالله بن أحمد في زوائده على «المسند» (١٠٥٩) بنحوه مختصر ا. ورواه عبدالله بن أحمد في زوائده على «المسند» (١٠٥٥)، و «فضائل الصحابة» (٧٢)، من طريق مروان بن معاوية الفزاري قال: أنا عبد الملك بن سلع به.



عن عبد الله بن مسعود عله، قال:

إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن إسلامه كان نصرا، وإن إمارته كانت فتحا، وايم الله ما أعلم على الأرض شيئا إلا، وقد وجد فقد عمر حتى العضاه(١).

عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ، قَالَ:

وَوَلَجَ عَلَيْهِ - يعني عمر - شَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ، كَانَ لَكَ مِنَ القَدَمِ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ بِبُشْرَى اللَّهِ، كَانَ لَكَ مِنَ القَدَمِ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ (٢).

ومن طريق عبد الله بن أحمد رواه الضياء (٢٧٠)، وقال: إسناده صحيح.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٩٠٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

وعبد الملك بن سلع هو الهمداني الكوفي، صدوق. "التقريب" (٤١٨٣).

ورواه أيضا عبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" (٤٢٧) قال: ثنا عبد الله بن عمر ثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع عن عبد خير به.

لم يذكر عبد الملك بن سلع، ومسهر بن عبد الملك لين الحديث. "التقريب" (٦٦٦٧).

١- حسن بمجموع طرقه، وسبق الكلام عليه.

٢- صحيح: وهو جزء من حديث طويل، وراه البخاري (١٣٩٢).



#### \* من أقوال عمر عله:

عَبْدَ الله بْنَ عُتْبَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ:

إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِهَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا، أَمِنَّاهُ، وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ (١).

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ:

مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى الإمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا(٢).

١- صحيح: رواه البخاري (٢٦٤١).

٢- إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٢٥٤٨)، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ به، ومن طريقه أبو بكر الخلال في «السنة» (٧٤).

وهذا إسناد منقطع؛ لأن عروة لم يسمع من عمر.

وقد روي موصولاً عن عروة عن عاصم بن عمر عن عمر 🧆.

فرواه ابن المقرئ في "المعجم" له (٩٤١)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٠/ ٢٥)، كلاهما من طريق أَهْدُ بْنُ أَبِي الْخَوَارِي، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَر. =

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ:

إِذَا كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ تَسَعُنِي وَتَعْجَزُ عَنِ النَّاسِ فو الله مَا تِلْكَ لِي بِمَنْزِلَةٍ حَتَّى أَكُونَ أُسْوَةً لِلنَّاس(١).

عَنِ الْخَسَنِ قَالَ:

دَخَلَ عُمَرُ عَلَى عَاصِم بْن عُمَرَ وَهُوَ يَأْكُلُ لَخْمًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: قَرِمْنَا إِلَيْهِ، قَالَ: «وَكُلَّهَا قَرِمْتَ إِلَى شَيْءٍ أَكَلْتَهُ، كَفَى بِالْمُرْءِ سَرَفًا أَنْ يَأْكُلَ

=قال ابن المقرئ حَدَّثنَا عَبْدُ الله، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَارِي فذكره.

وعبد الله أبو العباس عبد الله بن غياث بن أحمد الزفتي الدمشقي، لم أجد له ترجمة.

وقال أبو نعيم: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، ثنا ابْنُ أبي الْخَوَارِيِّ فذكره.

وإسحاق بن أحمد بن علي، ذكره أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٤٤٠)، الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٨/ ٢٨٦)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا.

١- إسناده ضعيف: رواه الطبري (٤/ ٢٠١)، قال: وَحَدَّثَني يَعْقُوبُ بْنُ إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يُونُسَ، عَن الْحَسَن به.

ورواه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠/ ٣٧٤)، قال: حَدَّثَنِي عَفَّانُ، ثنا الْلَبَارَك ابْن فَضَالَةَ عَن الْخَسَن.

والحسن لم يسمع من عمر الله.

كُلَّ مَا اشْتَهَى »(١).

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةً، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ:

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

لاَ يُصْلِحُ هَذَا الأَمْرَ إلاَّ شِدَّةٌ فِي غَيْرِ تَجَبُّرِ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ وَهَنِ (٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عِمْرَانَ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ - يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ - إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ

١- إسناده ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد» (٧٦٩)، قال: أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ،
 عَن الْحَسَن.

ومبارك بن فضالة، صدوق يدلس و يسوي، وقد عنعن، والحسن هو البصري، ولم يسمع من عمر الله.

٢- إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (٣٠٥٧٠)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
 مُمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ الْكَاتِب به.

وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال (١٤٣٣٠) لابن سعد.

و عمر بن حمزة هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف. «التقريب» (٤٨٨٤).

وروى عبد الرزاق نحوه بإسناد ضعيف.

وروى البلاذري نحو هذا اللفظ من طريق آخر ضعيف، وسيأتي.



خِلَالٍ: اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَالْإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلِ، وَالسَّمَاحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَإِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَسَدَتِ التَّلَاثُ(١).

عن حُجَيْر بْنِ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، يَقُولُ:

كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارِ الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالرَّجُلُ يَسْعَى بَمَالِهِ فِي وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ، أَبْتَغِي بَمَالِي مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي، وَلَوْ قُلْتَ إِنَّهَا شَهَادَةٌ، لَرَأَيْتَ أَنَّهَا شَهَادَةٌ(``

١- إسناده ضعيف: رواه عبد الزراق (١٥٢٨٨)، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عِمْرَانَ به.

وروى البلاذري نحو هذا اللفظ من طريق آخر ضعيف، وسيأتي.

ويحيى بن العلاء البجلي، أبو سلمة، رمي بالوضع . «التقريب» (٧٦١٨). ٢- إسناده صحيح: وابن أبي شيبة (٢٢١٨٧)، قال: حَدَّثنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عيسَى أَبُو نَعَامَةَ، سَمعَهُ وَقَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْرُ.. به.

وإسناد ابن أبي شيبة حسن.

وعمرو بن عيسي صدوق اختلط. «التقريب» (٥٠٨٩).

ورواه عبد الرزاق (٩٢٧٦) من طريق آخر، قال: عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْن عَبْدِ اللَّهِ، عَن ابْن عَوْنِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن سُوَيْدِ، عَنْ حُرَيْثِ به. لكن وقع تصحيف في المطبوع من «مصنف» عبد الرزاق في لفظ (كُتب) فجاءت «كذب عليكم..».

وحريث هو بن الربيع أخو حجير.

ورواه ابن شبة (٧٤٦/٢)، قال: حَدَّثَنَا عُثْهَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الرَّبِيعِ به.



عَنْ عروة قَالَ:

قَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ:

تَعَلَّمُوا أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ، وَأَنَّ الْيَأْسَ غِنِّي، وَأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا يَئِسَ مِنَ الشَّيْءِ اسْتَغْنَى عَنْهُ(١).

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ صَيْهِ:

أَعْقَلُ النَّاسِ أَعْذَرُهُمْ لَهُمْ لَهُمْ اللَّهُمْ "ك.

=وإسحاق بن سويد صدوق تكلم فيه للنصب. «التقريب» (٣٥٨).

فإما أن يكون سمعه أبو نعامة مرة من حجير، ومرة من حريث، وقد روياه، أو يكون في ثمة تصحيف، أو هو من اختلاطه، ويكون صوابه أنه عن حريث، وقد رواه، فالله أعلم، لكنه أينها دار فهو سند حسن، والله أعلم بالصواب.

١- إسناده ضعيف، منقطع: رواه ابن شبة (٢/ ٧٦٧)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنْ هشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ عُمَرُ.. به.

ورواه نعيم بن حماد في «الزهد» (٩٩٨) من طريق أبي معاوية عن هشام به.

ورواه ابن وهب في «جامعه» (٤١٨) من طريق أخرى، قال: وَأَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ قال.. فذكره.

وكلا الطريق منقطع، والله أعلم.

٢- إسناده ضعيف، منقطع: رواه ابن شبة (٢/ ٧٧١)، قال: حَدَّثْنَا سَعيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ.. فذكره.

والقاسم بن الوليد، صدوق يغرب، من السابعة ؛ من كبار أتباع التابعين. «التقريب» (٣٠٠٥).

عَنْ أسلم:

أَنَّ عُمَرَ عَلَيْهُ قَالَ:

لَا يَكُونَنَّ حُبُّكَ كَلَفًا كَمَا يَكْلُفُ الصَّبِيُّ، فَإِذَا أَبْغَضْتَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُتْلِفَ صَاحِبَكَ»(۱).

عن عُمَر بْن شَرَاحِيلَ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ:

إِنَّ مِنَ الْخَزْمِ سُوءَ الظَّنِّ بِالنَّاسِ (٢).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ:

١- إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (٢٠٢٦٩)، قال: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
 أبيه، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ.. فذكره.

وَالْبخاري فِي ﴿الأدب المفرد ﴾ (١٣٢٢)، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا كُخَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا كُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ به.

وابن شبة (٢/ أ ٧٧)، قال: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهَّ بْنُ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ به. وإسناده صحيح.

٢- إسناده ضعيف، منقطع: رواه ابن شبة (٣/ ٨٠١)، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ أَحْمَدَ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَرَاحِيلَ.. به.

ورواية عمر بن شراحيل عن عمر الله مرسلة. انظر: "الجرح والتعديل" (٦/٦١).



عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا مُسْتَقِيمِينَ مَا اسْتَقَامَتْ لَهُمْ أَبَّمَّتُهُمْ وَهُدَاتُهُمْ (١).

١- إسناده حسن إلى سعيد: رواه (٣/ ٢٩٢)، قال: أُخْبَرَنَا إسْهَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي أُوَيْس قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ.. به.

وإسهاعيل بن عبد الله هو ابن عبد الله بن أويس، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. «التقريب» (٤٦٠).

وأبوه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي صدوق يهم. «التقريب» (٣٤١٢).

ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، ثقة ثبت. «التقريب» (٧٥٥٩).

وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١١١٢) معلقا عن مالك من قوله، قال: قَالَ مَالِكُ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ...



## فهرس المصادر والمراجع

أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية = كتاب الضعفاء، لأبي زرعة الرازي، الرسالة العلمية: لسعدي بن مهدي الهاشمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، ٢٠٤١هـ - ١٩٨٢م.

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (٠٤٨هـ)، تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)، تحقيق: مركز خدمة السنة والسرة، بإشراف د زهر بن ناصر الناصر راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية، بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.

الآحاد والمثاني، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك



أحاديث الشيوخ الثقات = المشيخة الكبرى، محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الكعبي، أبو بكر، المعروف بقاضي المارِسْتان (٥٣٥هـ)، تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ.

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيها، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (١٤٣هـ)، تحقيق: الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٠هـ م.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (٣٥٤هـ)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (٣٣٩هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ مـ ١٩٨٨م



أحكام الجنائز، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (١٤٢٠هـ)، المكتب الاسلامي، لبنان، الطبعة: الرابعة، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

أحوال الرجال، إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو إسحاق (٢٥٩هـ)، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البَستوي، دار حديث أكادمي - فيصل آباد، باكستان.

أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان.

أخبار القضاة، أبو بكر محمد بن خلف بن حيّان بن صدقة الضبي البغدادي، الملقب بـ وكيع، (٣٠٦هـ)، صححه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغى، المكتبة التجارية الكبرى، بشارع محمد على بمصر لصاحبها: مصطفى محمد، الطبعة: الأولى، ١٣٦٦ه\_=٧٤١٩م.

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (٢٧٢هـ)، تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضم - بروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ.



أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن الأزرق الغساني المكي، المعروف بالأزرقي (٢٥٠هـ)، تحقيق: رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر، بيروت.

الأدب، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (٢٣٥هـ)، تحقيق: د. محمد رضا القهوجي، دار البشائر الإسلامية - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (٥٣٨هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (٤٦٣هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

أسد الغابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (٦٣٠هـ)، دار الفكر – بيروت، ١٤٠٩ هـ – ١٩٨٩م.



الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٥ هـ.

إصلاح المال، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا (٢٨١هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

إصلاح المنطق، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (٢٤٤هـ)، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٢ م.

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَوْجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (٥٨ ٤هـ)، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠١هـ.

الأفعال، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن القَطَّاع الصقلي (١٥ هـ)، عالم الكتب، الطبعة: الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م.



الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكهال، شمس الدين أبو المحاسن محمد بن على بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقى الشافعي (٧٦٥هـ)، تحقيق: د عبد المعطى أمين قلعجى، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي - باكستان.

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، سعد الملك، أبو نصر على بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (٥٧٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١١هـ-١٩٩٠م.

الأماكن = ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين (٥٨٤هـ)، تحقيق: حمد بن محمد الجاسر، دار اليهامة للبحث والترجمة والنشر، ١٤١٥ هـ

الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (٤٣٠هـ)، تحقيق: الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.

الأموال، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (٢٥١هـ)، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ



المساعد - بجامعة الملك سعود، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

الأموال، أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (٢٢٤هـ)، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر. - بيروت.

الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (٦٢هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢ هـ -۱۹۲۲ م.

أنساب الأشراف = جمل من أنساب الأشراف.

الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (٦٢ ٥ هـ)، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م.

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي، أبو اليمن، مجير الدين (٩٢٨هـ)، تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة، مكتبة دنديس - عمان.



الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، نعمان بن محمود الألوسي (١٣١٧هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الرابعة، تحقيق: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني

البداية والنهاية، أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقى (٧٧٤هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد الشافعي المصري (٤٠٨هـ)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الاولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب، المعروف بابن أبي أسامة (٢٨٢هـ)، المنتقِي أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان بن أبي بكر الهيثمي (۸۰۷ هـ)، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

البلدان، أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (بعد ٢٩٢هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ



بيان خطأ البخاري، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (٣٢٧هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن.

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، على بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: ٦٢٨هـ)، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (١٢٠٥هـ)، تحقيق: مجموعة من تحقيق، دار الهداية.

تاريخ أبي زرعة الدمشقى، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقى الملقب بشيخ الشباب (٢٨١هـ)، رواية: أبي الميمون بن راشد، تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني، (أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب - بغداد)، الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق.

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (٧٤٨هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣ م.



تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (٤٣٠هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ-١٩٩٠م

التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير)، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (٢٥٦هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار التراث - حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧ هـ - ٧٧٧ م.

تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء، البغدادي (٢٣٣هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م.

تاريخ ابن يونس المصري، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد (٣٤٧هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ.



تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (٤٦٣هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى الخطيب البغدادي (٤٦٣هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

تاريخ الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (٢٦١هـ)، دار الباز، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ-١٩٨٤م.

تاريخ جرجان، أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني (٤٢٧هـ)، تحقيق: تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان، عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، د محمد سهيل طقوش، دار النفائس، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ-٣٠٠٣م.

تاريخ خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري (٢٤٠هـ)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة - دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٧هـ.



تاريخ دمشق، أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (٥٧١هـ)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

تاريخ الرسل والملوك = تاريخ الطبري، وصلة تاريخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (١٠٠هـ)، معه (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي (٣٦٩هـ)، دار التراث - بيروت، الطبعة: الثانية - ١٣٨٧ هـ.

التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (٢٧٩هـ)، تحقيق: صلاح بن فتحى هلال، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م. تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك.

تاريخ المدينة لابن شبة، عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد (٢٦٢هـ)، حققه: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة، النشر: ١٣٩٩ هـ

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد على النجار، مراجعة: على محمد البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.



تحرير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي (٦٧٦هـ)، تحقيق: عبد الغنى الدقر، دار القلم - دمشق، الطبعة: الأولى، ۸ ۰ ۶ ۱ هـ.

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزى (٧٤٢هـ)، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، طبعة: المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، الطبعة: الثانية: ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣م.

تحفة الأريب بها في القرآن من الغريب، أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (٧٤٥هـ)، تحقيق: سمير المجذوب، المكتب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي (٨٢٦هـ)، تحقيق: عبد الله نوارة، مكتبة الرشد - الرياض.

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (٤٤٠هـ)، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثانية، ٣٠٠هـ. التذكرة في الأحاديث المشتهرة = اللآلج المنثورة في الأحاديث المشهورة. تصحيفات المحدثين، أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسهاعيل العسكري (٣٨٢هـ)، تحقيق: محمود أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة -

القاهرة، الطبعة: الأولى، ٢٠٤١هـ.

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر ـ بيروت، الطبعة: الأولى ـ ١٩٩٦م.

تعظيم قدر الصلاة، أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (٢٩٤هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار – المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ٢٠٦هـ.

تغليق التعليق على صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت، عمان - الأردن، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ.

تفسير عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني (٢١١هـ)، دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: دكتور محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، سنة ١٤١٩هـ.

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي



نصر (٤٨٨هـ)، تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة - القاهرة - مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (٣٢٧هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - ١٤١٩ هـ.

تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (٤٨٩هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

التفسير من سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (٢٢٧هـ)، دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.



تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد - سوريا، الطبعة: الأولى، ٢٠٤١هـ - ١٩٨٦م.

تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزِي (١٣٠٠هـ)، نقله إلى العربية وعلق عليه جـ ١ - ٨: محمَّد سَليم النعَيمي، جـ ٩، ١٠: جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، الطبعة: الأولى، من ١٩٧٩ - ٢٠٠٠ م.

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (٣١٠هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني – القاهرة.

تهذيب الأسهاء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (٢٧٦هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلهاء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة:



الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكى أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (٤٢٧هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م.

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي -بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.

التواضع والخمول، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (٢٨١هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ – ١٩٨٩م.

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين (٨٤٢هـ)، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٣م.



الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُّستي (٣٥٤هـ)، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م.

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا السُّوْدُوْنِي (٨٧٩هـ)، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (٣١٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يهامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (٣١٠هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة



الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

الجامع في الحديث لابن وهب، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (١٩٧هـ)، تحقيق: د مصطفى حسن حسين محمد أبو الخبر، أستاذ الحديث وعلومه المساعد - كلية أصول الدين - القاهرة، دار ابن الجوزي - الرياض، الطبعة: الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.

جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري القرطبي (٦٣ ٤هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

جامع التحصيل في أحكام المراسيل، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقى العلائي (٧٦١هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثانية، ٧٠ ١ هـ - ١٩٨٦م.

الجامع الكبير = سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (٢٧٩هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٨ م.

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (٢٣ ٤هـ)، تحقيق: د. محمود



جامع المسانيد والسُّنَن الهادي لأقوم سَنَن، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (٧٧٤هـ)، تحقيق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش، دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨م

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسهاعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (٣٢٧هـ)، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند،، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٢٧١ هـ ١٩٥٢ م

جزء الحسن بن عرفة العبدي، أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي (٢٥٧هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الأقصى، الكويت، الطبعة: الأولى، ٢٠٦١ هـ - ١٩٨٥ م.



الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك]، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (٢٣٠هـ)، تحقيق: دكتور عبد العزيز عبد الله السلومي، مكتبة الصديق - الطائف، ١٤١٦ هـ.

الجزء المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله على وهم أحداث الأسنان]، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري البغدادي، المعروف بابن سعد (٢٣٠هـ)، تحقيق: محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق - الطائف، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ۱۹۹۳ م.

جمل من أنساب الأشراف = أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (٢٧٩هـ)، تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.

عدا الأجزاء الخمس الأول:

الجزء الأول: تحقيق محمد حميد الله، مصر، دار المعارف، ١٩٥٩م.

الجزء الثاني: تحقيق محمد باقر المحمودي، بيروت، مؤسسة الأعلمي

للمطبوعات، ط الأولى، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

الجزء الثالث: تحقيق محمد باقر المحمودي، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ط الأولى،١٣٩٧هـ – ١٩٧٧م.

الجزء الرابع: تحقيق عبد العزيز الدوري، بيروت، جمعية المستشرقين الألمانية، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

الجزء الخامس: تحقيق إحسان عباس، بيروت، جمعية المستشرقين الألمانية، ١٤٠٠هـ – ١٩٧٩م.

جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (٣٢١هـ)، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٧م.

الجهاد لابن أبي عاصم، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (٢٨٧هـ)، تحقيق: مساعد بن سليهان الراشد الجميد، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ٩٠٩هـ.

جهود الصحابة في جمع القرآن، دراسة تحليلية، أحمد سالم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ٢٠١٤م.



الجوع، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (٢٨١هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ -۱۹۹۷ م.

الجوهر النقى على سنن البيهقى، علاء الدين على بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني (٥٠٠هـ)، دار الفكر، لبنان.

الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التِّلمسانيِّ المعروف بالرِّي (بعد ٥٤٥هـ)، تحقيق: محمد التونجي، دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

الجيم، أبو عمر و إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء (٢٠٦هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، راجعه: محمد خلف أحمد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.

حدود العالم من المشرق إلى المغرب، مجهول (توفى: بعد ٣٧٢هـ)، محقق ومترجم الكتاب (عن الفارسية): السيد يوسف الهادي، الدار الثقافية

للنشر، القاهرة، الطبعة: ١٤٢٣ هـ.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (٤٣٠هـ)، السعادة - مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

الحنائيات = فوائد أبي القاسم الحنائي، أَبُو القَاسِمِ الْحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ الْحُسَيْنِ الدِّمَشْقِيُّ، الحِنَّائِي (٥٩ هـ)، تخريج: النخشبي، تحقيق: خالد رزق محمد جبر أبو النجا، أضواء السلف، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٧ هـ - ٢٠٠٧ م.

خلاصة الأحكام في مهات السنن وقواعد الإسلام، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٢٧٦هـ)، المحقق: حققه وخرج أحاديثه: حسين إسهاعيل الجمل، الناشر، مؤسسة الرسالة – لبنان – بيروت، الطبعة: الاولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م.

الدعاء، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (٣٦٠هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ.

دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي



الخراساني، أبو بكر البيهقي (٥٨ ٤ هـ)، تحقيق: د. عبد المعطى قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، الطبعة: الأولى - ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَوْجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (٥٨ ٤هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٠٥ هـ.

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (٩١١هـ)، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق الحويني الأثرى، دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية -الخبر، الطبعة: الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (٧٤٨هـ)، تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني، مكتبة المنار - الزرقاء، الطبعة: الأولى، ۲۰۶۱هـ - ۱۹۸۲م.

ذيل ميزان الاعتدال، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (٨٠٦هـ)، تحقيق: على محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥م.

رجال صحيح مسلم، أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن



الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي (۲۰۷هـ)، تحقيق: يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري (٣٢٨هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م.

الزهد لأبي داود السجستاني، أبو داود سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (٢٧٥هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد، أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، دار المشكاة للنشر والتوزيع، حلوان، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

الزهد والرقائق لابن المبارك، يليه «ما رواه نعيم بن حماد في نسخته زائدا على ما رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب»، أبو عبد الرحمن عبد



الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي (١٨١هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية - بيروت.

الزهد، أبو السَّري هَنَّاد بن السَّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوفي (٢٤٣هـ)، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (٢٠٠هـ)، دار النشر: دار المعارف، الرياض - الممكلة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م.

سنن الترمذي = الجامع الكبير.

سنن الدارمي = مسند الدارمي.

سنن أبي داود، أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجسْتاني (٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ببروت.



سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (٢٧٣هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

السنن النسائي الصغرى = المجتبى من السنن.

السنن الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (٤٥٨هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي \_ باكستان، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.

السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخُسْرَوْجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (٥٨ ٤هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني، النسائي (٣٠٣هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

السنة: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (٣١١هـ)، تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.

سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ٥٠٤١هـ/ ١٩٨٥م.

السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (٢١٣هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥ م.

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)، أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (٤٧٧هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٦ م.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (١٨ ٤ هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد بن



حمدان الغامدي، دار طيبة - السعودية، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.

شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (٨٥٥هـ)، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

شرح علل الترمذي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (٩٥٥هـ)، تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار – الزرقاء – الأردن، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ – ١٩٨٧م.

شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف به ابن شاهين (٣٨٥هـ)، تحقيق: عادل بن محمد، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م.

شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (٣٢١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤ وط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى - ١٤١٥هـ، ١٤٩٤م.



شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (٣٢١هـ)، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف، عالم الكتب، الطبعة: الأولى - ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م.

الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (٣٦٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليان الدميجي، دار الوطن الرياض السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي الخراساني، أبو بكر البيهقى (٥٨ هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (٤٤٥هـ)، دار الفيحاء - عمان، الطبعة: الثانية - ١٤٠٧ هـ.



شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (٥٧٣هـ)، تحقيق: دحسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - ديوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسهاعيل بن حماد الجوهري الفارابي (٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.

صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على و سننه و أيامه.

صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (٣١١هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامي - بيروت.

صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى



## رسول الله ﷺ.

الضعفاء، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (٢٥٦هـ)، تحقيق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس، الطبعة: الأولى ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكى (٣٢٢هـ)، تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية -بروت، الطبعة: الأولى، ٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

الضعفاء والمتروكون، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني، النسائي (٣٠٣هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ.

الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (٧٩٠هـ)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (٨٥٥هـ)،

## دار إحياء التراث العربي - بيروت

غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (٢٢٤هـ)، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن، الطبعة: الأولى، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.

غريب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢٧٦هـ)، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة العاني – بغداد، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧هـ.

الغريب المصنف، أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (٢٢٤هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، جـ ١: السنة السادسة والعشرون، العددان (١٠١، ٢٠١) ١٤١٤/ ١٤١٥هـ، جـ ٢: السنة السابعة والعشرون، العددان (١٠٢، ٢٠١) ١٤١٦ هـ/ ١٤١٧هـ.

غنية الملتمس ايضاح الملتبس، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (٦٣ ٤هـ)، تحقيق: د. يحيى بن عبد الله البكري الشهرى، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.



الغيلانيات = كتاب الفوائد.

كتاب الضعفاء، لأبي زرعة الرازي = أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية.

كتاب الفوائد = الغيلانيات، أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوَيْه البغدادي الشافعي البزَّاز (٤٥٣هـ)، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، دار ابن الجوزي - السعودية / الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

كتاب المصاحف، أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدى السجستاني (٣١٦هـ)، تحقيق: محمد بن عبده، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (٥٣٨هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - ٧٠٤١هـ.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسهاعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء (١٦٢٧هـ)، المكتبة العصرية،



كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (٩٧هه)، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن – الرياض.

العلل لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (٣٢٧هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، مطابع الحميضي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.

العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (٢٤١هـ)، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٢هـ - ٢٠١م.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (٨٥٥هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي



البصري (۱۷۰هـ)، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩ هـ.

فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (٢٧٩هـ)، دار ومكتبة الهلال- بيروت، ١٩٨٨ م.

فتوح الشام، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي (٢٠٧هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (نحو ٣٩٥هـ)، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.

فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (٤٣٠هـ)، تحقيق: صالح بن محمد العقيل، دار البخاري للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

فضائل الصحابة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (٣٠٣هـ)، دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة: الأولى، ٥٠٥ هـ.

فضائل الصحابة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (٢٤١هـ)، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣هـ هـ - ١٩٨٣م.

فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك بن محمد بن إسهاعيل أبو منصور الثعالبي (٢٩٩هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، الطبعة: الطبعة الأولى ٢٠٠٢هـ - ٢٠٠٢م.

فوائد أبي القاسم الحنائي = الحنائيات.

فيض الباري على صحيح البخاري (أمالي)، محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (١٣٥٣هـ)، تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابهيل (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري)، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م.

قصر الأمل، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس



البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (٢٨١هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم - لبنان / بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (٧٤٨هـ)، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (٣٠هـ)، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني (٣٦٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-على محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ۱٤۱۸هـ۷۹۹۱م.

كرامات الأولياء للالكائي - من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري



الرازي اللالكائي (١٨ ٤هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة - السعودية، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م، (هو الجزء ٩ من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة).

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (٩٧٥هـ)، تحقيق: بكري حياني - صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

الكنى والأسماء، أبو بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي (٣١٠هـ)، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م.

الكنى والأسماء، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (٢٦١هـ)، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

طبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد (٥٢٦هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة - بيروت.



الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (٢٣٠هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٦٨ م.

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (٣٦٩هـ)، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

الطيوريات، انتخاب: صدر الدين، أبو طاهر السِّلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلَّفَه الأصبهاني (٥٧٦هـ)، من أصول: أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري (٠٠٠هـ)، دراسة وتحقيق: دسمان يحيى معالي، عباس صخر الحسن، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة = التذكرة في الأحاديث المشتهرة، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر الزركشي الشافعي (٧٩٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م.

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن



منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (١١٧هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ.

لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: دائرة المعرف، النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، • ١٣٩ هـ - ١٩٧١م لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٢ م

اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (٩١١هـ)، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ-١٩٩٦م.

ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة = الأماكن.

المتفق والمفترق، أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي (٤٦٣ هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م. مجابي الدعوة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس



البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (٢٨١هـ)، دراسة وتحقيق: المهندس الشيخ زياد حمدان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

المجالسة وجواهر العلم، المؤلف: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوفى: ٣٣٣هـ)، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية الإسلامية، البحرين، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩هـ.

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني، النسائي (٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، ۲۰۶۱ هـ - ۱۹۸۲م.

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (٤٥٣هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعى - حلب، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن سليهان الهيثمي (٨٠٧هـ)، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي،



القاهرة، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م.

مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (٣٩٥هـ)، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية - ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (٧٢٨هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (٤٥٨هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠ م.

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد الحنبلي (٩٠٩هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٠ م.



المحرر في الحديث، المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: ٤٤٧هـ)، المحقق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سهارة، جمال حمدي الذهبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الثالثة، ٢٢١هـ - ٢٠٠٠م.

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد الحنبلي (٩٠٩هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن، عهادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، ٠٢٤١ه\_/٠٠٠٠م.

مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (٦٦٦هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

المختلف فيهم، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف به ابن شاهين (٣٨٥هـ)، تحقيق: عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

المخلصيات، وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلص، محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخلص (٣٩٣هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.

المذكر والتذكير والذكر، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (٢٨٧هـ)، تحقيق: ياسر خالد بن قاسم الردادي، دار المنار – الرياض، ١٤١٣هـ.

المراسيل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (٣٢٧هـ)، تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧هـ.

مراصد الاطلاع على أسهاء الأمكنة والبقاع، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شهائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين (٧٣٩هـ)، دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ

المسالك والمالك، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (٤٨٧هـ)، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ١٩٩٢ م.



المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهراني النيسابوري المعروف بابن البيع (٥٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ – ١٩٩٠م.

مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (٧٠ ٣هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م.

مسند إسحاق بن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه (٢٣٨هـ)، تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١م.

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (٢٤١هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

مسند الإمام الشافعي، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (٢٠٤هـ)، رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي، عرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، تولى نشره على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف على الزواوى الحسني، السيد عزت

مسند الإمام عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي (١٨١هـ)، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ.

العطار الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١م.

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب و أقواله على أبواب العلم، أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (٧٧٤هـ)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار النشر: دار الوفاء - المنصورة، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (٢٩٢هـ)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من ١ إلى ٩)، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ١٠ إلى ١٧)، وصبري عبد الخالق الشافعي



(حقق الجزء ١٨)، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت ۱۹۸۸م، وانتهت ۲۰۰۹م).

مسند ابن الجعد، على بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (٢٣٠هـ)، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

المسند الجامع، حققه ورتبه وضبط نصه: محمو د محمد خليل، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات، الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

مسند الدارمي = سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (٢٥٥هـ)، تحقيق: نبيل هاشم الغمري، دار البشائر، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤هـ - ١٣٠٢م.

مسند الشاميين، سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤م.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ



= صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤ ادعبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

مسند عبد الرحمن بن عوف، أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البرْتي البغدادي القاضي الحنفي (٢٨٠هـ)، تحقيق: صلاح بن عايض الشلاحي، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ.

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (٤٥٣هـ)، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة، الطبعة: الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.

مسند عمر بن الخطاب، أبو بكر النجاد، أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس البغدادي (٣٤٨هـ)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ، الطبعة: الأولى ، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤م.

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب الله وأقواله على أبواب العلم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (٤٧٧هـ) تحقيق: عبد المعطى قلعجى، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.



المشيخة الكبرى = أحاديث الشيوخ الثقات.

مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف (٢٧٧هـ)، تحقيق: محمد بن عبد الله السريع، دار العاصمة - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ.

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (٨٤٠هـ)، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية -بروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ.

المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني (٢١١هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي - ببروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ.

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شبية، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (٢٣٥هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، ٩ ٠ ٩ هـ.

المعارف، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢٧٦هـ)،

تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٩٩٢ م.

المعجم، أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (٣٠٧هـ)، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية – فيصل آباد، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ.

معجم ابن الأعرابي، أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي (٣٤٠هـ)، تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (٢٢٦هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٩٥ م.

المعجم الكبير، سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة: الثانية، ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد ١٢، دار الصميعي، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ – ١٩٩٤م.



معجم اللغة العربية المعاصرة، دأحمد مختار عبد الحميد عمر (١٤٢٤هـ) بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (٤٨٧هـ)، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثالثة، ٣٠٤ هـ.

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، تحقيق: (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة.

معرفة الرجال عن يحيى بن معين، وفيه عن علي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء، البغدادي (٢٣٣هـ)، تحقيق: الجزء الأول: محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربية - دمشق، الطبعة: الأولى، ٥٠٥ هـ، ١٩٨٥م.

المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي،

أبو يوسف (٢٧٧هـ)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م.

معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (٤٣٠هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف (۲۷۷هـ)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠١ هـ- ١٩٨١ م.

المغرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزيِّ (٦١٠هـ)، دار الكتاب العربي.

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (٥٥٨هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسهاعيل، دار الكتب العلمية، ببروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦ م.

المغني في الضعفاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (٧٤٨هـ)، تحقيق: الدكتور نور الدين عتر.



مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي الخوارزمي (٣٨٧هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانية.

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، شمس الدين أبو الخبر محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (۹۰۲هـ)، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م.

المقتنى في سرد الكني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (٧٤٨هـ)، تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ.

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (٣٢٧هـ)، تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1 ٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، تحقيق: (١٧) رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، دار الغيث – السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ.

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ)، تحقيق: سعيد محمد اللحام، دار ومكتبة الهلال، ٢٠٠٤م.

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، تقي الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر العراقي، الصَّرِيْفِيْنِي، الحنبليِّ (١٤١هـ)، تحقيق: خالد حيدر، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، ١٤١٤هـ.

المنتخب من مسند عبد بن حميد، أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسّي ويقال له: الكَشّي (٢٤٩هـ)، تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (٩٧ هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م.

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن



تيمية الحراني الحنبلي الدمشقى (٧٢٨هـ)، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (٦٧٦هـ)، دار إحياء التراث العربي - ببروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ.

المؤتَّلف والمختَّلف، أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (٣٨٥هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٤١هـ - ١٩٨٦م.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قُايْماز الذهبي (٧٤٨هـ)، تحقيق: على محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م.

الموضوعات، جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (٩٧٥هـ)، ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، جـ ١، ۲: ۱۳۸۸ هـ - ۱۹۶۱ م، جـ ۳: ۱۳۸۸ هـ - ۱۹۲۸ م.



موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (١٧٩هـ)، تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، الطبعة: الثانية.

موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنى (١٧٩هـ)، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ٢٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.

موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (١٧٩ هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف - محمود خليل، مؤسسة الرسالة، ١٤١٢ هـ.

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (٢٢٤هـ)، دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد بالرياض، ١٤١٨هـ.

نسب قريش، مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبو عبد الله الزبيري (٢٣٦هـ)، تحقيق: ليفي بروفنسال، أستاذ اللغة والحضارة بالسوربون، ومدير معهد الدروس الإسلامية بجامعة باريس سابقا، دار المعارف، القاهرة، الطبعة: الثالثة.

النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير



(٢٠٦هـ)، المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي.

الورع، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (٢٨١هـ)، تحقيق: أبي عبدالله محمد بن حمد الحمود، الدار السلفية - الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

وصايا العلماء عند حضور الموت، أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربعي (٣٧٩هـ)، تحقيق: صلاح محمد الخيمي والشيخ عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير - دمشق - بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠١٦ هـ - ١٩٨٦م.



## فهرس الموضوعات

| المقدمة                                                 | ٣     |
|---------------------------------------------------------|-------|
| الباب الأول: مشاهد من حياة عمر 🐡 قبل خلافته             | 30    |
| الفصل الأول: أبو حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين القرشي | 27    |
| نسبه                                                    | 27    |
| مولده                                                   | 49    |
| أولاده ونساؤه                                           | ٤١    |
| كنيته                                                   | ٤٤    |
| لقبه                                                    | ٤٦    |
| أول من لقبه أمير المؤمنين                               | ٤٨    |
| إسلامه                                                  | 07    |
| أول الأمر في إسلام عمر                                  | 09    |
| هجرته                                                   | ۸٥    |
| الفصل الثاني: صفة عمر 🐗                                 | 91    |
| لونه وطوله وشعره پ                                      | 94    |
| خضابه                                                   | 97    |
| وكان عمر يفتل شاربه إذا حزبه أمره                       | 99    |
| صفة صوته                                                | ١٠١   |
| غيرته على أهله                                          | ١٠١   |
| حمله الدرة                                              | ۲ • ۱ |
| زهده في هيئته واستلقاؤه بالمسجد                         | ۲.۱   |
| الفصل الثالث: مناقب عمر 🖔                               | 1 . 0 |
| بشرى النبي ﷺ له بالجنة                                  | ۱ • ۸ |
| شهادة النبي ﷺ له بأنه يموت شهيدا                        | ۱۱۳   |
| مدح النبي ﷺ له في دينه وعلمه                            | ۱۱۳   |
| إخبار النبي ﷺ أن من أطاع عمر ﷺ رشد                      | ۱۱٤   |
|                                                         |       |



| 110     | عمر پ يصاهر النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117     | عمر من خير أصحاب النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117     | عمر أحب الرجال إلى النبي ﷺ بعد أبي بكر ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٢.     | الشيطان يفر من عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177     | عمر ملهم الصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174     | الحق يجري على لسان عمر وقلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179     | فطنته رها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣.     | موافقات عمر 🐲 للوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 127     | موقفه في شأن الحجاب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177     | موقفه في شأن أساري بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 145     | موافقة عمر ﷺ الوحي في ترك الصلاة على المنافقين وعدم الاستغفار لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140     | طلبه أن يبين الله تعالى في الخمر بيانا شافيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 & *   | استنباط عمر ﷺ خبر رسول الله ﷺ في قصة تطليقه نسائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 157     | عمر 🧠 باب يفصل بين الأمة والفتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124     | شدة متابعته لصاحبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107     | شهادة الصحابة بمناقب عمر _ الله أجمعين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170     | الفصل الرابع: مشاهد من حياة عمر الله على النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171     | المبحث الأول: مشاهد من محبته وتعظيمه للنبي ﷺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 771     | عمر ﷺ يحب النبي ﷺ أكثر من نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 179     | اهتهامه بشؤون النبي ﷺ وأحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174     | خبر النبي ﷺ أعظم عنده من كل خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٤     | عمر ﷺ يسري عن النبي ﷺ غضّبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 / / / | من محبة عمر 👛 للنبي محبته لما يحبه النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۷۸     | غضب عمر 🐲 لله ولرسوله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 ٧ 9   | هيبة عمر 👛 لمقام رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨١     | تعظيمه لأمر النبي على الله المرابع الم |



| ١٨٣   | عمر 🧠 تكفيه الإشارة لمعرفة الصواب                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤   | ملازمته ومسامرته النبي ﷺ                                                                                   |
| 111   | المبحث الثاني: مشاهد عمر الله على النبي الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ١٨٧   | عمر ﷺ يشهد مع النبي ﷺ بناء المسجد                                                                          |
| ١٨٨   | مشهد عمر ک غزوة بدر الکبري                                                                                 |
| 19.   | مشهد عمر الله غزوة أحد                                                                                     |
| 191   | مشهد عمر ک غزوه بدر الکبری                                                                                 |
| 197   | مشهد عمر ی یوم الخندق                                                                                      |
| 198   | مشهد عمر که صلح الحديبية                                                                                   |
| 197   | مشهد عمر کے یوم خیبر                                                                                       |
| 197   | مشهد عمر ﴾ بيعة الرضوان                                                                                    |
| 199   | مشهد عمر ﴾ فتح مكة                                                                                         |
| 7 . 8 | مشهد عمر کے غزوۃ تبوك                                                                                      |
| Y . 0 | مشهد عمر الله حجة الوداع                                                                                   |
| 7.7   | النبي ﷺ يحكم بين عمر وأسماء بنت عميس ـ ا                                                                   |
| Y • Y | عمر ﷺ يرجع إلى النبي ﷺ في كل شيء                                                                           |
| 711   | عمر ﷺ يعمل على الصدقة للنبي ﷺ                                                                              |
| 711   | عمر ﷺ يشير برأيه في أمر المسلمين                                                                           |
| 715   | عمر يجتهد رأيه فيوافق السنة                                                                                |
| 717   | مشهد عمر پ مرضى النبي ﷺ وعيادته                                                                            |
| 711   | موقف عمر ﷺ من كتاب النبي ﷺ في مرضه                                                                         |
| 777   | كان عمر 🤲 مع النبي ﷺ بعد موته كما كان في حياته                                                             |
| 779   | عمر ﷺ لا يعدل بالنبي ﷺ أحدا                                                                                |
| 779   | احتياط عمر ، فيما ينقّل عن النبي ﷺ                                                                         |
| 744   | عمر الله يتمنى أن لو اكتفى من العمل بها كان منه مع النبي الله                                              |
| 740   | الفصل الخامس: مشاهد من حياة عمر مع أبي بكر الصديق الله المعالية                                            |
|       |                                                                                                            |



| 747   | المبحث الأول: مشاهد من محبة عمر وتوقيره أبا بكر 🚴                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 747   | محبة عمر لأبي بكر وثناؤه عليه 🐞                                         |
| 739   | عمر يرى أن أبا بكر 🗞 أسبق منه للخير                                     |
| 75.   | عمر يزجر من فضله على أبي بكر ﷺ:                                         |
| 754   | عمر يرى أن لأبي بكر منزلة عظيمة لا يشاركه فيها غيره                     |
| 7 2 2 | المبحث الثاني: مشهد عمر استخلاف أبي بكر 🖔                               |
| 7 2 2 | عمر يشهد أنه ليس أحق للقيام بأمر المسلمين من أبي بكر ١                  |
| 7 5 5 | دفاع عمر ﷺ عن أحقية أبي بكر بأمر المسلمين دون عيره                      |
| 757   | عمر يعظ الناس في أبي بكر 🐞                                              |
| 701   | مشهد عمر يوم السقيفة واستخلاف أبي بكر 🔈                                 |
| 700   | موقف عمر ممن تأخر عن بيعة أبي بكر ﴿ أَجْمَعِينَ                         |
| 777   | المبحث الثالث: مشاهد عمر مع أبي بكر 💩                                   |
| 777   | سيرة عمر مع أبي بكر ﴿ كسيرته مع النبي ﷺ                                 |
| 779   | مشهد عمر حروب الرده مع أبي بكر 🐞                                        |
| 277   | ثناء عمر على أبي بكر ﴿ لموقفه في حروب الردة                             |
| 740   | عمر يشير على أبي بكر 🐞 بجمع القرآن                                      |
| 740   | بعث أبي بكر عمرً ﴿ على الحج                                             |
| 777   | استعمال أبي بكر عمر على القضاء                                          |
| 7 / / | مرض أبي بكر والإشارة لاستخلافه عمر 🐞                                    |
| 111   | وفاة أبي بكر وصلاة عمر عليه ـ الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه ع |
| 717   | مشهد عمر دفن أبي بكر 🐞                                                  |
| 440   | الباب الثاني: مشاهد من حياة عمر الله من خلافته إلى وفاته                |
| 711   | الفصل الأول: استخلاف عمر 🐗                                              |
| 414   | المبحث الأول: إرهاصات استخلاف عمر 🐗                                     |
| 79.   | إخبار أبي بكر الناس باستخلافه عمَرَ ﴾:                                  |
| 797   | المبحث الثاني: وصية أبي بكر باستخلاف عمر 🗞                              |
|       |                                                                         |



| 794       | وصيةأبيبكرباستخلافعمره وإخبار الصحابة رضوان اللهعليهم بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١١       | المبحث الثالث: أول أعمال عمر 🐗 في خلافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣١٧       | أول كتاب لعمر 🥮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440       | الفصل الثاني: من أعمال عمر الخارجية: الفتوح والصلح في خلافته الله المعلم المالية المال |
| 271       | المبحث الأول: الفتوحات الإسلامية في خلافة عمر 🐡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 271       | غُزُوة فحْل وفتح دمَّشق والكُلام على عزل خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 457       | فتح فحُل وبيسان َوطبرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 457       | فتح فارس والعراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>70</b> | فتح السقاطية بكسكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 475       | وقعة القرقس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 279       | خبر ألَّيس الصغري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 311       | فتح البويب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٦       | خبر الخنافس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١٤       | القادسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤١٤       | أول ما هيج أمر القادسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٩       | ابتداء أمر القادسية وخروج عمر ﷺ مع الجند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٢٤       | عمر يكتب إلى الجند ويوجههم ويتأبع أمرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ 7 A     | عمر ﷺ يرسل نفرا من النخع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 545       | سبب الاختلاف في تقدير أعداد أهل القادسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤١       | كتاب عمر إلى سعد وأبي عبيدة وجوابه له 🥮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 804       | أحداث القادسية وعبور المغيرة 🧆 إلى رستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 018       | يوم أرماث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 070       | يوم أغواث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 2 4     | قصة أبي محجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 007       | يوم عماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٧٣       | ليلةالقادسية ومابعدها وانتصار المسلمين وكتاب سعدإلى عمر ﴿ بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| 091                    | ما اتُّهم به سعد ر ضي الله عنه فِي القادِسِية وتبرئته منه |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 098                    | كتاب سعد لعمر ﴿ بالفتح وأُحْوال أَهْلِ السَّوَادِ         |
| 7.7                    | بناء البصرة وكتاب عمر إلى عتبة بنَ غزانٌ ﴿ فِي ذلك        |
| 111                    | وقعة مرج الروم                                            |
| 719                    | فتح حمص                                                   |
| 175                    | فتح قنسرين                                                |
| 775                    | فتح قيسارية وحصر غزة                                      |
| 777                    | فتح بيسان ووقعة أجنادين                                   |
| ٦٣.                    | فتح بيت المقدس                                            |
| 739                    | مسير عمر ﷺ إلى الشام وبيت المقدس                          |
| 701                    | يوم بابل                                                  |
| 177                    | فتح بهرسير                                                |
| ストア                    | فتح المدائن القصوي التي كان فيها منزل كسرى                |
| 779                    | فيء أهل المدائن                                           |
| $\Lambda\Lambda\Gamma$ | قسم فيء المدائن                                           |
| 798                    | وقعة جلولاء الوقيعة                                       |
| V 1 Y                  | فتح تكريت                                                 |
| V10                    | فتح ماسبذان                                               |
| ٧١٧                    | و قعه قرقيسياء                                            |
| ٧١٨                    | فتوح المدائن قِبَل الْكُوفَة                              |
| ٧٢.                    | خبر خمص وخُروج الروم إلى أبي عبيدة والمسلمين بحمص         |
| 777                    | فتح الجزيرة                                               |
| ٧٣.                    | خروج عمر بن الخطاب إلى الشام، ووقوع الطاعون               |
| V                      | عزل خالد بن الْوَليد                                      |
| V0 ·                   | عزل المغيرة عن البُصرة وتولية أبي موسى                    |
| 777                    | فتح سوق الأهواز ومناذر ونهر تيري                          |
| ٧٧٤                    | فتح تستر                                                  |



| ٧٨٠                   | غزو المسلمين فارس من قبل البحرين                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۷                   | فتح رامهرمز وتستر                                                 |
| V90                   | فتح السوس                                                         |
| ۸ • •                 | فتح جنديسابور ومصالحة المسلمين أهلها                              |
| ۸ • ٥                 | فتح مصر والإسكندرية                                               |
| ۸١٤                   | وقعة نهاوند بين المسلمين والفرس                                   |
| 101                   | فتح أصبهان                                                        |
| V00                   | فتح همذان والري وقومس وجرجان وطبرستان أذربيجان والباب             |
| 109                   | عزَّل عمار عن الكوفة                                              |
| ٥٦٨                   | فتح خراسان                                                        |
| ۸۷۳                   | فتح توج                                                           |
| ΛΥξ                   | فتح اصطخر                                                         |
| $\Gamma V \Lambda$    | فتح فسا ودارابجرد، وقول عمر يا سارية الجبل                        |
| ٨٨٢                   | فتح كرمان                                                         |
| ۸۸۳                   | فتح سجستان                                                        |
| $\Lambda\Lambda\circ$ | فتح مكران                                                         |
| $\Lambda\Lambda V$    | فتح بيروذ من الأهواز                                              |
| 190                   | خبر سلمة بْن قيس الأشجعي والأكراد والمكاتبة بينه وبين عمر \gg     |
| 9.0                   | اختطاط الكوفة وبناؤها وتحول من تحول من المسلمين إليها             |
| 911                   | المبحث الثاني: كتب الصلح التي أجراها عمر 🐡 في خلافته              |
| 911                   | ذكر ما صالح عليه عمر ﴿ أَهُلَ الكُتابِ، والبلدان التي فتحت والكتب |
|                       | التي كانت في ذلك:                                                 |
| 911                   | فتح الري وكتاب الصلح معهم                                         |
| 971                   | فتح قومس وكتاب الصلح معهم                                         |
| 977                   | فتح جرجان وكتاب الصلح معهم                                        |
| 974                   | فتح طبرستان وكتاب الصلح معهم                                      |
| 378                   | فتح أذربيجان وكتاب الصلح معهم                                     |
|                       | _                                                                 |

| 471     | فتح الباب وكتاب الصلح معهم                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 944     | تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة                           |
| 947     | صلح أهل إيلياء (صلح بيت المقدس)                               |
| 987     | صلّح أهل مصر                                                  |
| 9 2 9   | صلح أصبهان                                                    |
| 90.     | صلح أهل الماهين                                               |
| 907     | وضع الجزية ومعاملة أهل الكتاب                                 |
| 909     | عمر المجلي يهو دخيبر ويشتدعليهم لنقضهم العهدوعداوتهم للمسلمين |
| 971     | الفصل الثالث: مشاهد من أحوال وأعمال عمر الله الداخلية         |
| 978     | القحط وعام الرمادة، وكيف كان حال عمر 🐡 فيه                    |
| 940     | جهد عمر 🐞 في جمع القرآن                                       |
| 918     | تجديد عمر اللمسجد الحرام والمسجد النبوي والتوسعة فيهم         |
| 911     | عمرهأولمن دعاالناس للاجتاع على قارئ واحد في صلاة التراويح     |
| 919     | وضع عمر التأريخ الهجري                                        |
| 998     | عمر الله يجلد في الخمر                                        |
| 997     | فرض العطاء وعمل الديوان                                       |
| 1.17    | عمر 🧠 يزيد في العطاء للسابق الأولين، وأمهات المؤمنين،         |
|         | ومن استحق، ويذكر رؤيا تبشر باستشهاده                          |
| 1 • 1 ٧ | عمر يقطع الطريق على الفتنة بعد موته، ويأمر بالشوري واتباع     |
|         | الكتاب والسنة، ويحذر من زعم الاكتفاء بأحدهما                  |
| ١٠٢٠    | رؤيا عمر 🧠 ووصيته حين استشهد                                  |
| 1.7.    | كيف وضع عمر 🧠 في قبره؟                                        |
| 1.70    | من سيرة عمر وحاله وفقهه 🖑                                     |
| 1.90    | مما عُرف به عمر ﷺ وما بدأه من الأعمال                         |
| 11.7    | الثناء على خلافة عمر 🖑                                        |
| 11.     | من أقوال عمر الله                                             |
|         |                                                               |

فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات

